





19=1

965.040

# Collection Ville



الكوراُ بُوالعَاسِمُ سَعُدالِلَهِ الدكوراُ بُوالعَاسِمُ سَعُدالِلَهِ

الهيئة العامة لكتبة الأسكندرية وفي النصية العامة لكتبة الأسكندرية

جميع العقوق محفوظة للدار التونسية للنشر 54 ، شارع العريسة - تونس

### من مند المترجم

قبل كتابة على المقلمة رايت عن الصرورى زيارة الاماكن التى جرت فيها احداث الكتاب و لذلك توجهت الى مدينة معسكر ، عاصمة الامير ، واقمت فيها عدة ايام زرت خلالها مسقط رأس الامير فى القيطنة على ضفة وادى الحمام وفى سفح جبل سطانبول حيث مرتع صباه ومغنى شبابه و ثمر زرت ضريح والده محيى الدين وجده سيدى قادة في (كاشرو) التى اصبحت تعرف اليوم بسيدى قادة و كما زرت قرية الكرط وزاويتها التى اختلف عليها معظم مشائخ الحشم وعلمائهم ، وزاوية (مسجد) الشيخ بوراس الناصرى ، وشجرة المبايعة فى فروحة وجامع المبايعة الثانية الذى كان يعرف بجامع سيدى حسن ( 1955 هـ ) ، والجامع المبايعة الثانية الذى كان يعرف الدينية والعلمية التى تحفل بها مدينة معسكر وضواحيها والتى كانت ، اثناء طهور الامير ، الشموع التى ارتفعت لتعلن المقاومة ضد الاحتلال ولتحتضين الامير عالما وسلطانا و وهناك عدد من افاضل العلماء الذين ما زالت الناحية تزخر بهم والذين استفدت من الجديث اليهم فى موضوع الكتاب و

والواقع ان هذه الزيارة ضرورية لاكثر من سبب • فنقل الكتاب من لغة اجنبية الى العربية يستلزم اعادة كثير من الالفاظ والمسطلحات الى اصلها العربى نطقا وكتابة • وان نقل النص من لغة ذات حروف لاتينية الى اخرى مماثلة ليس فيه مشقة البحث عن اصول الكلمات العربية كالتى يواجهها من ينقل من لغة ذات حروف لاتينية الى العربية • ومن اجل ذلك وجدت صعوبة شاقة في اعادة كثير من اسماء الاعلام والقبائل والاماكن الواردة في الكتاب الى اصلها العربي • والكتاب كما هو متوقع يحفل بالكثير من الاعلام والقبائل والاماكن ، ولكن معظمها لم يعد مستعملا اليدوم • وكان لابد من

الاتصال باهل البلاد والكبار منهم على الخصوص، لمعرفة اصول هذه الاشياء ومن المعروف ان بعض ضباط المكاتب العربية من الفرنسيين قد قاموا بوضع خرانط وفوادم للفبائل التي كانت تقع في نطاقهم ، ولكن هذه الاعمال ، على ما فيها من تحريف ، لا تحل المشكل لانها مكتوبة بالحروف اللاتينية وخاضعه لقاييس بطق اللغة الفرنسية ، واليك مثلا : في الكتب الاجنبية يكتبون سهل Ersibia (ارسيبيا) بينها ينطق بها اهل معسكر (خصيبية) وهي اليوم قرية في ضواحي معسكر ويكتبون جبل نوسمت السيسال بينما اهل البلاد ينطفون به (مسمط) ، وبالاضافة الى ذلك هناك عدد من الآيات الفرآنية والاحاديث النبوية التي استشهد بها المؤلف والتي كان لابعد من العادية الى العربية ، وهو امر ليس باليسير ،

وتعود صلتى بهذا الكتاب الى عدة سنوات مضت عندما كنت اعد رسالتى للدكتوراه و وقد عزمت منذئذ على نقله الى العربية لاقتناعى بأهميته (1) و ذلك ان المؤلف قد جمع فيه وثائق اصلية يبدو انه حصل عليها من الاميسر نفسه او من عائلته مباشرة و واهم من ذلك هو انه كتبه ، كما يقول ، من الملاء الامير نفسه ، فهو حينئذ نوع من الترجمة الذاتية و بالاضافة الى ذلك ان معظم الذين ترجموا للامير كانوا يستخدمون تشرشل كمصدر هام من مصادرهم ، ولا نستثنى من ذلك الامير محمد ، صاحب « تحفة الزائر » (2) الذي كثيرا ما نقل عنه الفقرات الكاملة دون ان يذكره بالاسم او يذكره بقوله قال تشرشل او قال احد مؤرخي الانكليز ، الخ كما لا نستثنى من ذلك بول ازان صاحب « الامير عبد القادر » (3) ولا يكاد يخلو مصدر من ذلك بول ازان صاحب « الامير عبد القادر » (3) ولا يكاد يخلو مصدر من ذكر كتاب تشرشل و وسنتعرض لاهمية الكتاب التاريخية بعد قليل و

ودغم انه سبق لى ان ترجمت بعض الاعمال الاخرى فان هذا هو اول عمل مطول قمت به • ومن الملاحظ ان اللغة الانكليزية في تطور مستمر وان تعابير

ا) بدأت فى ترجمته منذ سنة 1969 ، وقد نشرت منه عدة فصول فى مجلة « المجاهد الثقافى » النظر الإعداد : 8 ، 10 ، 11 ، 13 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، وبعد الانتهاء من الترجمة العربية العربية ظهرت فى السوق الترجمة القرنسية التى قام بها السيد ميشيل هابار والتى نشرتها الشركة الوطنية الجزائرية ، 1971 ،

<sup>2)</sup> ظهرت طبعته الاولى في جزئين في الاسكندرية سنة 1903 -

 <sup>3)</sup> طبع سنة 1925 فى باريس ، وعنوانه الكامل :
 « الامير عبد القادر 1808 ـ 1883 من التعصب الاسلامي الى الوطنية الفرنسية ، .

واسلوب القرن التاسع عشر قد اصبحت صعبة او غير مستصاغة اليوم و ولذلك فان نقل عمل كهذا مطبوع سنة 1867 لا يخلو من صعوبة ومن مسقة والاضافة الى ان المؤلف كان يكتب احيانا باسلوب اختصاصى دقيق حيسن يصف المعارك والمناورات الحربية ، أو باسلوب ادبى رومانتيكى حين يتعرض لوصف آمال الامير ومهارته وشخصيته • وكلا الاسلوبين صعب على المؤرخ الذى له هو ايضا اسلوبه فى الكتابة والنقل والاستيعاب •

ورغم الكتابات الكثيرة التي كتبت عن الامير حتى الآن فاننا لا نجد لـه ترجمة شخصية وافية في اية لغة ٠ فالفرنسيون الذين اهتموا بالامس ، ولاسيما بعد 1847 ، والذين يملكون عنه اكثر من غيرهم وثائبق اساسيية عن حياته وعلاقاته ومجالات تفكيره ، لم يكتبوا عنه الا اشياء متفرقة موجهة ترمى في الفالب الى اثبات تفوقهم من ناحية وتخدير الجزائريين باثبات صداقة الامير للفرنسيين بعد حربه لهم من ناحية إخرى ، ولعل افضل ترجمة شخصنية هي التي كتبها عنه السيد الاسكندر بيلماد (4) والتي نشرها سنة 1863 اى قبل عدة سنوات من ظهور ترجمة تشرشل له • ولكن كتاب بيلمار ، كما ينص على ذلك العنوان الفرعي، لا يتناول سوى الجانب السياسي والعسكري من حياة ألامير • ويذلك تظل الجيواني الروحيية والفكريسية والاجتماعية مهملة فيه • ومن جهة اخرى فان كتاب بيلمار كتب قبل عشرين سنة من وفاة الامير • ومعنى ذلك ان فترة غير قصيرة من حياته لا يتناولها الكتاب من قريب او من بعيد • وياتي بعد ذلك كتاب الكولونيل بول ازان عنه اللَّذي ظهر سَنة 1925 • وهو كتاب فيه كثير من التحليل والاجتهاد الشخصى في تفسير النصوص • ولكن يؤخذ على المؤلف انه كرجل عسكرى انساق وراء القاعدة التي تقول « عظمتك في عظمة عدوك » فهدو باعتبساره مؤلف عدة كتب عن الجيش الفرنسي في الجزائر (5) يريـد ان يثبت مكانـة عالية لقواد هذا الجيش لانهم كانوا يحاربون خصما عنيدا جديرا بهم • هذا من جهة ومن جهة اخرى فان كتاب ازان يسير في خط واضح سار عليه معظم الكتاب الفرنسيين وهو أن الأمير قد أصبح بعد سنة 1847 ، صديفا وفيا لفرنسا ، وهذا الخط يفسره العنوان الفرعى للكتاب الذي يقول « من

 <sup>4)</sup> عنوائها : عبد القادر : حياته السياسية والعسكرية ، باريس سئة 1863 · وبيلمار كان مترجما وعلى صلة بحياة الامير ، وقد كتبه متأثرا بتدخل الامير في احداث الشام 1860 ·

منها « جيش افريقيا من 1830 سـ 1850 » نشره سنة 1936 ، و « `احتلال وتهدئة الجزائر »
 طهر سنة 1931 · و « بوجو والجزائر » نشره سنة 1930 الغ ·

التعصب الاسلامي الى الوطنية الفرنسية » • وبالرغم من أن كتاب ازان يفطى كل حياة الامير ، فانه مثل كتاب بيلمار ، يظل مركزا على الجوانب السياسية والعسكرية من حياته • اما اعمال ليدون دوش Daumas والجنرال دوما Daumas (٥) وغيرهما من الضباط والقناصل والمترجمين الفرنسيين الذين شغلوا لدى الامير مناصب معينة فانها تدخل في الانطباعات الشخصية والاحداث الشاملة اكثر من كونها اعمالا متكاملة عن حياته •

اما الترجمة الشخصية العربية عن الأمير فلا تكاه توجله واذا كانت تحقة الزائر » لابنه محمد تعتبر حتى الآن افضل عرجع عنه ، فانها ليست خالية من العيوب الاساسية • ذلك ان افتقارها الى المنهج ، واحتواءها على المبائدات واسلوبها العاطفي تنزع عنها صغة الترجمة الشخصية الجادة ، بالاضافة الى اعتماد الامير محمد على نقول غير منظمة من الكتب الاجنبية عن الامير ، ولا نكاد نجد في الكتابات الاخرى عنه سوى الالتزام العاطفي نعوه ، اعجابا ببطولته الشخصية او بمواقفه السياسية • اما الروح العلمية المجردة والمناقشة الهادئة للور الامير سواء في الجزائر او خارجها فلا وجود له بالعربية ايضا •

ولكن ترجمة تشرشل للامير تختلف عما سبق ذكره • فهى اولا تجمع الى الحوادث السياسية والعسكرية عنصرا هاما فى حياة الامير وهى الروح الدينية والمواقف الانسانية والاجتماعية • وهى ثانية تهتم بالبحث لذاته • حقا ان تشرشل، كما سنرى ، لم يكن بعيدا عن القضايا السياسية المعاصرة، ولكن عمله على كل حال جاء جامعا لعدة جوانب ايجابية تفتقر اليها الاعمال الاخرى سواء كانت عربية ام فرنسية • غير ان الملاحظة التي لاحظناها عن كتاب بيلمار توجد ايضا في كتاب تشرشل ، لان هذا ينتهى ايضا بحوادث سنة 1864 ، وبذلك تظل تسع عشرة سنة من حيساة الاميسر غير واردة الاحداث عن مصدرها الاصلى وهو الامير نفسه • وسنتعرض بعد قليل الى بعض احداث الكتاب • ولم نجد عملا انكليزيا هاما بعد تشرشل سوى كتاب بعض احداث الكتاب • ولم نجد عملا انكليزيا هاما بعد تشرشل سوى كتاب

 <sup>6)</sup> مثل « اثنتان وثلاثون سنة عبر الاسلام » جزآن ، باريس ، 1884 ـ 1885 .

<sup>7)</sup> تعتبر وثائقه عن الامير هامة ، ولكنها لم تجمع فى كتاب واحد ، وقد استفاد منها بيلمار ، واستعار منه بعضها تشرشل (دون ذكره بالاسم) واستخدمها أزان ، وقد كان دوما قنصلا لفرنسا فى معسكر اثر معامدة التافنة (1837 - 1839) ثم مرافقا للامير فى قلعة لامالق ، وله عدة تاليف ، كما تولى ادارة الشؤون العربية فى الجزائر ،

بلانت W. Blunt الذي ظهر عنب الحرب الثانية (8) وان ظهور هذا الكتاب في ذلك التاريخ له اكثر من معنى . اهمها الذكرى المائوية لنهاية مقاومة الامير و ولكن الظاهر ان بلانت ، كما اعترف هو بذلك ، لم يات بجديد وانه اعتمد اساسا على تشرشل من جهة وعلى اهم الاعمال الفرنسية عن الامير من جهة اخرى،ولكنه على كل حال يكشف اهتمام الانكليز بشخصية الامير حتى بعد ان لم يعد له نفوذ او تاثير يرتجى و

والواقع ان الانكليز وقفوا من الامير موقف المعجب المسجع اثناء مقاومته رغم ان اعجابهم به وتشبجيعهم له لم يصل حد الحماس والتاييد المطلق • فقد ثبت انهم امدوه ببعض الاسلحة والذخيرة منمراكزهم في المغرب واسبانيا. واتصل به بعض عملاتهم في الجزائر لمعرفة تفكيره السياسي واتجاهاته (9) • وغطت صحفهم ، حتى المحافظة منها ، اخباره بلهجة معجبة ، وتناوله بعض شعرائهم ، بل دخل حتى في ادبهم الشعبي (10) ، وتبادل معهم الرسائل وانتصروا له عند سجنه في فرنسا • وقد تدخل كباد رجالهم لاطلاق سراحه (11) • ولكن علاقة الامير بنابليون الثالث ، وما قيل من أن الامير قد منتح كلمته الصادقة بان لا يرفع السلاح مرة اخرى في وجه فرنسا اينما كان ، وحماية فرنسا له ولاولاده وتزويده بأكثر مما يحتاجه من مال على يد نابليون، كل ذلك وغره قد جعل الانكليز يتفون منه موقف الحذر • فتال عنه بعضهم بأنه قد أصبح صديقا للفرنسيين ولا يمكن أن يكون غير ذلك ، وسكت عنه الآخرون فلم يهتموا به ولم يعد في نظرهم قادرا على القيام بأي دود على المستوى العالمي ، واذا كانت الملكة فيكتوريا قد ارسلت اليه بندقية وخطاب شكر فانها قد فعلت ذلك تقديرا لموقفه الانساني من حوادث 1860 في الشام تمشيا مع ما قامت به معظم الدول الاروبية نعوه • ولم يكن ذلك بدون شك تغييرا فسى سياستها نحسوه او تقربا منه للاستفادة من نفوذه كما فعل الفرنسيون • أما تشرشل فستعرف لماذا درس الامر وكيف تناوله •

<sup>8)</sup> عنوانه: د صقر الصحراء: عبد القادر والاحتلال الفرنسي للجزائر (لندن ، 1947) .

و) انظر الكولونيل سكوت Scott ، يوميات اقامة في زمالة عبد القادر واسفار في المغرب
 والجزائر ، (لندن ، 1842) .

<sup>10)</sup> انظر القصيدة التي نشرتها جريدة « بانش » وتقلتها عنها (القصيدة التي نشرتها جريدة « بانش » وتقلتها عنه القادر في طولون او الصقر السجين » (النجم الشمالي) (22 يناير ، 1848) وعنوانها « عبد القادر في طولون او الصقر السجين » The caged Hamk

<sup>1</sup>x) انظر تدخل اللورد لندنديري في كتابي و الحركة الوطنية الجزائرية ، (بيروت 1969) ص57

واذا كان ذلك هو موقف الانكليز من الامير. فما كان موقفهم مسن دايسات الجزائر على مدى التاريخ ؟ لقد ارتبطت العلاقات بين الجزائر وبريطانيا منه القرن السادس عشر • ورغم الهزات التى تعرضت لها اثناء الثورة الامريكية والثورة الفرنسية وحملة اللورد اكسموث 1816 فان هذه العلاقات كانت فى والثورة الفرنسية وحملة اللورد اكسموث في الجزية المتعارف عليها عندئذ، وكانت سفنها وقناصلها بالتالى محل احترام من الجزائريين ، وكثيرا ما كان الاسطول الجزائرى يتزود من الموانى البريطانية • وكثيرا ما تبادلت الجزائر وبريطانيا البعثات والهدايا الثمينة • وباتفاقية سنة 1806 حصلت بريطانيا على حق صيد المرجان وتجارة الحبوب فى الشرق الجزائرى ، وهو الحق الذى كانت تتمتع به فرنسا ، ولكن هذه سرعان ما استردت ذلك الحق بعد سقوط نابليون وبعد حملة اللورد الكسموث المذكورة • ويبدو انه كان ليهود الجزائر، ولا سيما اسرة بكرى – بوشناق ، دور رئيسي فى عدم استقرار العلاقات التجارية بين البلدين ، ويذكر بعض مؤرخى الانكليز ان هذه الاسرة كانت تستخدم حتى الكيد والتوريط للاضرار بالمالح البريطانية فى الجزائر (12) •

ومند بدأ النزاع الجزائرى الفرنسى سنة 1827 لعب القنصل البريطانى السيد روبير ويليام سان جون R. W. St. John السدى تعين قنصلا عاما البريطانيا خلال 6 ديسمبر 1827 ، خلفا للسيد موريس توماس Thomas دورا بارزا في هذه الاثناء وقد ظل في منصبه هذا مدة طويلة حتى تقاعد وكانت القنصلية البريطانية العامة التيكانت تقعاسفل جبل بوزريعة بالعاصمة من اهم القنصليات في الجزائر مكانة لدى حكام الجزائر وكان يلحق بها غالبا من اهم القنصليات في الجزائر وفرنسا كان هو الدكتور باون المنيب القنصلية الدى كان منزله بحيدرة ، وهذا الطبيب هو الذي تدخل عدة مرات لصالح الاسرى الفرنسيين ١ أما القنصل العام سان جون فقد كان محل ثقة السداي حسين باشا وكان على صلة باعيان طبقة الحضر الجزائرية كحمدان خوجة (13) وقد استدعاء حسين باشا عنده لاطلاعه على البيان الذي وزعمه الفرنسيون

<sup>12)</sup> انظر بهذا الشأن كتاب الكولونيل بليغير Playfair (قنصل بسريطانيا في الجزائس) دريع الشان كتاب الكولونيل بليغير Scourge of christendom (نسدن ، 1884) وله عنوان فرعى يقرأ مكذا: د حوليات العلاقات البريطانية مع الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي » .

<sup>13)</sup> نوه خوجة فى كتابه المرآة (باريس ، 1833) بدور القنصل البريطاني المام ، وقد دافع بعض كتاب الانكليز عن استقلال الجزائر ، من ذلك ما كتبه بانيستر د نداء لصالح الجزائر وافريقيا الشمالية بقلم انكليزى » (باريس ، 1833 ، ط 2 1883) .

بالعربية على السكان ضده ، وقام دفقة كاتب الباشا وبعض أعيان الخضر يبمفاوضة الكونت دى بورمون قائد الحملة ، وتدخيل لتأخير دخيول الجيس الفرنسي الى المدينة عدة ساعات بطلب من الداى ، وكلفه بورمون بمفاوضة الداى على الاسرى الفرنسيين فقام بذلك الى ان حملهم سالمين الى مقر القنصلية واخيرا تدخل لصالح الداى لدى بورمون الى ان خرج حسين باشا من الجزائر يامواله واهله الى الجهة التى اختارها : (نابولى) •

وفي الوقت الذي كان فيه قنصل بريطانيا العام يقوم بهذا الدور النشيط من الخصمين نجد أن الحكومة البريطانية لم تقم بدور فعال في منع فرنسا من احتلال الجزائر ٠ حقا أن حكومة شارل العاشر قد ناورت الـرأى العام الاروبي ، والبريطاني خاصة ، لكي تقنعه بأن هدفها ليس احتلال الجزائر ولكن تأديب الداي حسين باشا على اهانته للقنصل الفرنسي دوفال Deval Deval وحقا أنضا فأن يريطانيا كانت تعمل بتنسيق مع الدولة العثمانية على حسم الخلاف قبل أن تصل الحملة الى الجزائر ، وعليه جاء المبعوث العثماني خليسل أفندى على سفينة بريطانية الى الجزائر (14) • وكان الهدف من هذه البعثة هو اقتاع الداي بالعدول عن موقفه المتصلب او ابعاده اذا اقتضى الامسر • وظلت فرنسا تناور الرأى العام حتى بعد نزول الحملة والاطاحة بحكومة الداى، التي كان يبدو ان بريطانيا لم تكن تتوقع سقوطها بتلك السهولة • ذلك ان فرنسا ظلت تعلن حوالي أربع سنوات عن سياسة « التردد » في الجزائر بينما كان جيشها يقوم بتثبيت ركائز الاستعمار هناك ويقضى على عناص المقاومة الاهلية • ورغم احتجاجات بريطانيا فان سياسة « الامر الواقع » التي سلكتها فرنسا في الجزائر قد تغلبت في النهاية ، ولم يسمع بريطانيا الا الاعتراف « بالسيادة الفرنسية » على الجزائر تحت ضغط الاحداث الملحة في المشرق وفي اروبا (15) ٠

ورغم الغموض الذي يحيط بعياة الكولونيسل شادل هنرى تشرشسل الشخصية فان بعض الخيوط تكفي لربط علاقته بالامير • فاسرة تشرشل

<sup>14)</sup> انظر كتاب « السياسة العثمانية تجاه الاحتلال الفرنسي للجزائر ، تأليف آرجمنت كوران وترجمة عبد الجليل التميمي (منشورات الجامعة التونسية ، تونس ، 1970)

J. E. Swain بريطانيا تجاه احتلال قرنسا للجزائر انظر كتاب جيمس اسبوين المجاه في الملاقات د المسراع من اجل السيطرة على البحر الابيض المتوسط قبل 1848 مدراسة في الملاقات الانقلو مدراسة به الذي هو دراسة موسعة لرسالة دكتوراه عنوانها « معارضة الاحتلال الغرنسي للجزائر 1830 م (امريكا ، 1933) .

تنتمى الى الادستقراطية الانكليزية التي تميزت بالنبالة والثروة وخسدمة التاج البريطاني • وأول من وضع هذه الأسس للاسرة هو دوق مارلبودو (1650 \_ 1722) الذي هزم الفرنسيين في معركة بلينهايم (1702) . ونمر بعد ذلك بأسماء بارزة من أمثال راندولف تشرشل (1849 - 1885) وابنه السير وينستون تشرشل زعيم بريطانيا في الحرب الثانيسة • ومعظم أفسراد هسده الاسرة لعبسوا أدوارا عسكرية وسياسية . لذلك فهم يمجدون البطولة والفروسية واعمال النبل • ولا عجب ان نجد هذه الظاهرة بارزة في كتاب تشرشل عن الامير ، فالكولونيل ، الذي كان في سن الامير ، وجد نفسه في اسبانيا خلال سنة 1835 ، وهي الفترة التي كانت بريطانيا تعطف على الامير وتمدّه ببعض الاسلحة والدخيرة • وبتازمُ الموقف في الشرق اثر حروب محمد على ضد الدولة العثمانية واثناء الحكم المصرى للشام نجد الكولونيل فجأة على مسرح الاحداث (16) • ولعل المرء يجد كثيرا من اوجه الشبه بين دوره ودور مواطنه لورانس بعد حوالي قرن من الزمن • فقد حمل مثله عواطف الكره الشديد ضد العثمانيين ومال مثله نحو العرب،وكان كلاهما يعمل في المدى البعيد على تأمين المصالح البريطانية العليا • وان كتابه عن الامير لحافل بهذا الموقف •

وظل تشرشل يقيم بالشام بدون هوية واضحة ، فهو مرة يقف مع الدروز ضد المارونيين واخرى يحمل عليهم ، وهو تارة يؤيد العرب ضد الترك ويدعو الى كيان عربى وشخصية عربية مستقلة ، وهو اخرى يحيا عيشة عربية ويملك الاملاك في الجبلويتزوج عربية من أهل المنطقة ويختلط بالناس حتى يصير عندهم السيد شرشر ، وقد جاء عنه أنه « جاء لبنان 1842 على رأس هيئة أطلق عليها أسم ( البعثة البريطانية في سوريا ) واشترى قرية بحوارة التي تقع بين عالية وبحمدون وبني فيها بيتا سكن فيه وما ترال اطلاله قائمة ألى اليوم ، وقد أنشأ اتصالات وأسعة مع بعض الاسر الاقطاعية في البلاد ، ونسب اليه الاشتغال بعدد من الحركات المحلية خلال أقامته في لبنان ، ويعرف العامة في لبنان الكولونيل تشرشل باسم شرشر بك ، توفى في بيروت وانتقلت بعد وفاته ملكية قريته إلى التاجر البيروتي السيد

أن ذهب الى الشرق حوال 1840 ، وهي السنة التي ذهب فيها الكولوليل سكوت المذكور الى
 مدينة مسكر لمقابلة الامير -

جورج شقير (17) وهو اخرى يعمل بدون كلل على تثبيت المصالح البريطانيه فنجده يغدو ويروح بين فنصليتى بريطانيا فى دمشق وبيروت ويدعو بلاده ان تتخلى عن تأييد الرجل المريض ( الدولة العثمانية ) الذى يقف فى طريق الخضارة والتقدم • وقد ظهرت كل هذه الافكار التى قد تبدو متناقضة فى مؤلفاته « جبل لبنان » فى ثلاثة اجزاء ، ( لندن ، 1852 ) ، « الدروز والمارونيون » ( لندن ، 1862 ) • ومنها الكتاب الذى نقدمه اليوم عن الامير عبد النادر • ويجب ان يكون واضحا ان تشرشل قد نشر كتابه هذا فى الوقت الذى ظهرت فيه فى فرنسا وفى الشرق دعوة الى تولية الامير ملكا على العرب ، فهل اراد تشرشل بهذا الكتاب ان يساهم فى هذه الفكرة باسم الانكليز حتى يحافظ لبلاده على مكانة بارزة لدى الامير اذا ما تحققت الدعوة؟ ومن جهة اخرى اننا نعلم ان الامير قد زار لندن فى صيف سنة 1865 ( اى بعد انتهاء تشرشل منه وقبل صدوره ) ، ولكننا لا ندرى مدى مساهمة تشرشل فى حمل الامير على هذه الزيارة التى قيل عنها انها كانت زيارة خاصة دامت بضعة ايام فقط •

ومهما يكن الامر فان تشرشل كان في بيروت عندما حل الامير باسطانبول ثم ببروسة سنة 1853 بعد ان اطلق سراحه وسمح له بالاقامة في الدولة العثمانية وكان وصول الامير ، مع ما سبقه من السجين غيسر المنتظير ، والاحتفالات التي اقيمت له في باريس وغيرها من المدن الفرنسية ، ثم احتفاء سفير فرنسا به في العاصمة العثمانية ، حادثا هاما في الشرق وقد تهاطلت الموفود على الامير من كل جانب ، وكان لكل وفد رغبة وهدف ، فهناك الجزائريون الدين سبقوا الامير الى المشرق . وهناك علماء واعيان الدولة العثمانية ، وهناك قناصل وممثلو الدول الاجنبية ، ومنهم تشرشل ، فهؤلاء كانوا يتساءلون بلا شك عن دور الامير الجديد بعد ان اطلق سراحه ، هال سيعود الى الجزائر ويعلن الحرب ضد فرنسا مجددا ؟ هل سيلعب دورا خطيرا في البلاد العربية ؟ هل سيعتزل السياسة تماما ويتنسك ؟ هيل سيعيش تحت النفوذ الفرنسي محاطا بسياج من المعاش المالي الضخم الدى اغيد تهد ممثلي الدول عليه نابليون ؟ الى غير ذلك من الاسئلة التي كانت تدور في خلد ممثلي الدول الاجنبية ، وبدون شك لدى السلطات العثمانية ايضا ، وقد حمل الفضول السياسي تشرشل على التوجه لمقابلة الامير في بروسة ، وكان ذلك خلال

<sup>17)</sup> من كتاب عادل الصلح « سطور من الرسالة : حركة استقلالية قامت في المشرق العربي من 1877 » (بيروت ، 1966) ص 71 ،

سبتمبر من السنة المذكورة • ولم يكسن ينقصه لا المهارة السياسية ، ولا حلاقة اللسان العربى ، ولا الخبرة بالطبائع العربية والاسلامية • ويبدو ان الرجلين قد مالا الى بعضهما • فقد توقف الامير عند توجهه الى دمشق سنة 1855 عند صديقه تشرشل في جبل لبنان وبات ليلته عنده • ولا شك ان الاحاديث قد تطورت بينهما فتناولت ، بالاضافة الى حياة الامير الشخصية، حياة الشرق عامة ، ومنطقة الشام خاصة • ولا نستبعد في هذه الحالية ان يكثر الامير من الاصغاء ويقلل من الكلام رغم ان تشرشل يقول ان « احاديننا الطويلة لا تكاد تخرج عن اعماله في الجزائر » •

اما تشرشل فقد عزم منذئذ على كتابة سيرة شخصية للامير، واثناء شتاء سنة 1859 ـ 1860 اقام تشرشل في دمشق لتنفيذ مشروعه فاتفق مع الامير على الجلوس معه ساعة يوميا طيلة خمسة شهور ، ومن هذا «الاملاء الشخصي» والوثائق الاصلية التي حصل عليها المؤلف ، ولد هذا الكتاب ، ومن حق الباحث ان يتساءل لماذا اخر تشرشل كتابة كتابه حوالي عشر سنوات (1855 ـ 1864) ؟ هل كانت تنقصه الوثائق الضرورية او كان ينتظر الفرصية المواتية او ان الاحداث لم تتطور بعد لتجعل من الامير محط الانظار من جديد او كان تشرشل مشغولا بامور اخرى ؟ على كل حال ان هذه الاسئلة لا يجيب عليها الكتاب ، ولعلها ستظل بدون جواب حتى يظهر من الوثائق ما يكشف المقيقية .

ومن هذه العلاقة بين الرجلين ( السن ، نبل الاصل ، الفروسية ، الثراء ، الاعجاب المتبادل ) نفهم لماذا صاغ تشرشل كتابه هذا على النحو الذى هو عليه ، والكتاب يقوم على مبدأين : تمجيد بطولة الامير الحربية وتمجيد مواقفه الانسانية ان حماس تشرشلهو للامير كزعيم وانسان وليس لشعب الجزائر ذلك ان اعجابه بالامير كشريف وبطل ومصلح يقابله وصفه للجزائريين بالتخلف والقبلية والقدرية ، واذا ابدى اعجابه بجماعة منهم فهو اعجاب بالارستقراطية (وبالاخص الدينية) وليس بالغوغاء او عامة الناس اما مواقفه الانسانية فتتمثل عند تشرشل في ايمانه بالتقدم وسماحته في معاملية الاسرى من الاعبداء ، وتدخله لانقاذ المسيحيين المهددين في الشام ، وهذا الخط واضح في كل الكتاب ، ولذلك نجد نقصا واضحا في تغطية عدد من الاحداث العسكرية والدبلوماسية لانها لم تكن تشغيل بال المؤلف ولذلك تجاوزهيا ،

ولكن ما المواقف والاحداث الكبرى في حياة الامير التي تعرض لها كتاب تشرشل والتي ما زال يكتنفها الغموض ؟ يتناول الكتاب حياة الامير منذ ولد في القيطنة سنة 1807 الى عودته الى دمشيق من الحج سنة 1864 • وخلال نصف القرن هذا شهدت الجزائر تجربة الاحتلال الفرنسي وحركة المقاومة ضده ، وشهد الشرق ظهور محمد على واصلاحات الدولة العثمانية ، وحرب القرم وفتنة الشام ، وشهدت اروبا حروب نابليون ، وثورات 1848 والتقدم الصناعي ومحاولات الوحدة في كل من ايطاليا والمانيا • اذن فقد عاصر الامير كل هذه الاحداث وشارك في بعضها •

ونلاحظ أن الطابع الاسطوري لظهور الامير قد بدا منذ نعومة اظفاره فقد كانت تظهر عليه علامات خاصة ميزته عن جميع اخوته فجعلت والده يوجه له عناية خاصة ويؤثره على غيره • وقد ظهرت هذه العناية في الثقافـة والتوجيه وكان محيى الدين يراقب ابنه عنكثب ويتوسم فيه علامات غامضة • وقد روى تشيرشل عدة قصص عن علاقة الاب بابنه سواء في الجزائر او في بغداد عند ضريح الولي عبد القادر الجيلاني • ثم أن نبوغ الامير العلمي دون اخوته واهتمامه بالفروسية والصيد وزواجه المبكر كلها عناصر هامة في نضج الاسطورة • يضاف الى ذلك الحسب والنسب والحج والوسامة والورع ، بل حتى مبايعته تعت الشجرة ثم في الجامع • ان الدارس لحياة الامير يصادف الجواب على هذا السؤال: هل كان الامير رجل دين او رجل دولة او كان هما معا ؟ وقد اجاب الكثيرون ، كل حسب ما تهيأ له ، ولكن الغموض ما يزال يحيط بالموضوع • أن بعضهم يعتبر الأمير في كل تحركاته مدفوعاً بعامل ديني قوى وان الظروف والاحداث فقط هي التي اجبرته على الدخول في المعركة ضد الفرنسيين ، وان دوره الحقيقي لم يكن اقامة دولة بل العبادة والتجرد والبعد عن هذا العالم، وهم يستدلون على ذلك بعدة اقوال ينسبونها الى الامير ، ولكن من الذي يستطيع ان يحدد دوره ويرسم مصيره قبل ان يولد وحتى بعد أن ولد؟

ولكنالامير الذى ولد فى بيئة دينية محافظة اثناء فترة جمود عقل واستبداد سياسى فى بلاده والذى لم يعد يجد حريته حتى الشخصية الا فى احضان وادى الحمام وغابات كاشرو وخلوة جده سيدى قادة ، سرعان ما ادرك ان دوره ، بعد ان امسك بزمام السلطة ، هو بناء دولة عصرية تقوم على جيش منظم وادارة محكمة وعادلة ، ونظام ضريبى دقيق ، واقامة صادمة للعدل ، وتاسيس مراكز للتعليم على نحو جديد،وربط علاقات متفهمة بالعالم الخارجي،

واقامة مصانع تلبى حاجات المجتمع الجديد ، واستيعاب وفهم عميق لروح الدين وحاجات العصر ومن اجل ذلك تخلص الامير من اعدانه بلا هوادة وقطع الصلة بالادارة العثمانية وبقاياها ونظمها ، وفاوض الفرنسيين حين داى ان ذلك لا يتنافى مع المصلحة العامة . واستعان بالاجانب فى الامور التى عجز عنها مواطنوه ، ولعله من الواضح ان رجلا يفكر ويخطط على تحقيق هذه المشاريع ليس بالرجل الناسك فى احدى الزوايا المهجورة ، ولا نظن ان هذه المشاريع قد فارقت راس الامير نهائيا بعد 1847 ، ان كثيرا من اقواله وتصرفاته تظهر ان الرجل كان يعيش عصره ويفكر كرجل دولة ، خد مثلا قولته بعد ان زار متحف المدفعية والمطبعة في باريس حين قال خد مثلا قولته بعد ان زار متحف المدفعية والمطبعة في باريس حين قال حين عرضت عليه امارة العرب ، وهنا ارى بطاريات الفكر » ، او موقفه حين عرضت عليه امارة العرب في الشام حين قال لمحدثه: «دع الامور تنضج» ،

واذا كنا لا نستغرب موقف الامير من بقايا السلطة العثمانية في الجزائر التي وقفت من والده موقف العداء، فان موقفه من الحاج احمد، باى قسنطينة، الذي كان مثله يقاوم الفرنسيين ، غير واضح ، ورغم المبردات التي ابداها لتشرشل فان استراتيجية الحرب كانت تقتضى موقفا آخر غير الذي وقفه من حملة قسنطينية ، حفا انه كان في موقف حرج هو الآخر ، وانه كان في حاجة الى ساعة واحدة من الهدوء ليستعد للخطوة التالية ، ولكسن يبدو ان عداءه للسلطة العثمانية قد جعله ينظر الى الباى المدكور نظرته للباى حسن قبله في وهران : التخلي تماما عنه ، ولعله كان يعتقد ان اهل قسنطينة سيهرعون بالاعتراف به والانضمام اليه بعد سقوط الحاج احمد كما اسرع اهل وهران اليه بعد سقوط الحاج احمد كما اسرع اهل وهران اليه بعد سقوط الباى حسن ، ولكن الجغرافية والسياسة كشفتا له عن سوء التقدير ،

ومن حق الباحث ان يتساءل عن اعتماد الامير اعتمادا كليا على شخصية مولود بن عراش فى ادارة شؤونه الخارجية بعد ان ثبت ان ابن عراش كان يعمل مستقلا واحيانا بطريقة تتناقض ومصالح الامير وهناك شخصيات اخرى غامضة كان الامير يستمع اليها كاليهودى ابن دوران والمرتد المغامر ليون دوش ومهما كان حسن نيته وفقره الى ممثلين اكفاء فان كثيرا مسن النقائص التى وردت فى معاهداته مع الفرنسيين كان مرجعها ابن عسراش وامثاله وان موقف هذا من معاهدة ديميشال ومعاهدة التافنة خير دليل ويدكر تشرشل تفاصيل ذلك فى عدة اماكن من كتابه و

ورغم اننا لا نملك النص العربى الاصلى لمعاهدة ديميشال (تنظر الملاحق) فقد استطعنا ان نعشر على النص الفرنسى الذى قيل انه ترجمة امينة للنص العربى الاصلى ويظهر منها انها كانت اول انتصار دبلوماسى حققه الامير وقلد اعترف به « كامير للمؤمنين » وهو تعبير ، كما لاحظ شارل كوكنبوت (30) بحق ، لا يستعمله الا الخلفاء ذوو السلطة الروحية والسياسية ، واقرت مبدا تبادل القناصل بحيث يرسل هو ثلاثة قناصل الى ثلاثة موانى رئيسية كانت في يد الفرنسيين وهي وهران وارزيو ومستغانم ، اما الفرنسيون فيرسلون قنصلا واحدا الى مدينة معسكر عاصمة الامارة ( 19 ) ، كما نصت على تبادل الاسرى وحرية العمل بالدين فانها قد نصت على سيادة الامير ومكانته ، وقد اعطاه ذلك وقتا للتنظيم الداخل والقضاء على المنافسين والمترددين ،

واذا كانت فرنسا قد اعترفت باستقلال الامير ، ضمنيا على الاقل، فانها لم تحصل على الاعتراف بسيادتها على الجزائر ، وهو الامر الذى كان يحرص عليه جميع المفاوضين الفرنسيين من ديميشال الى بوجو ، ولم يسع المعلقون الفرنسيون الا ان يفسروا عبارة « بين شعبين حكم الله عليهما ان يعيشا تحت نفس السلطة » ( 20 ) التى وردت فى نص المعاهدة ، بان ديميشال كان يرمى من ورائها الى الحصول من عبد القادر على الاعتراف بالسيسادة الفرنسية ، لان هذه « السلطة » فى نظر ديميشال هى السلطة الفرنسية ولكن عبد القادر نفسه كان يريد ، من العبارة نفسها ايضا ، « سلطة » الاسلام والمشيئة الالهية ، وبعبارة اخرى السلطة التى يمثلها هو .

ومن الالفاظ التي اختلف فيها النص العربي والنص الفرنسي في هـنه المعاهدة استخدام عبارة « قناصل » في النص العربي وعبارة « ممثلين » في

<sup>18)</sup> في كتابه و معاهدة ديميشال ، (مطبوعات كلية الآداب بالجزائر) ، باريس ، 1924 ·

<sup>(10)</sup> أرسل الامير ثلاثة قناصل وهم الآغا خليفة بن محمود لأرزيو (وهو مركز مهم ، وابن محمود هذا شارك ابن عراش في المفاوضات) ومحمد بن يخو لوهران ، وابن دوران لمدينة الجزائر (وهو يهودي) ، اما الفرنسيون فقد عينوا قنصلا لهم لمعسكر وهو عبد الله دسبون الذي كان من مماليك مصو .

 <sup>(20)</sup> اما صاحب « تحفة الزائر » فيورد العبارة مكذا : « بين شعبين اقتضت الارادة الالهية أن
 يكونا تحت سلطة واحدة » • (انظر ج I ، ط I ، ص 106) وهذا التعبير ، رغم انه انفرد
 به بين الكتاب ، هو اقرب الى مراد الامير من المعاهدة ، ولعله قد اطلع على نصوص اخرى
 للمعاهدة لم يطلع عليها غيره •

النص الفرنسى و ولا شك ان عبارة فناصل كانت تعنى عند الامير اشخاصا يحميهم العانون العام يتكلمون باسمه لدى السلطات العرنسية فى الموالى؛ الثلاثة المذكورة و وهى تعنى من جهة احرى ان هؤلاء العناصل هم وكلاء دولة مستفلة دات سيادة يمتلها الامير ١٠ اما عبارة ممثلين او صباط الواردة فى النص الفرنسى فلا تعنى دلك ومما يذكر ان ديميشال نفسه قد استخدم تعبير « فنصل » مما يدل على انه كان يعنى تبادل الفناصل بيمن دولتيسن مستفلتين ٠

ومن العروف ان الامير كان حريصا كل الحرص على احتكاد التجادة الداخلية والحارجية لنفسه وانه لم يتسامح في هذا الامر قيد انملة • لذلك نجد عبارة «سوف » الواردة في نص المعاهدة العربي تعنى حرية العرب في النهاب الى اسواق الموانيء الثلانة المذكورة للبيع والشراء • اما التبادل التجادي والتعامل الذي يتم بين قوتين فهو من حفه وحده • ولكن ديميسال قد فهم من حريه « السوق » التعامل التجاري على النطاق الدولي ، وهو ما كان الامير يرفضه بكل شدة • ومن جهة اخرى كان الامير يصر على ضرورة التعامل بالمثل وعلى قدم المساواة • وكان ذلك واضحا في موقعه من النص على تبادل العارين • وهو امر يؤكد رفضه الاعتراف بالسيادة الفرنسية • اما قضية جواز السفر الذي يحمله الاروبي في المناطبق العربية فان النص الفرنسي يثبت ان دور قناصل الامير هو مجرد التاشيرة عليه اما المذي يصدره حقا فهو السلطات الفرنسية • اما النص العربي فيجعل منح الجواز بالتساوي بين الطرفين تاكيدا لسيادة الامير •

ويتضح من ذلك انه بالرغم من حرص الفرنسيين على الحصول على اعتراف الامير بسيادة فرنسا فانهم لم ينجحوا • بينها اعترفوا به هم كرئيس دولة مستقلة يتعاملون معه بالمثل في جميع الامور السياسية والتجاريسة والقضائية • ولذلك نجد تشرشل يؤكد على ان الامير كان يحتفظ بالنص العربي الواضح ويعمل بمقتضاه ، اما السلطات الفرنسية فانها حين عجزت عن الحصول منه على ما تريد لجأت الى التفسيرات وتحميل العبارات ما لا تطيق مها تسبب من جديد في التوتر بين الطرفين واستئناف الحرب •

ولكن مشكل الترجمة يظل قائما سواء مع معاهدة ديميشال او معاهدة التافئة ، فالباحث كوكمبوت سابق الذكر يزعم ان النص العربى لمعاهدة ديميشال يجب ان يكون ترجمة للنص الغرنسى الذى اعده الجنرال ديميشال لان هذا كان لا يعرف العربية ، كما يزعم ان الامير قد وضع خاتمه على هذا

النص العربى الذى هو ترجمة من النص الفرنسى ، ولكن المرء يتساءل : للا يصوع عبد الفادر شروطه بنفسه ؟ واين هو النص الاصلى السدى احتفظ به الامير كوتيعة تحمل تفسيره للمعاهدة ؟ اننا نعلم أن الامير كان يصع شروطه ويرسلها الى الطرف الاخر فيقبلها او يضع شروطا جديدة ، وبعد تبادل الونائق عن طريق المفاوضين يحتفظ كل بنسخة مما اتفق عليه وديف يصبح من « الطبيعى » ، كما يعول كوكمبوت ، أن تكون النسخة العربية لمعاهدة ديميشال هى ترجمة طبق الاصل للنص الفرنسى ؟

والمشكل نفسه نواجهه بالنسبة لمعاهدة التافنة ( 1837 ) • فالمؤلفان اليميرت M. Emerit ، يزعمان الهما قد عثرا على النص العربى لهذه المعاهدة وان هذا النص ايضا ترجمة عن النسخة الفرنسية الاصليه (21) • ويؤكد ما ذهب اليه ان الذي قام بترجمته الى العربية هو السيد بريسنى Bresnier الذي كان استاذا للعربية في الجزائر ، كما يؤكده ان الصياغة ليست من اسلوب عبد القادر في شيء ( انظر الملاحق ) • فالعبارات عامية او قريبة منها والتركيز فيها دائما على المصالح الفرنسية التي نصت عليها المعاهدة • فاين ما كتبه الاميس من شروط ؟ هل يعتقد هؤلاء الباحثون انه يكفي في هذا المقام الاعتصاد على النص الفرنسي وحده سواء كان اصليا او مترجما ؟

الواقع ان الباحث ايميرت قد القى التبعة على بوجو الذى يقول عنه انه كتب النص بالفرنسية اولا ثم ترجم النص الى العربية التى ام يكن يعرفها وانه احتفظ عنده بالاصل ولم يمكن منه الحكومة الفرنسية و وامتنع ورثته من تسليمه الى الارشيف الوطنى و وان بوجو هو الذى استخدم عبدارة « الى وادى خضرة الى قدام » الواردة فى المادة الثانية من المعاهدة ، وانه قد دفع تخوف الامير بقوله انه يعنى بعبارة « الى قدام » الاجزاء الاخرى من هذا الوادى التى تحمل اسماء اخرى » ومما يذكر ان السلطات الفرنسية فى مدينة الجزائر قد الصقت نص هذه المعاهدة على جدران المدينة ثم اسرعت بنزعها لان العرب احتجوا على ما جاء فيها من تعبير « الى قدام » مما يفهم منه ان حدود فرنسا من الجهة الشرقية تمتد الى تونس ، وهذا هو ما عبر عنه بوجو لحكومته التى كانت تستعد لحملة قسنطينة الثانية من انه ليس لفرنسا بوجو لحكومته التى كانت تستعد لحملة قسنطينة الثانية من انه ليس لفرنسا

انظر مقالهما و النص السربي لماهدة الشافئة ۽ في و المجلة الافريقية ۽ 100 - 85 ، 100 - 85 ، 100 - 85

حدود ضدها شرق مدینة الجزائر لان المعاهدة تقسول « الى وادى خضسرة الى قسدام » •

وعبارة « الى قدام » ، او « الى ما وراءه » التي جاءت في نصوص اخرى ، (22) عبارة غامضة لا نظن ان الامير قد قبلها مهما كانت التفسيرات التسى اعطاها له يوجو ، فهذا الاخير هو الذي كان مستعجلا عند المفاوضة وكان يريد أن تنتهي المفاوضات بالنجاح مهما كانت عواقب هذا النجاح • وقد لاحظ تشرشل أن بوجو كان يريد أن يحقق انتصارا شخصيا سياسيا ومعنويا ، وان سفينة كانت تنتظره في عرض الميناء لكي تعود به ، كما ان اجراءات الاستعداد لحملة قسنطينة كانت تقتضى منه التوصل الى اتفاق مع الامير • وقد اعترف بوجو نفسه عندما عوتب على استخدام التعبيس الغامض بانه كان تحت ضغط شديد • والغالب على الغن أن بوجو قد أضاف عبارة « الى قدام » ، دون علم الامير ، الى نسخته الخاصة ، كما اضاف سريا بعض العبارات الاخرى اشار اليها الامير في رسائله الى السلطات الفرنسية عندما تازم الموقف · ومن جهة اخرى فان كلمة « وادى خضرة » الواردة في الترجمة العربية ترد في بعض النصوص وادى قدرة Kuddra ( بضم القاف وتخفيف الدال ) وبهذا استعملها تشرشنل واستعملها صاحب (تحفة الزائي ٠ اما اهل المنطقة التي ذهبت اليها شخصيا فينطقون بها وادي قدارة ( بفتح القاف ) وهو الوادي الذي يتجمع في جبل بوزقـزة ويلتقي بـوادي الحد ثم يشتق السهل الىالبحر حيث يدعى وادى سيدى سالم ثم وادى بودواو٠ وما دام النص العربي الاصلي مفقودا فلا نستطيع ان نقبل كلمة « وما فوقه » التي قيل انها توجد في نسخة الامير الاعلى اساس انها تعني الضفة الشرقية للوادي المذكور •

ورغم ما فى هذه المعاهدة من اختلاف فى وجهات النظر ومن غموض فسى التعبير فانها كانت انتصارا لكلا الطرفين • فمن وجهة النظس الفرنسية على اعتراف بالسيادة الفرنسية ، وفتحت اعامهم مجال التجارة مع الاهال ولاسيما فى الغرب الجزائرى • اما من وجهة نظس الامير فانها ادت الى الاعتراف به سلطانا على حوالى ثلثى الجزائس ، وانه لم يعترف صراحة

<sup>22) .</sup> يستعمل صاحب د تعفة الزائر ، عبارة د وادي القدرة وما فوقه ، ج ٢ م ط ٢ ، ص ٢٦٦٠.

بالسيادة الفرنسية (23) ، وانه قد حصر بها الفرنسييسن فى بعض المكن الساحلية ، وانه بها قد اصبح ندا للولة كبرى فى المعاهدات مما يجعله يسكت خصومه الذين كانوا يعترضون عليه على مهادنة الكفار، واخيرا مكنته من الهدوء الذى كان ضروريا له لينظم جيشه ويضع اسس دولته ويقيم المصانع ويبنى مجتمعا جديدا ، كما مكنته من حق شسراء الاسلحة من فرنسسا .

واذا عدنا الى بنود المعاهدة نجد ان بوجو كان حريصا كل الحرص على انتزاع الاعتراف بالسيادة الفرنسية من الامير ، ولكن هذا اكتفى بفولة ( المادة الاولى ) : « ان الامير يعرف حكم سلطنة فرنسا في افريقية ( 24 ) » وهو بلا شك تعبير بعيد كل البعد عن الاعتبراف بالسيادة ، ونلاحظ ان البند الثانى تعرض لغرب البلاد ووسطها وسكت عن شرقها (25) ، فذا لاحظنا ان عنابة وبجاية كانتا فعلا تحت ايدى الفرنسيين وان بقية اقليم قسنطينة كان ما يزال تحت حكم الحاج احمد ادركنا ما كان يخبئه كل طرف من نوايا حول شرق البلاد ، فالامير كان يريد السكوت عنه لانه كان يعتقد ان المعاهدة ستجعل اهالى قسنطينة ينضمون اليه ويتخلون عن الحاج احمد سواء بعد حرب يخوضها معه او بعد ثورة داخلية فسده ، بينما كان الفرنسيون ، من جهتهم ، يخططون للاستيلاء على اقليم قسنطينة كله بالقوة ، فالسكوت عن هذا الاقليم اذن يخدم مصلحة الطرفين ولكن من وجهتيس مختلفتيسن ،

ومن اهم ما نصب عليه هذه المعاهدة لصالح الامير المعاملة بالمثل وعلى قدم المساواة مع الفرنسيين • فهو يدفع الحبوب والبقر وهم يدفعون السلاح

<sup>23)</sup> يستعمل المصدر السابق عبارة « ان الامير يعترف بسلطة دولة قرنسا على مدينتن الجزائر ووهران » وهو تعبير لا يعنى الاعتراف بالسيادة على الجزائر كما توهم المصادر الفرنسية قارن ذلك بالترجمة الواردة في الملاحق .

<sup>24)</sup> انظر تفسير تشرشل لموقف الامير من الاعتراف بالسيادة الفرنسية في الفصل الثاني عشر وبناء على تشرشل ايضا ان الامير كان يملك نسخة بالعربية من معاهدة الثافنة كان قمه كتبها بنفسه • وهذا يخالف ادعاء بيريس وايمريت وغيرهما من ان النص الفرنسي للمعاهدة همو الاصل •

<sup>25)</sup> جاء فى (تحفة الزائر) بخصوص الشرق الجزائرى ما يلى : « على دولة فرنسا أن تعترف بامارة الامير عبد القادر على اقليم ومران واقليم تيطرى والقسم الذي لم يدخل فى حكم فرنسا من اقليم مدينة الجزائر لجهة الشرق » • (ج I • ط I ، ص 177) • ومعنى ذلك أن المنطقة الواقمة بين وادى بودواو وحدود اقليم قسنطينة تكون تحت يد الامير •

واللخيرة ، وهو يلتزم بمنح حرية الملكية والتنقل لكراغلة تلمسان وهم (الفرنسيون) يلتزمون بنقل بعض خصومه من الدوائر الى جهات محددة قرب وهران ، وهو يلتزم بعدم تسليم اى ميناء الى دولة اجنبية وهم يلتزمون بتسليمه ميناء دشقون ومدينة تلمسان بالاضافة الى التنصيص على حريسة التجارة وتبادل الاحترام لكلا الجنسين من السكان وتبادل المجرمين وتبادل القناصل ،

ولكن ما الاشياء الاخرى التي التزم بها بوجو كتابة للامير ولكنه احتفظ بها سرا عنده ولم يضمنها نصوص المعاهدة المستركة ؟ انشأ ندركها من رسائل الامير الى السلطات الفرنسية العليا سنة 1839 بعد أن بدا المارشال فالى في الجزائر ومعاونوه يخرقون الاتفاقية • فقد جاء في رسالته الى الجنرال برنار، وزير الحربية الفرنسية ( انظر الملاحق ) أن بوجو قد التزم للاميسر كتابة بدفع الف قنطار من البارود وثلاثة آلاف بندقية خلال ثلاثة اشهر كما التزم له بابعاد عدد من الدوائر من وهران • ولكن الفرنسيين الذين قيدهم النص العربي للمعاهدة داخل سهل متيجة رأوا ضرورة فتح الطريق الى قسينطينة شرقا بعد أن نجحوا في احتلالها والقضاء فيها على مقاومة الحساج احمد • وبعد ان عجزوا عن اعطاء كل التفسيرات للبند الثاني من المعاهدة بحيث يسمح لهم بالمرور برا من الجزائر الى قسنطيئة ، وبعد ان عجزوا ايضا عن اقناع عبد القادر بالتخلي عن معارضته للمشروع ، لجاوا الى السلاح • اما الامير فقد تمسك بنص المعاهدة الذي لديه وبالشروط التسي وافق عليها بوجو نفسه خطيا • وبعد أن رفع القضية إلى وزير الحربية الفرنسي والى رئيس الوزراء، بل حتى الى الملك نفسه ، لم يجد بدا من الدفاع عن حدوده بالسلاح ايضا • وعاد بوجو بعد ثلاث سنوات من توقيع المعاهدة بيده لفسخها بحد سيفه ٠

وكان استئناف الحرب سببا في قطع جهود الامير الاصلاحية والحضارية و ان خطا واضحا في كتاب تشرشل يشير الى مدى هذه الجهود وخصائصها وقد ركز المؤلف على هذه الناحية لانه ، كما سبق ان قلنا ، كان يرى في الامير مؤمنا عميقا بالتقدم الانساني وبضرورة الاخذ باسباب الخضارة الغربية لتجديد وبعث الامة العربية الهامدة والفكر الاسلامي الراكد وان المتامل في التسامح الديني الذي عرف به الامير ، اثناء وجوده في الجزائر واثناء وجوده خارجها ، يدرك ان الرجل كان يفهم روح العصر وحاجات التعايش بين الشعوب ، فموقفه من رجال الدين الفرنسيين في الجزائر ، وتصريحه بين الشعوب ، فموقفه من رجال الدين الفرنسيين في الجزائر ، وتصريحه

فى كنيسة المادلين حين قال « حينها بدأت مقاومتى للفرنسيين كنت اظنن انهم شعب لا دين له • ولكن تبينت غلطتى • وعلى اى حال فان مثل هـ لم الكنائس ستقنعنى بخطئى • » وتدخله اثناء فتنة الشام ، وقبوله عضوية الجمعية الماسونية بناء على بعض الروايات ، وغيرها من المواقف تكشف ان الرجل كان يعرف عن كتب تيارات العصور وروح الاديان ونزعات الناس فى الوقت الذى عرف فيه بالتصلب والتمسك الى اقصى حد بالمبادى، الاساسية الاسلامية (26) •

وقد برهنت التجربة على ان الامير كان لا يعارض الاخد بالحضارة الاروبية ما دامت لا تتعارض مع مبادئه ، فقد الزم جيشه بالنظام الاروبي المحكم حين عزم على تكوين جيش عصرى وانتدب بعض المدربين الاجانب للقيام بهذه المقهة ، واشترى الاسلحة الحديثة وبني مصانع للذخيرة والمدفعية وسك النقود ونحوها واستعمل عليها بعض الخبراء الاروبيين في تسييرها ، وكانت له مشاريع اخرى في هذا المجال لم يكن له الوقت الكافي لتنفيذها ولعل النظام الادارى التصاعدي الذي سنه ، ضاربا صفحا عن النظام الاداري المشاني الذي كان قبله ، يكشف عن تفهمه لخاجة قومه لنظام يكفسل لهسم الارتقاء من عهد الاقطاع والقبلية الى عهد التعايش الاجتماعي والالتزام نعو بعضهم ونحو الدولة ( 27 ) ، ومن حسن الحظ ان تشرشل قد تناول هذه الناحية بكثير من التفصيل ، ويضاف الى النظام الادارى النظام التعليمي والعناية بالكتب وتقدير العلماء ،

ورغم ان الامير كان يصدر عن ذاتية خاصة وتفهم شخصى لروح الدين وحاجات العصر فان هناك بعض الاشخاص الذين اطلقتهم فرنسا للتأثير عليه ومراقبته وتفهم افكاره • وقد تكون ملازمتهم له تركت بعض البصمات على مواقفه • حقا ان الامير لم يكن بالرجل السهل ، فكثيرا ما داوده الفرنسيون على التنازل عن بعض حقوقه فلم يفلحوا ، ولكن هناك نسواح

<sup>26)</sup> وجدت على النصب التذكاري الذي اقامه الفرنسيون للامير في كاشرو (مسكر) ما يل : قال الامير : « لو اصفى الى المسلمون والنصاري لرفست الخلاف بينهم ولصاروا اخوانا ظاهرا وباطنا » وتحن لم نقرأ هذا الكلام في اي نص للامير ولكنا لا نستبعد نسبته اليه لانه يتماشى مع ما قام به من اعمال ومواقف ، ولا سيما اثناء فتنة 1860 ·

<sup>27)</sup> قسم الامير الجزائر الى ثماني مقاطعات: (تلمسان ، معسكر ، مليانة ، المدية ، صطيف ، (مجانة) ، الزيبان (بسكرة) ، برج حمزة ،الصحراء الغربية • وجعل على كل مقاطعة خليفة • وكانت كل مقاطعة مقسمة الى دوائر ، وعلى كل دائرة آغا • والدائرة عبارة عن مجموعة من القبائل ، فكان على كل قبيلة قائد ، وعلى كل عشيرة (جزا من القبيلة) شيخ • فكانت اوامر الامير تنفذ الى الشيخ الذي يمثل قاعدة الحكم عن طريق القائد فالآغا فالملوغة •

اخرى فى النفس الانسانية لا ندرك كنهها بالكلمات والتصريحات والمواقف العاطفية ، ان اشخاصا كالجنرال دوماس والعقيد بواسوسى والفسيس دوبوش لابد ان يكونوا قد قاموا بدور عنده ، وكلهم كانوا حبراء قسى الشؤون الاهلية والنفس العربية ، ولا سيما الاولان ، وبعد ان انتغل من فرنسا الى دمشق كان على صلة برجال القنصلية الفرنسية هناك ، وفي سنة 1878 كتب السيد لورتي Lortet ، الذي كان عميدا لكلية الطب والذي ذهب الى دمشق في مهمة ، يقول ان فرنسا لم تعرف كيف تستفيد من نفوذ عبد القادر ، ومن جهة اخرى كانت صلة عبد الفادر بعلماء الغرب ، ولاسيما الفرنسيون ، قوية وكان يتراسل مع البعض منهم ، فالى اى مدى اثرت هذه العلاقات على الامير وعدلت من نظرته للاشياء والناس ؟ ذلك ما تكشف عنه مواقفه نفسها ، وفي هذا الكتاب كثير منها ،

واذا كان هناك اي شك في علاقة الامير بمن سبق من الاشخاص ، فمسن يستطيع ان ينفي اثر شخصية نابليون الثالث عليه ؟ ان الخمس سنوات التي قضاها الامير اسيرا في فرنسا قد روضت نفسه وعدلت من طبعه • فقهد وقعت له اولا خيبة ظن عنيفة في الفرنسيين الذين كان يثق في كلمتهم ثقة كبرى من قبل • ولكن الاسر اداه ان كلمة الفرنسيين لاقيمة لها وانه كان تحت ضغط شديد لكى يتنازل عن حقوقه تارة ولكى يطلب البقاء في فرنسا تارة اخرى او يظل اسيرا طول الدهر • وزاد من عنف الصدمة عليه ان الحكم في فرنسا لم يكن مستقرا وان الذين اعطوه الكلمة هم الذين تخلوا عنه ، فهن حرره من اسره وحقق له امله بالعيش في ارض اسلامية ؟ انه نابليون الثالث • ولكن نابليون لم يكتف نحوه بذلك • فقد اكرمه غاية الاكرام واعجب به اشد الاعجاب واقام له المادب والحفلات وسار معه وسط جماهير باريس وتبادل معه الهدايا والوعود القاطعة واغدق عليه المال بعد انتقاله الى الشرق ، بل فكر في اعادته اميرا على الجزائر او تنصيبه سلطانا على العرب في الشرق • وباختصار فان نابليون قد جعله شخصا آخر ينعسم بالحرية موفور الكرامة ، بعد أن هد الاسر قدواه وروضت نفسته المحسن والخطسوب •

وكل لفتة كريمة من لفتات نابليون كانت قيدا معنويا في عنق الامير • ذلك ان الامير من الذين يقدرون حق الرجال ، وتصبح الكلمة عنداهم دينا والاحسان قيدا • وقد ظل فضل نابليون عليه يتبعه سواء كان في بروسة او في دمشق ، في مصر او في الحجاز • وكان الامير يرد التحية باحسسن

منها • فكان يزور باريس لرؤية صاحب الفضل عليه او يكتب اليه كلما عن له امر يستوجب ذلك • فزارها مرة بعد زلـزال بروسـة ( 1855) ليطلب موافقته على الانتفال الى دمشق • وزارها ثانية ( 1865) ليشكره على الوسام الذي اهداه اياه بمناسبة تدخله في فتنة الشام وعلى زيادة معاشه التي بلغت 150،000 فرنك • وقد ظل الامير وفيا لنابليون الى وفاته كما ظل نابليون وفيا له وعند سقوط هذا الاخير سنة 1870 كان عهى الامير حـوالى ثلاث وستين سنة • فلم يفعل الامير ما فعله رجال الجمهورية الثانية في فرنسا حين رعموا له انهم غير ملزمين بالكلمة التي قطعها له رجال العهد السابق، بيناقض وعده •

وعلى هذا الاساس لم يتدخل الامير في قضايا الجزائر التي جسرت اثناء وجوده طليقا في المشرق • ومن اهم هذه الاحداث ثورة بلاد القبائل سنسة • 1851 ، وثورة اولاد سيدي الشيخ سنة 1864 و 1881 ، وثورة سنة 1871 • حقا ان اسمه قد ذكر في بعض الوثائق وان السلطات الفرنسية في الجزائر كانت تتوجس منه خفية وكانت تزعم انه على صلة باهل البلاد • ولكن يبدو ان ذلك كان مبالغة وتخيلا فقط • فالإحداث السابقة (باستثناء ثورة 1871) كانت محلية وقصيرة الاجل • اما ثورة بوعمامة فقد وجدته يناهسز الرابعسة والسبعين • حقا انهم ينسبون اليه تاييد فرنسا كتابة اثنساء ثورة 1871 والتخلي عن ابنه محيى الدين الذي حاء الى الجزائر للانضمام الى الثوار ، ونحو ذلك (28) • ولكن هذه الادعاءات غير مسلم بها • فتخليه عن ابنه قد يكون تقية فقط ( 29 ) والوثيقة المنسوبة اليه قد تكون منزورة خدمة اغراض داخلية ٠ ولقائل ان يقول انه حتى ولو لم يتخذ موقفا مضادا من الشورة فانه لم يتخذ موقفا ايجابيا • وهذا حق • ولكن الذي نرجحه هو ان الامير ظل وفيا لوعده بعدم التدخل في شؤون الجزائر سواء من قريب او من بعيد ، وهو كرجل متدين ذي مبدا قد التزم بما وعد • ومع ذلك ، وسواء أداد أو لم يرد ، فإن اسمه ونضائه القديم ومواقفه قد ظلت موردا ينهل منه المقاومون الجزائريون كما ظلت قوة معنوية تحفز ارادتهم وتساعدهم على شق الطريق.

بناء على وثيقة خطية من مقال لم ينشر بعد للاستاذ عبد الجليل التبيمى عن ثورة 1871
 ان الامير عبر للقنصل الفرنسى فى طرابلس الغرب عن عدم رضاه بدخول ابنه الى الصحراء الجزائرية دون اذنه ، وطالب القنصل برده الى الشام .

<sup>29)</sup> أكد لي ذلك أكثر من واحد من احفاده اثناء زيارتي لدمشق سنة 1968 •

ولكن مواقف الامير من القضايا العربية والاسلامية تختلف عن مواففه من الغضايا الجزائرية ، ان السمعة الهائلة التي سبعته الى المسرو كمجاهد وعالم وشريف قد قتحت امامه آفاقا غير محدودة ، وكانت شخصيته العظيمة قد تركت وقعها على كل من خالطوه وانتفوا به ، ولا شك ان الاميركان يعرف ذلك جيدا ، فقد صدرت عنه عدة دراسات وكتبت عنه المفالات الصحفية وكانت تصله الرسائل والاخبار ، وقد ازدادت هذه السمعة بعد تدخله في فتنة الشام حين راى نفسه محلى بعدد من الاوسمة التي منحتها لمه ملوك واباطرة ذلك العصر ، كما تلفي على اثرها العديد من الهدايا الثمينة مرفوفة بايات الشكر والاكبار ، اما من انوطن العربي والاسلامي فقد وردت عليه رسائل التقدير وقصائد المدح والثناء ، وهكذا اصبح في بداية الستينات محط انظار العالم وامل دعاة الاستقلال العربي ،

ووسط هذا التيار ظهرت في اروبا ، وبالاخص في فرنسا ، دعوة تنصيب عبد القادر سلطانا على العرب ، تناولتها بعض الصحف وبثها بعض الكتاب وكان هذا امرا شائعا عندتذ، حتى ان بعضهم رشحه ليكون ملكا على اليونان وفي نفس الوقت ظهرت سنة ( 1864) رسالة نابليون الى بيليسى الحاكه العام عندنذ على الجزاس ، التي يقول فيها « واكرد مقالتي لان وطن الجزائر مسلولا على كارض خالية نعمرها وانها هو مملكة عربية واهل الوطن لهم حظ متساو ( كذا ) في حمايتي كاصحاب العمادات الافرنجية والآن فاني سلطان على « الفرانساوية » (30) وقد شاع ان الامبراطود كان يفكر في اعادة عبد القادر الى الجزائر • وكان صديق الامير ديليسبس، وبعض العناصر الفرنسية الاخرى ، يعمل لهذه الفكرة في مصر ايضا مما جعل حكام مصر عندئذ ينظرون شزرا الى الامير ويكتفون بالمجاملة عندما زاد مصر سنة 1864 في طريق العودة من الحجاز الى دهشق •

اما دعاة الاستقلال العربى عندئد فقد رأوا فيه املهم الوحيد • فهو الشخصية التى تستطيع ان تقنع الاتراك بحق العرب فى الاستقلال • وهو اللى يمكن ان تتفق عليه كلمة الدول الكبرى ذات المصالح المتصارعة في المنطقة بعد ما قام به اثناء الفتئة • وفوق كل ذلك فهو المجاهد ذو النسب الشريف والعالم ذو المقام الرفيع والمحايد الذي يمكن ان تهابه وتنضوى

 <sup>30)</sup> من نسخة بالعربية من الرسالة المذكورة بالمكتبة الوطنية (باريس) تحت رقم 8959
 وتحت يدى صورة منها •

رحت لوائه مختلف الطوائف والملل والعشائر في المنطقة • وهكلا بسات الاتصالات به سرا وعلنا اثر مؤتمر انعقد سنة 1877 • ومن اهم من كان على اتصال به عندند المنافسل يوسف كرم والسياسسي احمد الصلح • وادا ما صدقنا ما جاء في كتاب « سطور من الرسالة » فان الامير كان لا يرفض الدعوة التي تجعل منه راسا للحركة ولكنه كان يرى ان الوقت لم يحن بعد وان الفكرة في حاجة الى نضج ، وانه اتفق مع هؤلاء الزعماء على بث الفكرة والعمل لها وسط الجماهير ، ووعدهم شفويا وكتابة بدراسه الموضوع ولا ندرى ان كان الامير قد جس نبض الموضوع مع السلطات العثمانية وممثلي الدول الاجنبية في المنطقة قبل اتخاذ موقف نهائي • ومهما يكن الامر فان الدولة العثمانية قد دخلت من جديد في حرب مع اليونان وجاء مؤتمر برلين (1878) وتقدمت السن بالامير فتجمد المسروع مؤقتا •

ومهما كان دور الامير في حركة الاستقلال العربي التي ظهرت في السبعينات فمن المؤكد انه كان على صلة باحداث وشخصيات اخرى في العالم العربي الاسلامي • فحضوره افتتاح قناة السويس وفكرة اقامته في مصر ، وموقفه من احتلال فرنسا لتونس كلها تعبر عن متابعته لاحداث بلاده الكبيرة • ومن جهة اخرى كان على صلة بالسيد محمد شمويل الداغستاني، المصلح القوقازي الكبير • وقد تبادل ايضا الرسائل مع الشيخ محمد عبده الذي وصفه في رسالة التعزية بانه « منتهى وصف الواصفين وغاية مدح المادحين (31) • ولا ندرى ان كان على صلة ايضا بالسيد جمال الديسن الافغانيي •

ولكن صلته بزعماء العصر لم تكن كلها في الجانب السياسي النشيط، بل كانت ايضا في الجانب الفكرى والديني الهادى، • فقد كان يكاتب العلماء ويكاتبونه ، ويقضى معظم اوقاته في التاليف والقراءة والتامل الصوفى • حقا ان عبد القادر قد انفمس في اخريات حياته في عالم روحاني بعيد عين الصراع الدنيوى • وقد انتج خلال هذه الفترة عمله الكبير المسمى «المواقف» الذي يدل على اصالة تفكيره الصوفي واتجاهه الروحي • ونحن لا نستغرب الذي يكون عبد القادر بن محيى الدين المتعلق بالطريقة القادرية القاضي شطرا

<sup>31)</sup> انظر د تاريخ الامام ، للشيخ رشيد رضا ، ج 4 • وكانت بين الرجلين صلات واحاديث في شؤون المسلمين اشار اليها الشيخ عبده في احدى رسائله اليه بقوله : « ورجائي الا يزايل فكرك ما تفارقنا عليه وسبق الكلام فيه حرارا » •

من حياته في العبادة والزهد في زاوية القيطنة قد انهي حياته الفكرية والروحية بكتاب كالمواقف ١ اما انتاجه الآخر فتغلب عليه روح النقل، فكتابه « ذكرى العاقل وتنبيه الغافل » ملى بالنقبل الحرفي من « احياء عليوم الدين » للغزالي • و « وشاح الكتائب » عبارة عن تنظيمات وقوانين عسكرية وليس تاليفا بالمعنى الدقيق للكلمة ، بالاضافة الى انه قد ثبت انالذي صاغه هو كاتبه قدور بن رويلة • اما دوره هو فيه فهو الافكار والتوجيهات العامة وشعر الامير ما زال أم يدرس دراسة نفدية هادئة ، غير انه يمكن الفول ان الفصائد الجيدة فيه هي قصائد الفخر • اما الوصف والمدح وتحدوه في شعره فهو تعليمي بارد وسطحي متكلف • ولكن ثروة هائلة من آثار الامير الفكرية ما زائت لم تدرس ولم تجمع وهي رسائله ومراسلاته • وحين يتحقق الفكرية ما زائت لم تدرس ولم تجمع وهي رسائله ومراسلاته • وحين يتحقق هذا العمل سيجد الباحثون كنزا قد يفير كثيرا من افكارنا عنه •

والواقع اننا نجد تشرشل قد وفي معظم هذه الموضوعات حقها ولكن اهم الموضوعات التي ركز عليها هي التربية والتكوين الطبيعي والديني للامير والبيئة الاجتماعية التي كان يتفاعل معها ، والنظام الاداري الملي حاول اقامته ، ومناوراته وخططه العسكرية ، وروح التقدم والاصلاح التي تميز بها ، وتسامحه حتى مع الد خصومه وحسن معاملته للاسرى ، وصبره على الكاره وعدم ياسه حتى في اضيق ساعات العسر ، واعجابه بالحضارة الغربية والتقدم الانساني ، وتدخله الانساني اثناء فتنة الشام ، وحبه للعلم وتعلقه بالدين وكرمه وعزوفه عن الدنيا وشهامته ، ويروى المؤلف كمل ذلك في اسلوب شيق مسلسل ، يكتسى طابع الرواية اكشر من طابع التحليل التاريخيي

وقد قسم المؤلف كتابه الى فصول مرقمة ولم يضع لها عناويس متميسزة واكتفى بذكر الفترة الزمنية التى تناولها ولم اد من جهتى داعيا لتغييس هذا النظام لان المؤلف يتناول عدة موضوعات فى الفصل الواحد وقد اهدى الكتاب الى نابليون الثالث تقديرا لموقفه من اطلاق سراح الامير ، وقدم لكتابه بمقدمة قصيرة ذكر فيها الغرض من تاليفه • كما حلى كتابه برسالة كان الامير قد ارسلها اليه واثبتها بنصها العربى ثم ترجمها • وحتى لا نثقل على الكتاب وضعنا هذه الرسالة (فى نصها العربى) مع الملاحق • ومسن الجدير بالذكر ان تشرشل لم يضع سوى حاشية واحدة وردت فى مقدمة الكتاب • لذلك وجب التنبيه هنا الى ان جميع الهوامش والتعاليق فى الكتاب هي من وضعى الخاص • كما يجب التنبيه الى انسى حافظت فسى النص على

المروف البارزة التي يوردها المؤلف لتأكيد معنى او نحوه ووضعت امام ذلك الفظة ( اسلى ) • كما وضعت لفظة ( كذا ) أمام الخطأ الواضحيّ في النص المنقصول •

وقبل ان اضع القلم يجب على ان اشكر جميع اللين ساعدوني من قريب او من بعيد على انجاز هذا العمل واخص بالذكر اهل مدينة معسكر وعلماءها على رحابة صدورهم وجودهم بالمعلومات القيمة واخص بالذكر ايضا زميل الدكتور محمد برج الذي ام يبخل على بفوائده عن احداث الشرق اثناء وجود الامير هناك ، وزميل الاستاذ حليمي عبد القادر الدى اطلعني على مجرى وادى قدارة والحدود الشرقية التي نصت عليها معاهدة التافنة ، والشيخ الطاهر التليلي القماري الذي ارشدني الى اصل ابيات ابن حمديس التي استشهد بها الامير في الفصل الثاني والعشرين ، والاستاذ عبد الجليل التميمي الذي ارسل الى نسخة من رسالة الامير عبد القيادر الى السلطان العثماني عبد الجيد ، لنشرها ضمن الملاحق و

ومهما كان الهدف السياسى لتشرشل من كتابة سيرة شخصية للاميسر فان عمله الذى جاء نتيجة تعارف وصداقة بيئه وبين الاميس دامت حوال عشر سنوات ، يعتبر من افضل ما كتب عن الامير حتى الآن • وانى ارجو ان يجد فيه القارىء المتعة التى وجدتها فيه قارئا ومترجما •

كما ارجو ان يكون هذا العمل مساهمة مثمرة في التعريف بالجوانب الوطنية والعربية والانسانية للامير عبد القادر ، ومساهمة ايضا في حركة ربط الحاضر بالماضي التي هي هدف من اهداف الثورة الجزائرية ، لان الامير عبد القادر ، مهما قيل عنه ، لم يكن مجرد بطل مقاومة ، ولكنه كان ، بالاضافة الى ذلك رمز حضارة وصوت تاريخ ، وحسب المرء ان يسعى ،

مدينة معسكر ، يوم الجمعة 13 /8/ 1971 •

ا • سعد الله

#### LIFE OF ABDEL KADER,

Er-Sultan of the Frais of Algeria;

WRITTEN FROM HIS OWN DICTATION, AND COMPILED FROM OTHER AUTHENTIC SOURCES.

۱(

#### COLONEL CHURCHILL

Author of "The There' restricted in mount lunesses," "Deutse and Memberites under turche bulle," Duc, mus,

LONDON:

CHAPMAN AND HALL, 198, POTI DILLY.

## 

السّلطان نستّ بق لعرب الجزائر

سكنبت من بمسلاته الحناص ومن وثاثن أخرى صب ليته

بىنى اككۇلونىيلىنے تشرىشىلىت

مرامن كنابي «عشر سنوات في جب لبنان» و" الدّروز المسّارُونبون تمسّالِحكم التركي " الخ الخ

> نسن دن شابمانے دھالے 193 بیکاد یللی 1867ء

> > ترجمة العنوان الاصلي للكتاب

•

# إمن إواكيناب

الى نابليون الثالث ، المبراطور الفرنسيين

سیدی ،

قد يدعى الآخرون لانفسهم شرف تسجيل الشجاعة والحكمة والمهارة التي توصلتم بها الى مقاليد فرنسا الامبراطورية •

اما انا فادعى ، وانا فخور برضاكم ، ميزة اكثر تواضعا ولكنها ليست اقل شرفا ، باهدائى اليكم هذا الكتاب الذى ، بينها يحتفى بالاعمال الكبيرة ويصور الشخصية العظيمة لواحد من اعظم الرجال الذين انجبتهم السلالة العربية ، يسجل ، فى نفس الوقت ، رغم الضعف وعدم الكفاءة ، سمو المبدا ونبل الشعور والغيرة الحساسة على الشرف الفرنسى التى اقنعتكم باطلاق سراحه ، تلقائيا ودون شرط ، من اعتقال خادع على ارض فرنسية ،

ان ذلك العمل يكفى لان يكون فاتحة عظيمة لحكمكم ، انه عمل يكفى وحده لاعطاء هذا الحكم مجدا خالدا •

شارل هنری تشرشل



### مت دمنه المؤلف

اذا كنت لسوء الحظ مخطئا في الاعتقاد والتوقع في ان بعض اهتمام الراى العام ما زال يمكن اثارته بالكتابة عن اعمال وانجازات الامير العربي الشهير الذي اخترت حياته غير العادية موضوعا لبحثى ، فانني مستعد ان اعترف عن ادادة بصدمتى ، لا نتيجة لاى نقص في الحكم والتمييز من جانب السراى العام القارىء ، ولكن نتيجة لحماسي المندفع المخلص لكل شيء عظيم ومشرف ورومانتيكي ٠

وان كون هذه القيم بمعانيها الموحية التى تهز الروح هـزا قـد تأجبت بالحياة التى صورتها هنا ، ستكشف عنه الصفحات التالية بكل وضوح ، وبعد أن اوضحت الشعور الذى حدا بى ألى الاقتراب من هـذا الموضوع ، والذى كان بالنسبة لى مشحونا بجاذبيات خاصة تكاد لا تقهر ، أتابع حديثى لاتحدث عن الظروف التى بدأ ونضج فيها عملى الحاضر ،

فقد كنت في القسطنطينية خلال شهر سبتمبر 1853 • وقد كان عبد الآادر بعيش منفيا في بروسة • وما دمت على مسافة قريبة من شخص ظل خسلال سنوات يشغل عقلى بكل ميزات العظمة والبطولة ، فقد رايت انه من الخيانة لاعز مشاعرى واعمقها ان لم اشبع فضولى برؤية شخصه •

لذلك توجهت اليه ورايته و وان هذا التعرف الذى تم على ذلك النحو اصبح تدريجيا ، اثناء مجرى احداث غير متوقعة ، صداقة دائمة لا تتحول و لند حل بسورية سنة 1855 و وبذلك اصبح منفاه دمشق بدل بروسة و واثناء قدومه الى دمشق ، عبر بيروت ، قضى معى وقتا قصيرا في جبل لبنان و

وكانت احاديثنا الطويلة لا تكاد تخرج عن اعماله في الجزائر: حملاته ونوع ادارته وخطط اصلاحاته ومبادئه في الحكم • وكان يتناول هذه الموضوعات لا بدون تحفظ فقط، ولكن بحماس ايضا • وكانت القصة ، التي كان يقصها مرة بنغمة متحمسة وبطاقة عظيمة ، ومرة بصوت حزين ينبيء بتأثر عن آمال لامعة اصطدمت بقسوة بالخيبة ، وعن مطامح وطنية بعيدة المدى قضى عليها بغلظة ، اكثر من مجرد قصة هامة ومثيرة • ان لها عظمة وسمو ملاحم التراجيديا •

ولقد تساءلت في نفسى ، هل يجب ان تصبح كل هذه الثروة من الاحداث، والعجائب من المغامرات ، والمتنوعات من الاعمال الخيرة العظيمة المجيدة « زكاة للنسيان \* » بدون حتى ادنى محاولة من الانقاذ ؟ الم يوجد احد عرضت عليه فرصة تدعوه بالحاح الى الانضباط النفسى ، الى بلوغ درجة اعلى من الجسرأة العقلية ، الى ممارسة اكثر قسوة من انكار الذات ، بان وضع امامه سجل حياة اشتهرت وتميزت بالاخلاص التام للواجب ، وبتحديد الهدف وتركيره، وبمثابرة لا تنثنى ولا تقهر ؟

وبعد ان امتلات بهذه الافكار سالت عبد القادر ذات صباح ما اذا كان قد احتفظ بأى وثيقة مكتوبة عما كان يقوم به • فابتسم وقال « لقد كنت منشغلا كثيرا وباستمرار عن ذلك • اننى قمت بواجبى • وقد كان ذلك بالنسبة لى يشغلنى بما فيه الكفاية » • فقلت له « ولكنى لو سعيت الى الكتابة عن اعمالك المتنوعة هل تتفضل بمساعدتى ؟ » فسرد على « بالفسرح والسرور • اننى ساكون سعيدا ان اجيب على اية اسئلة قد توجهها الى • » وفى ذلك اليوم عزمت على كتابة ترجمة شخصية لعبد القادر •

لذلك اقمت فى دمشق اثناء شتاء سنة 1859 ــ 1860 بهدف وضع عزيمتى موضع التنفيذ، ورغم ان عبد القادر كان شحيحا بوقته فقد رضى ان يمنحنى مقابلة ساعة يوميا، وهكذا فتح المنجم امامى • وبقى على ان استخرج منه الخام • وقد فعلت ذلك مدة خمسة اشهر • وهناك بعض الاعمال الفرنسية التى ساعدتنى اثناء قيامى بالبحث فى هذا الموضوع مثل «الاخبار الجزائرية» للسيد بيليسى دى رينو P. de Reynaud و «تاريخ احتلال مدينة الجزائر»

<sup>\* «</sup> أن للزمن ، يا الهي ، جرابا على ظهره حيث يضع ذكاة النسيان » ترويلس وكريسدة · ( المؤلف ) · (

للسيد الفريد نيتمون A. Nettement وغيرهما مما هو اقل اهمية منهما . وفي وقت متأخر استفدت ايضا من عمل آخر اكثر تخصصا في موضوعي بعنوان « عبد القادر ، حياته السياسية والعسكرية » للسيد بيلمار

وقد كان عبد القادر مسهبا في ملاحظاته وتعاليقه على هـؤلاء المؤلفيـن، وبذلك قدم لى كثيرا من التصحيحات المفيدة، بالاضافة الى كمية غزيرة وقيمة من العلومات الاصلية منه شخصيا •

ولم يكن يخطر على بالى وانا اغادر دمشق فى ربيع سنة 1860 ان فصلا آخر كان يوشك ان يضاف الى تاريخه الغريب كثير الوقائع ، او ان نجمه المجيد، الذى كان يبدو انه سيظل ساطعا الى الابد ، كان مقدرا له قريبا ان يظهر فجأة من جديد بعظمة اخرى ثاقبة ، اما عن سلوكه الباهر النموذجي خلال الملابحة المخيفة التى تعرض لها مسيحيو دمشق ، وسط تواطيء السلطات التركية المخزية القاسية ، فقد حصلت على تفاصيل على درجة كبيرة مسن الاهمية والصحة من مشاهدى العيان ،

هذه اذن هي مادتي • ولم يبق لي الا ان انسقها واصوغها • وقد فعلت ذلك • وانتي ادعو قرائي ، بكل هيبة وتواضع ، ان يصدروا حكمهم على العمل نفسه •

# الفصث للأول

1828 - 1807

هـو عبد القادر ناصر الدين ، الابن الرابع لعبد القادر محى الدين ، ولد في شهر ماى سنة 1807 في قرية القيطنة على ضفة وادى الحمام فسي منطفة اغريس التي تقع في اقليم وهوان في الجزائر .

ومنذ طفولته كان عبد القادر موضعا خاصا لحب والده ، حتى عندما كان في الرضاع فان الوالد الحنون كان يصر دائما على أخذ الطفل الى حضن ، وكان لا يسمح لاحد غيره أن يقوم بالعناية به ، فقد كان هناك ، على ما يبدو . سر غامض وعاطفة غير محددة يدفعان الاب الى ان يخصص اهتماما غير عادى للطفل الذى سيكون مستقبله محفوفا بهالة مجيدة ومرتبطا بمستقبل بلاده ،

وقد تطور الولد بدنيا بسرعة فائقة بينما كانت ملامحه تظهر ، فى مقارنة غريبة مع تطوره الجسمى ، حياء طبيعيا كبيرا • فعبارة (يخاف من ظله) قد تؤخذ على حرفيتها بالنسبة لعبد القادر • ولكن بعد سنوات ، وعندما كان فى كمال وحيوية رجولته ، اظهر شجاعة فاقت كل شجاعة ، فقد كان دائما اول من يقود اطلاق النار أو يغطى الانسحاب • لقد كان والده غالبا ما يعود به الى عهد طفولته الناعمة ويعجب من المقارنة المدهشة •

اما الملكات العقلية للولد فقد كانت تدل على نبوغ غير عادى • فقد كان يقرأ ويكتب عندما كان فى الخامسة من عمره ، وقد أصبح (طالبا) عندما كان فى الثانية عشرة ، أى انه فى هذه السن كان متمكنا من القرآن والحديث وأصول الشريعة • وبعد سنتين حصل على تسمية (حافظ) ، وذلك يعنى انه اصبح يستطيع ترتيل القرآن عن ظهر قلب • وفى هذه المرحلة بدأ يعطى

دروسا فى جامع الاسرة حيث كان يعقب ويفسر أصعب وأعمى الآيات والشواهد ، لقد كان طموحه الاكبر فى شبابه هو ان يصبح (مرابطا) ، مثل والده الذى كان يحبه ويتحمس له تحمسا بلغ حد العبادة ،

وفى السابعة عشرة اشتهر الشاب عبد القادر بين زملائه بقوته العجيبة ونشاطه الواضح • فهيئته المتكاملة المتناسقة (كان طوله حوالى 5 اقدام و ٥ بوصات ) ، وتركيب عظامه ، وصدره العريض الغائز ، كلها قد شكلت نظارا جسمانيا لا يعرف الكلال وقادرا على احتمال أشق الاتعاب •

وكان لا يدانيه احد فروسية ولم يكن عبد القادر فارسا مهيبا فحسب بل ان تفوقه المدهش في كل متطلبات الفروسية ، التي توجب العين القوية واليد الثابتة والرجولة الحقة ، كان حديث كل اولئك الذين عرفوه ، فقد كان يلمس كتف فرسه بصدره ويضع احدى يديه على ظهر الفرس شم يقفز الى الجانب الآخر ، او انه كان يدفع الفرس الى أكبر سرعة ممكنة ثم ينزع قدميه عن المهماز ، ويقف على السرج ويطلق النار على هدفه بدقة عجيبة ، وبلمسته الحفيفة الماهرة يثنى الفرس العربي المدرب ركبتيه ، او يمشى مسافات على رجليه الخلفيتين بينما تضرب قائمتاه الاماميتان في الهواء او يلوح ويقفز بهما كالغزال ،

ولكن فتوة عبد القادر قد ظهرت خاصة في سباق الخيل . لقد كان ذلك يمثل عاملا هاما في حياته وهو ذلك الفراغ المثير من الوقت الذي كان يقضيه النبلاء الجزائريون بحماس يفوق الحماس الذي يدخل به هواتنا حلبة السباق وكان يركب جوادا فاحم السواد (وهو اللون الذي كان يفضله، لانه عادة يدل على استعدادات ممتازة ولانه يمثل مقارنة خاصة مع بياض برنسه) يجعله محط جميع الانظار •

كان كساؤه بسيطا وصريحا وليس مبوى سلاحه يظهر الزينة فقد كان كانت بندقيته التونسية الطويلة مرصعة بالفضة اما مسدسه فقد كان مرصعا بالجواهر وكان سيفه الدمشقى مغيدا في غيد من فضة ان هذه المرافق ، مع المنح التي خصت بها الطبيعة شخصه ، قد أعطت اظهره مهابة يصعب التعبير عنها .

ان ملامحه المتى كانت من اصغى الطابع الكلاسيكى ، كانت جذابة لوسامته المعبرة التى كادت تكون جالا انثويا ، فأنفه الذى يتوسط وجهه فى حجم وسطى وفى شكل راثع – كان بين الانف الاغريقى والرومانسى ــ

وشفتاه المنحوتتان بدقة والمضغوطتان قليلا تنبسان بتحفظ مهيب وبوثوق فى الهدف · بينما تشع عينان صافيتان فى لون البندق تحت جبهة عريضة فى بياض الرخام مع نعومة مكتومة وحزينة او تتالقان بأشعة العبقرية والذكاء،

وعندما يبدأ السباق كان يظهر برودة تامة وضبطا كاملا للنفس و ونظرا الى الهدف وحده الى انه كان يسبق منافسيه بمسافات فانه غالبا ما كان يصل الى الهدف وحده وسط اصوات الاعجاب سواء بالتصفيق الحاد او زغاريد مئات النسوة ، تلك الاصوات النافذة المليئة بالفرح والترحيب عند العرب والتى تزيد المحارب المنتصر نشوة بالانتصار .

وهكذا فانه عندما قام في عهد متأخر من حياته بتلك الادوار المدهشة التي أثارت استغراب وحيرة أعدائه (عدم النوم خلال أسابيع والتعرض للصدام وندرة اغماد سيفه) كان صحيحا ما قيل عنه من ان « سرجه كان عرشه » •

ينقسم النبلاء في الجزائر الى طبقتين متميزتين: المرابطين والاجواد · وبينما تستمد الطبقة الاولى مكانتها من الدين تستمدها الطبقة الثانية من السيف · ان هؤلاء الممثلين للنفوذ المعنوى والقوة الطبيعية كانوا ينظرون الى بعضهم نظرة غيرة وازدواء مشترك · فالاجواد كانوا يتهمون المرابطين بالطموح المقنع وبالجرى وراء الثروة والسلطة متسترين تحت عنوان ان كل شيء يضيفونه كان لحدمة الدين فقط · أما المرابطون فقد كانوا يتهمون الاجواد بالعنف ، والتهور ، والنهب ·

كان الشخص الجواد مكرسا نفسه كلية للصيد • فقد كان يجد المتعة في كل انواع التسلية التي تستدعى المهارة والشجاعة • كان فخره في اتقان صيد الباز، وصيد الغزال، والنعامة، والخنزير البرى، والنمر • ان هذه المغامرات العنيفة، التي تهز طاقات البدن والعقل معا تعد الجواد الى الملاقاة الاشد جدية في الحرب • فالصيد هو مدرسة الغادات الحربية •

وعبد القادر ، رغم انه بالتأكيد لم يفكر في امكانية ان يصبح سغيرا – وهو قد رفض تماما هذا النوع من الحرب (الذي كان عادة قائما على حب الغنائم)، لانه ضد مبادئه وميوله – فانه مع ذلك قد مارس رياضة الصيد برغبة شديدة وكان صيده المفضل هو الخنزير البرى • وكان يتجنب بعناية المظهر الاستعراضي للجواد الذين كانوا يتقدمون للصيد مع حاشية كبيرة بصقورهم وكلابهم • أما هو فقد كان يمتطى جواده فرديا ، ولا يأخذ

معه سوى اثنين او ثلاثة من الحدم، ثم يدخل أعماق الغابة · واثر عودته من رحلته الرياضية كان يعزل نفسه للدراسة بحيوية متجددة ·

وليس من العجب ان يحصل تدريجيا شخص موهوب بالطبيعة وجاد في فن الثقافة العصامية والاصلاح المذاتي على تفوق عظيم على كل من حوله • لقد كان عبد القادر يتمتع بكامل الاحترام والثقة والحب المذي خص به عبرب وهران والده منذ وقت بعيد • أما الوالد ، الذي كان فرحا برؤية أعز أمانيه يتحقق المقد كان لا يقوم بشيء او يتمتع بمناسبة اجتماعية دون حضور ابنه المحبوب • ففي استقبالاته ، واعلان خططه ومشاريعه ، وفي رحلاته وزياراته للبايات الاتراك في المدينة وللقبائل العربية في التل او في الصحراء كان عبد القادر محل ثقته وصاحبه الذي لا يتخلف •

وقد تزوج عبد القادر شابا يافعا على الطريقة الاسلامية وطبقا لنصوص القرآن • فقد قال النبىء : «تزوج شابا فان الزواج يغض نظرة الرجل وينظم سلوك الفتاة ، (1) وفي هذه الفترة من الحياة التي تتحرك فيها الشهوات لاول مرة في الصدر كان عبد القادر ، بطريقة خاصة ، هدفا لاهتمام والده • فأينما حل كان يتبعه خادم مطيع ومخلص • ولم يسمع له ان يبقى وحده اسدا • وهكذا صرفت المغربات التي كان يمكن ان تلطخ طهارة أخلاقه • ففي سن الحامسة عشرة تزوج ابنة عمه لاللا خيرة التي كانت مثله تتمتع بجمال خارق واخلاق عالية •

ثم حان الوقت الذي شعر فيه محيى الدين ، الذي كان عند لله في الحمسين من عمره ، بضرورة اداء واجب الحج الى مكة ، وقد اتخذت استعدادات كبيرة للحادث الهام ، فهناك كثير من التوسلات من ابنائه وحاشيته طالبين الاذن لهم بالمشاركة في الحطار وشرف الرحلة ، وليس هناك من يستطيع تحمل التفكير في ان يترك الى الوراء ، ثم قرر معيى الذين ، الذي كان محرجا من هذه التوسلات ، ان يذهب الى الحج وحده ، ولكن في اليوم التالي وقع استثناء في صالح عبد القادر ، وهكذا اضطر الجميع الى الاستسلام ولكن بقلوب في صالح عبد القادر ، وغادر الاب والابن قرية القيطنة في اكتوب ،

gravitation after the complete at the regulation the whole, reflect the agency of the . 1823 to

ب ولمنك في المستميع من سندمال المتحقيق الله والمستميل أنها المنظم المستملك المستملك المستميل المستميل

وسرعان ما شاعت اخبار حركة محيى الدين في اقليم وهران · وفجاة بدا أمل حنون يخام العرب في كل الجهات · فكلهم تذكروا ان عليهم واجب اداء فريضة الحج · وقد ترددت عبارة « الى مكة ، الى مكة ، في كل جهة · وهكذا أقيمت المادب ، وأعدت البغال ، وأحضرت الحيام ·

وفى نهاية اليوم الاول من رحلته راى محيى الدين منات من الغرب يطالبون بشرف مشاركته فى رحلته المباركة • وفى اليوم الثانى اصبح عددهم بالآلاف • وفى اليوم الرابع اقيم بحر من الخيام حول خيمته • ولم ينفع فى صدهم لا العتاب اللطيف ولا الرفض الشديد • ان محيى الدين كان مرابطهم، ورئيسهم ، وقديسهم ، وستتضاعف بركة اولئك الذين يتطلعون ، تحت رعايته ، الى تقبيل الكعبة المقدسة • وفى عشية اليوم السادس تجمع الركب الكبير على ضفة نهر جديوية فى سهل الشلف •

وفي عمق الليل اسرع فارس تركى وترجل عند خيمة محيى الدين ، لقد كان يحمل خطابا من حسين باى وهران (2) ، فتح عبد القادر الخطاب بسرعة ووجده يحتوى على دعوة لطيفة لوالده ليظهر في مقر الحكومة ، وقبل طلوع الفجر فرغ محيى الدين من استعدادات العودة الى وهران ، طاعة لاوامر رئيسه ، وقد حل بالعرب فزع كبير حين انتشرت انباء الدعرة غير المتوقعة ، فهم لم يشعروا بالمالهم تتحطم فقط بل ملكهم الذعر خوف على زعيمه ما المحبوب ، وقد تجمع عدد منهم حوله : منهم من تعلق بشخصه ، ومنهم مس الحد حصانه ، بل ان آخرين رموا بانفسهم يائسين في طريق الحصان ، وكلهم كانوا يتوسلون اليه ويسرجونه ان لا يستجيب إلى الدعوة ، وبهدوء اجاب محيى الدين كل هؤلاء المتظاهرين من اجله والمتعلقين به ، وبشعور من الحلاء الذي لم يتخلف عنه ابدا قائلا : « يا ابنائي ، ان من واجبي ان اطبع وان اذهب ، حتى ولو كلفني ذلك حياتي »

وبعد ان فرغ من كلامه وودع الاصدقاء من حوله اخذ الطريــق مع عبـــد القادر الى المكان الذي دعى الى الحضور فيه •

ويبدو إن الاستقبال الذي خصهما به الباي حسين كان صويحا ووديا · وقد وجه حديثه الى محيى الدين قائلا : « أنك تعلم يا صديقى كم انت تتمتع باحترامي وحظوتي ، وقد اجزئني ما سبعته عنك من الانباء السيئة مان

<sup>2)</sup> الصحيح هو حسن وهو آخر بايات اقليم الغرب في العهد العثمَّاتي أو وسَيَاتِي الخديث عنه -

اعداءك كثيرون • وقد خفت ان تقع فى يدى داى الجزائر الذى قد دخلت ترابه بطريقة اعرف انها اثارت شكوكه (3) • لذلك ارسلت من ورائك لكى انقذك من خطر محقق • ان قلبى كان يموج بالقلق عليك » •

وقد اجابه محيى الدين بهدوء وسنخرية : « ولكى اخلصك من هذا القلق اطعت اوامرك » •

وليس هناك شك في ان الباى حسين كان هو نفسه قد هزته نفس مشاعر الغيرة والشك التي نسبها هو الى زميله في الجزائس و ان تجمهسر العسرب الغريب وغير العادى حول محيى الدين قد انذره بالخطر و لقد كان يعلسم ويكره الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها المرابط و كان يخشى ان تؤدى به هذه الشعبية الى ان يصعد الى مكان المنافس له على السلطة و كان متاكدا ان اى حركة علنية معادية للرجل ستكون خطرا ، ان لم تكن بلا طائل ولكنه الآن قد نجع ، تحت ستار الصداقة ، ان يضع يده على نفس الرجل ويحضره تحت سلطته وقد اظهرت تصرفاته التالية حقيقة نواياه و فبمجرد ما ذهب معيى الدين وعبد القادر الى ماواهما وضع حرس تركى حولهما واينما حلاكن الجنود في رفقتهما و فكان الجنود يدخلون معهما منازل اصدقائهما ويقفون بجانبهما في المساجد و فكانا حقا سجيني الدولة (4) و

وقد استمر هذا الوضع الشاق دون وهن سنتين • ولم يقم محيى الدين باى احتجاج • وقد استفاد هو وعبد القادر من هذه العزلة المفروضة وكرسا اوقاتهما لدراستهما المفضلة • كانا ينتظران باستسلام قدرى قسرار نسزوة طاغيتهما • واخيرا استيقظ الباى وعرف حماقة مخاوفه فارسل وراء محيى الدين واعطاه اذنا باستئناف حجه (5) •

قرر محیی الدین آن لا یعود آلی القیطنة مرة آخری ، حتی لوداع اسرت لکی لا یؤدی ذلك آلی تجمهرات مماثلة لما حدث سابقا وسبب لهما ما هما فیه

ن مو حسين باشا ، داى الجزائر عند دخول الفرنسيين سنة 1830 .

<sup>4)</sup> بهذه المناسبة ارسل السيد السنوسى بن عبد القادر الحسنى الراشدى قصيدة نونية الى محيى الدين يسليه ، مطلعها :

عدل على الصبر لا تحرنك اشجان ولا ترعدك بما فاجتك وهران

<sup>5)</sup> يقول الامير محمد باشا (تحفة الزائر) ، ط ، الاسكندرية ، سنة 1903 ، ج 2 ، ص 303) ان الباى قد تراجع عن موقفه لتدخل اهل ديوانه وخاصته ، اما بول ازان (الامير عبدالقادر، حاشية ، 1923 ، ص 5 ) فيقول ان زعماء المخزن قد تدخلوا لصالح محيى الدين عن طريق ام وزوجة الباى .

من الاحراج · لذلك غادر محيى الدين وعبد القادر وهران بسرعة عظيمة في نوفمبر عام 1825 · وقد وصلا تونس مارين بالمدية وقسنطينة · وهناك انضما الى وفد من الحجاج تعداده 2000 عاج كانوا ينتظرون تحسن الطقس ليقلعوا بالبحر الى الاسكندرية · وبعد قليل اقلعت احدى السفن بالوفد كله متجهة نحو ذلك الميناء · ولكنهم فوجئوا بعاصفة هوجاء ارغمتهم على العودة ولكن الفرصة واتت محاولتهم الثانية · وبعد رحلة استغرقت حوالى خمسة عشر يوما وصلوا الى الاسكندرية

وبعد توقف بضعة ايام فى الاسكندرية توجه محيى الدين وعبد القادر الى القاهرة ونصبا خيمتهما بالقرب منها • وهنا راى عبد القادر لاول وآخر مرة محمد على • ولم يكد الحاج الشباب يتصور ، بينما كان يتامل فى ذلك الجندى الناجح ، انه هو نفسه كان مقدرا له ان يفوقه ، قبل مرور وقت طويل ، فى المهارة العسكرية ، والقدرة الادارية ، وفى اعمال طبقت شهرتها الآفاق •

لقد قطعا الطريق العادى الى مكة ، عبر السويس وجدة ، بدون اى حادث يذكر ، وبعد أن أديا الشعائر في الكعبة انفصلا عن جماعتهما وذهبا الى دمشق ، وقد بقيا في هذه المدينة عدة شهور ، وهناك تعرفا على مشاهير العلماء وكانا يقضيان جل وقتهما في الجامع الكبيس دائبيس على القسراءات الدينية (6) ،

ثم قاما بعج آخر لا يقل قداسة في نظرهما عن الاول الذي ادياه الى مكة ، زيارة قبر الولى عبد القادر الجيلاني ، حارس الجزائر ، وصلا بغداد بعد ثلاثين يوما عن طريق تدمر ، ولما كانا من عائلة شهيرة بالهدايا الثمينة التي تقدم بها كثير من اعضائها الى القبر المقدس ، فانهما قد لقيا استقبالا حارا كريما من قاضى المدينة ، السيد محمد الزكريا الذي كان هو نفسه منحدرا من الولى العظيم ، وقد ساهم محيى الدين بكيس ملى دهبا ، ان الشك فسي كرامات عبد القادر الجيلاني يعتبر ذنبا كبيرا في عين المرابط يشبه الشك في رسالة الحواريين عند المسيحيين ،

 <sup>6)</sup> من ذلك انهما قرآ الحديث بالجامع الاموى على الشيغ عبد الرحمان الكزبرى •

فوالده مصطفى كان قد زار ثلاث مرات الى بغداد ، وفى كل مرة كان ينال حظوة خاصة (7) . مرة حين كان عائدا ، ولم يكن بينه وبين دمشق سوى ثمانية ايام . فقد انفصل عن القافلة واضاع الطريق ووجد نفسه وحيدا فى الصحراء فى حيرة وقد دهمه الظلام . وفجاة ظهر زنجى الى جانبه وعرض عليه ان يقوده الى المدينة . وعند طلوع الفجر رأى المناثر ونفذ صوت المؤذن الى اذنيه . وهكذا الغى الوقت والمكان خلال بضع ساعات .

ومرة اخرى عندما كان فى القاهرة • فقد كان عندئذ يرغب فى شراء كتاب ولكن لم يكن له نقود لذلك • وهنا تقدم منه رجل غريب ووضع قطعا من النقود فى يده ثم اختفى • لقد كان هذا ، فى عين محيى الدين ، نتيجة للاعتقاد الثابت الصميم فى عبد القادر الجيلانى •

ان هذا الرجل الصالح قد اشتهر في القرن الثاني عشر • وكان له مقامات تذكارية في كل الشرق • ويعتقد في الجزائر ان تسيير العالم الطبيعي يفع تعت سيطرته • فلا رحلة تبدأ بدون الصلاة له ودعوته بالجماية • ولا رحلة تنتهي بدون مهرجان شكر على شرفه • ان العرب ينسبون نجاح وحظ عبد القادر السعيد الى تعضيد سميه العظيم • ولكن كلما سئل عبد القادر عسن عقيدته في هذه الحرافة ، اجاب بلا تغيير ، مشيرا باصبعه الى السماء ، « ان ثقتي في الله وحده » •

وهناك كثير من القصص التي شاعت عن علامات غامضة اعطيت لعبد القادر، عند، اكان في بغداد، بخصوص عظمة مستقبله ولكن كل هذه القصص كانت بلا اساس • حقا ان محيى الدين كان له حلم • فقد ظهر له كائن ملائكي ووضع مفتاحا في يده واخبره ان يسرع بالعودة الى وهران • وعندما طلب منه ماذا سيفعل بالمفتاح اجابه الملاك « ان الله سيوجهك » \* ان هذا الحلم كان له وقع في ذلك الوقت على الحاجين لانه رسخ فيهما وطالما تذكراه ، ولكنه لم يزد على اثارة المفضول دون ان يتحول الى هوس •

وبعد ثلاثة اشهر في بغداد عاد الاب والابن الى مكة وقد نفدت ذخيرتهما من المال و لذلك اعتمدا في بقية الرحلة على موارد زملائهما المسافريس وهم

<sup>7)</sup> هو مصطفى بن المختار ، جد الامير عبد القادر ، وكان قد حج اكثر من مرة واجازه الشيخ مرتضي الزبيدى وهو الذى اسس قرية القيطنة ونشر الطريقة القادرية فى الغرب الجزائرى، ومات الناء عودته من الحج ودفن فى (عين غزالة) قرب برقة بليبيا ، سنة 1212 ه ، واثناء عودة محيى الدين وولده من الحج بالبر توقفا لزيارة قبره .

الحجاج مثلهما الذين كانوا عائدين الى الجزائر · وقد اخذ الطريــق البــرى خلال العودة كلها ووصلا بلادهما اوائل سنة 1828 ، بعد غيبة دامت اكثــر من سنتين ·

وكانت هناك افراح كثيرة احتفالا بعودتهما سالمين الى القيطنة واول هذه الافراح واكبرها حفلة عظيمة على شرف عبد القادر الجيلانى فقد ذبح خلال هذه المناسبة خمسة عشر بقرة وثمانون شاة وحضر الضيوف من كل الطبقات والدرجات كل ساعة من جميع الانحاء تلقائيا ودون دعوة وكان بعضهم ممتطيا جواده بأبهة ومرتديا اضخم الازياء ومتبوعا بصفوف طويلة من العبيد والحدم وكان آخرون ممن ينتمون الى الطبقة الوسطى قد جاؤوا راكبين ظهور البغال والحمير ، بينما كانت المئات من الطبقات الدنيا تنصب نحو المكان متوقعة في شغف اكلة اميرية من مرابطهم المعظم ٠

ولكن محيى الدين، الذي كانت ضيافته مضرب المثل ، لم يعرف اية حدود لهذا الفيض الغالى من الولائم • وهكذا مرت الاسابيع الواحد تللو الآخر وما زال الضيوف الجدد يصلون باستمرار لينضافوا الى سيل الولائم العام ولم يعد وادى الحمام الى مظهره العادى الهادئ الخانى الا بعد ان قام كل عرب اقليم وهران تقريبا ، وعدد من الوفود تمثل قبائل الصحراء ، باداء التحية وتقديم التهانى الى زعيم قبيلة هاشم المبجل •

اما عبد القادر فهو الآن مرة اخرى مقيم مسالم فى القيطنة مسقط راسه و وكان قد قطع عهدا على ان يلتزم عزلة دينية ولم تظهر امامه اية رؤى لعظمة انسانية ولم تخالج صدره اية مطامح دنيوية فقد كان يحتقر غوايات الطموح لذلك اعطى كل وقته الى الدراسة المتواصلة المتانية وما من ناسك استطاع ان يقطع بعناية كل صلة بينه وبين الانسان مثل ما فعل عبد القادر فهو نادرا ما غادر بيته من طلوع الشمس الى غروبها ولم يكن يوقفه عن ذلك سوى وجبات الطعام واداء الصلوات المفروضة و

ومكذا قرأ هذا الطالب الشغوف المتحمس اعمال افلاطون ، وفيناغورس، وارسطو ، ودرس كتابات مشاهير المؤلفين من عهود الخلافة العربية عن التاريخ القديم والحديث ، وعن الفلسفة ، واللغة ، والفلك ، والجغرافية ، بل حتى عن الطب ، وقد تجمعت لديه مكتبة ضخمة ، وكانت ارواح النبوغ ترفرف حوله ، ولم يكن ليستبدل اتحاده معها بكل عروض الدنيا ، ولكن تغييرا كان يوشك ان يقع ،

ان القوة الغامضة التي تتحكم في الارادة الانسانية وتجعل كل عمل فان خاضعا لقرارها الحكيم الشامل الذي لا يقاوم كانت تمارس تأثيرها الحفي و ان عبد القادر كان قد رفض العالم و ولكنه سيظهر من اكبر ممثليه و لقد كان يكره المعارك ، ومع ذلك فانه حالا سيلمع كاعظم ما يكون في جبهة القتال و

(1832 - 1830)

ان استيلاء الفرنسيين على الجزائر لم يش في العرب ، بادى الامر ، اية مشاعر غير عادية بالخوف او القلق • ذلك ان الفرنجة طالما نزلوا بشواطىء العرب بل انهم كانوا قد احتلوا بعض مدنهم الساحليـــة • وطالمــا رفرفت اعلام اسبانيا وانكلترا بافتخار على حصون وهران وطنحة . وكانت عنابــة والجزائر قد اضطرت في مناسبات متعددة ان تذعن في احترام حزين المام مطالب الحضارة الاروبية ، ولكن كلا مـن الاحتــلال العسكــرى والضغـط السياسي قد انتهى ، ولذلك فان العرب لم يشعروا بعد ابدا بسبب يدعوهم الى اعتبار التدخل المعادي في وطنهم من الفرنجة ، علامة خطر على وجودهم القبوميي •

ولكن سلوك الفرنسيين في الجزائر سرعان ما اقنع العرب بان حضور هؤلاء المعتدين الم يكن حضورا عاديا · والحق ان الجنرال بورمون Bourmont قد صرح ، منذ البداية ، بواسطة بيان علني ، ان فرنسا قد استولت ليس على مدينة الجزائر فقط ولكن على البلاد كلها (I) · وقد تلا ذلك مباشرة نفي الداى ، وازالة كل معالم وآثار الحكم التركى ، وتهجيــر السكان الاتــراك ، واصدار القوانين والمراسيم باسم ملك الفرنسيين ، وتوسيع وتجميل مدينة الجزائر ، والاستيلاء على كل المدن الساحلية ، وامتداد المرآقبة العسكريــة نحو جبال الاطلس - كل ذلك قد كشف عن خطط لم يكن لا عرب الجيال الحاضر ولا اجدادهم قد جوبهوا بها أبدا و

بورمون هو قائد الحملة على الجزائر • وقد عزل بعد سقوط حكم شارل العاشر •

ويبدو ان شعور العرب كان وديا نحو الفرنسيين قبل ان يبدأ هؤلاء في تحركاتهم وراء حصون مدينة الجزائر (2) • فمواد التمويس كانت قد أحضرت بكثرة • كما تقدم بعض رؤسائهم بعروض الولاء للفرنسيين • بلان باى الطيطرى قد قبل خلعة فرنسية (3) • حقا لقد كانت الامبور تبدو واعدة الى درجة ان الفرنسيين كانوا يفتخرون بان العرب سيستقبلونهم استقبال المحردين ، واعتقدوا ان العرب ، الذين كانوا منتشين بتخليصهم من النيسر التركى البغيض (4) ، سيقبلون الحكم الفرنسي اعترافا بالجميل • ولكن اول حركة من الفرنسيين الى داخل البلاد سرعان ما بخرت ذلك الحيال العذب •

ان المملة التي قادها الجنرال الفرنسي شخصيا الى البليدة الواقعة في سفح جبال الاطلس (24 جويلية ، 1830) اظهرت في الحمال مشاعر العسرب المقيقية ، فقد التي الفرنسيون عصا الترحال عندما شعروا بالامن لما كان يبدو من الاستقبال الودي الذي خصهم به سكان المدينة التي خرج زعماؤها للقائهم ، وجالوا بسرور خلال حدائقها الجميلة ، ولكن فجاة نزلت عليهم كتائب من العرب والقبائل من الجبال المحيطة وهم يصرخون صراحا يصم الآذان ، وبدأوا هجماتهم في عنف شديد وبسرعة تجمع الفرنسيون وصدوا بشجاعة ، وفي اليوم التالى انسحبوا الى مدينة الجزائر في نظام محكم ،

اما العرب فقد فسروا هذا الانتصار المؤقت على انه باكورة نجاحاتهم المستقبلة • ومنذ تلك اللحظة اخذت روح العناد والمقاومة شكلا حاسما • فالمرابطون ، الذين كانوا مقودون ويوجهون الفكر القومى ، اعلنوا الجهاد أو الحرب المقدسة • وباى الطيطرى إلذي كان شغوفا للتخفيف من مفعول اعلان ولائه الاخير للفرنسيين ، كتب الى بورمون محددا له اليوم الذي سيقود فيه ضبه 20،000 وجلا ويرميه هو وجنوده الفرنسيين في البحر •

ومن جهة أخرى فأن الفرنسيين كأنوا يقيمون ويحصنون بهدوء معسكراتهم في جميع المدن الساحلية • ففي وهران كان الباي حسين (5) مهتما بخلاصه

إنظر كتابي و تاريخ الجزائل الحديث - بداية الاحتلال ، ( معهد البحوث والدراسات العربية.
 القامرة ، 1970 ) و

عر مصطفى بومزراق ، ولكنه عاد فثار ضد الفرنسيين ، غير ان كلوزيل ، خليفة بورمون،
 اسره ونقاه فهاجر الى الاسكندرية حيث مات .

<sup>4)</sup> ذلك ما عبروا عنه في بيان وزعوه على الجزائريين عشية المملة، انظر نص هذا البيان في مقالي د اول بيان فونسي للشمب الجزائري » في مجلة (المرفة) الجزائرية ، عدد 17 ، سنة 1965 .

<sup>5)</sup> انظر الهامش (2) من الغمال الاول -

من وضع اصبح خطيرا على شخصه • فقد كان العرب محاصرين له باحكام وكانوا يتقدون رغبة في الثار لانفسهم من طغيانه • ولم يكن حرسه التركى قادرا على الدفاع عنه • والعرب الذين كانوا في خدمة الاتراك ، أو المخزن كما كانوا يسمونهم ، كانوا يفرون المام القبائل التي طالما عانت من الاضطهاد والتي اصبحت تشعر الآن بان ساعة الانتقام قد حانت •

وامام هذا المأزق قرر الباى حسين ، الذى كان لا يريد ان يهرب ومعذلك لا يستطيع ان يسيطر على مركزه ، أن يتبنى موقفا الملته عليه الضرورة الملحة رغم أنه مهين لشرفه • فقد ارسل الى محيى الدين وتوسل اليه ان يحميه • غير ان محيى الدين تعجب من مثل هذا الطلب • ولما كان يخشى المساومة على مركزه في عين مواطنيه بمنع حسين موافقة ارتجالية ، فقد طلب الاذن بالانصراف لكى يعود الى داره ويستشير بنى هاشم •

وعند عودته إلى القيطنة جمع محيى الدين حوله مجلسا عائليا وطلب من كل عضو أن يبدى رايه فى الموضوع • فكان الراى العام هو أن رفض طلب الباى سيكون موقفا غير كريم • حقا أن الجميع كانوا يعتقدون أن المظالم التى ارتكبها ضد زعيمهم المحبوب كانت قاسية وخبيثة ، ولكنهم نصحوا بأن رفض اللاذ لشخص منكوب سيكون لطخة فى الشرف العربي •

وهنا تكلم عبد القادر وطلب قبل كل شيء المعنرة من أقاربه ، وبالاخص من والده ، اذا هو تجرأ على الاختلاف معهم وقد قال بأن حالة الفوضى التي تسود الآن اقليم وهران قد لا تسمح لهم بحماية الباى من غضب الشعور العام الذي يتميز غيظا وسخطا عليه و ومهما اتخذوا من خطوات لحمايته فأن الباى ما يزال دعرضا لخطر الاهانة والهجوم بل لعل الاغتيال فحس يستطيع أن يمنع موجة سنخط شعبى أو يقدر على تحمل عواقبها ؟ وفي هذه الحالة ، ما اعظم الاهانة التي ستلحق باولئك الذين اعطوا عهد الامان وهم غير قادرين على جعله محترما!

وقد تابع عبد القادر حديثه قائلا: « وهناك سبب آخر لا يقل أهمية يمنع من استقبال الباى فى قريتنا القيطنة • أن أعطاء أسرتنا الملجأ الى ذلك المثل البغيض للجبروت التركى سيفسره العرب على أنه نوع من النسيان الضمنى لكل مواقفه الماضية • ونتيجة لذلك فأننا سنجعل من كل القبائل التى تعقت الباى أعداء لنا • وبعبارة اخرى فأن أعداءنا سيكونون هم كل عرب اقنيم وهران » •

وسرعان ما اعلن محيى الدين تأييده لرأى ابنه ، ثم تبعه كل اعضاء المجلس • وقد وجهوا مبعوثا الى الباى لاعلامه بان طلبه لا يمكن قبوله لان محيى الدين لن يصبح مسؤولا على سلامته • وفي 4 جانفى ، 1831 دخيل الجنرال دامريمون Damremont ميناء وهران (6) • رفى الحال استسلم الباى وسمح له بالابحار الى الاسكندرية •

ان الاضطراب والفوضى اللذين كانا قد بدا فى داخل البلاد أصبحا الآن يزدادان انتشارا باستمرار و والمسلمون الذين كانوا يسكنون المدن الساحلية والذين فروا من الفرنسيين ، كانوا مشردين فى ذعر ويأس مع عائلاتهم و وكان العرب (7) يقطعون عنهم الطريق وينهبونهم بدون رحمة وقد شعر محيى الدين ، الذى كان الى الآن ملاحظا مسالما ، بان الوقت قد حان للعمل و وبأمر منه قام عبد القادر واخوته ، مع حامية هامة ، بطواف السهول من كل جانب ، وحماية المشردين المنكوبين ، وانقاذ كثير منهم من المدى المصوص واخذهم جميعا الى أماكن ،مامونة و

ولكن مهما قدم محيى الدين من خير بتدخله الانسانى الذى جاء فى الوقت المناسب فانه كان من الواضح ان يدا اقوى «ن يده كانت ضرورية لاقامة أى شيء يشبه النظام والسلطة ولم يكن الخصام والتدهور فى الارياف فقط بل كان فى المدن أيضا و فقد فتحت من جديد حرب الثارات التى كانت مكتومة منذ وقت بعيد ، بل تضاعفت حدتها وان العرب قد أرخوا العنان فى كل مكان ، الى غرائزهم الداخلية الجامحة لنشر الفوضى والاضطراب و

وقد عقد المرابطون مساورات طويلة قلقة لدراسة هذه الامور المخيفة · وكلهم قد اتفقوا على شيء واحد ، وهو اللجوء الى محيى الدين للعبارات التالية : وبعد أن اتصلوا به خاطبهم محيى الدين ناصحا بالعبارات التالية :

د منذ عدة شهور وأنما أحاول ، كما تعلمون جميعا ، أن أحافظ على الاقل على درجة ما من النظام وسط الفوضى العامة التي تسود الآن • ولكن جهودى القصوى لم تقدر سبوى على انقاد عدد قليل من الضعفاء والمشردين من ايدى أناس قساة غلاظ •

ولى ايضا منصب الحاكم العام على الجزائر ، وقد مان قتيلا اثناء الحملة على قسنطينة منة 1837 -

 <sup>7)</sup> يبدو أن المؤلف يقصد (الاعراب) لانه يستعمل لفظة (العرب) في مناسبات اخرى في غير هذا المعنى وهذا الاستعمال شائع في الكتاب •

« ان طغيان الاتراك قد كبح وأوهن طاقاتنا ولكن أذا استمرت الامور على ما هي عليه الآن فانها ستحطم كل طاقاتنا تحطيما و فأواصر المجتمع تنحل وكل فرد قد رفع يده في وجه جاره وشعبنا ، الذي ارخي العنان لغرائزه الرذيلة ، قد اصبح يستهتر يوميا بقوانين الله والانسان وفي نفس الوقت فان النكبات التي تهددنا من الخارج لا تقل خطرا عن ذلك الذي ينهشنا من الداخل و فهل سنستنجد بالفرنسيين ؟ ان ذلك غير ممكن و وان الاستسلام اليهم ، فما بالك بالاستنجاد بهم ، يعتبر خيانة لواجبنا نحو الهنا ، ووطننا ، وعقيدتنا و

« ولكن الفرنسيين أمة محاربة ، قوية العدد ، واضحة الغنى ، تشتعل حبا فى الاحتلال • وماذا لدينا نحن من قوة نصدهم بها ؟ ان القبائل على خلاف مع بعضها • وزعماء البلاد شرهون يتا مرون ضد بعضهم ولا يصارعون الا من اجل الثروة الشخصية • اما الدهماء التى رمت عنها كل قناع فبعضها قد اغنى نفسه بالنهب ، وبعضها الآخر لا يكاد يجد قوت يومه • فالطرفان غير متعادلين • وأمام هذه الحالة فحتى تصور نجاح المعركة مع الكفار يعتبر حماقة، الما محاولة المعركة نفسها فهو جنون •

« لا · ان الملك الفرنسى ، قويا كما هو ، لا يمكن ان يواجهه بفعالية الا ملك مثله على رأس دولة محكمة النظام ، يملك خزانة ضخمة مليئة ، ويقود جيشا تام الانضباط · وليس هناك حاجة الى ان نذهب بعيدا للبحث عن هذا الملك · ان سلطان المغرب قد عبر عن عاطفته نحونا · ويجب ان يعسرف ان الحطر الخارجي الذي يهددنا نحن اليوم قد يهدده هو غدا · ان حضوره بيننا سيشجع ويدعم حالا الخير ويصرف الشر · وبفضل ذلك سيقوى النظام · واذا حاربنا تحت لوائه فسنتقدم نحق انتصار مؤكد ، لان لواءه هو لواء الله ورسوله » ·

وبعد أيام قليلة توجهت بعثة جزائرية نحو فاس · وكانت البعثة مكونة من عشرة أعضاء هم من أهم المرابطين والشيوخ تأثيرا ، مع حامية تتكون من خمسين فارسا ، وقافلة من البغال محملة بالهدايا · وقد استقبل السلطان عبد الرحمان البعثة بكل مظاهر الود روعد بدراسة مطالبها · ولكن ستة أشهر قد انقضت بدون جواب · وأخيرا دعا السلطان أعضاء البعثة للمثول أمامه · وكانت الحركات في القصر وتجمع الجنود تدل على أن مطلب عرب الجزائر قد قبل · وخلال ستة أسابيع اقام على ، ابن السلطان ، الذي كان

على راس 000 5 فارس ومدفعي ميدان ، معسكرة في تلمسان الواقعة في اقليم وهــران •

وقد أسرع محيى الدين وعبد القادر ، مع كل رؤساء بنى هاشم ، ورؤساء بنى مجاهر ، وبنى عامر ، وغيرهم من القبائل ، لكى يعلنوا ولاءهم لابن وممثل سلطانهم الجديد · وبسرعة اعترفت البلاد كلها بسلطته · وكانت الخطبة تعلن باسم سلطان المغرب فى كل المساجد · وكل شىء كان يحمل بالتأكيد على الاعتقاد بان الجزائر قد أصبحت ، وبطريقة سلمية ، تحت الضولجان المغربى · ولكن الحكومة الفرنسية التى اطلعت فى الحين على هذه العلاقة الجديدة بين عرب الجزائر وبين السلطان عبد الرحمان ، ارسلت فى الحال انذارا الى السلطان بالانسحاب العاجل من الجزائر أو الحرب ·

ولكن عبد الرحمان ، الذي كان عليه أن يختار واحدا من هذين الحلين والذي لم يكن تماما على استعداد للبدء في الحصام ، ارسل في الحال الاوامر الى ابنه بالعودة • وخلال عدة ايام لم يعد يرى أي مغربي في كامل البلاد ، رغم أن المغاربة كانوا محل ترحيب حار حتى في اقليمي الطيطري وقسنطينة • وأمام هذا الوضع قرر المرابطون والرؤساء أن يعرضوا منصب السلطان على محيى الدين وذهبوا في جماعة من اجل ذلك الى القيطنة غير أنه بكل تواضع رفض العرض ، وأوصى في نفس الوقت بنداء جديد الى المغرب ·

وبناء على ذلك توجهت بعثة اخرى الى فاس لكى تتوسيل الى السلطان المغربي ان يقبل اعطاء اسمه على الاقل ، ان لم يكن في استطاعته ان يمنع المساعدة والمعونة المادية ، الى الحركة التي كانت تتكون لصالحه • ولكن عبد الرحمان الذي لم يكن قادرا على العمل العلني ، ومع ذلك كان يأمل ان يسمفيد من الاحداث ، وافق على طلب الجزائريين وارسل احد ثقاته الى مدينة معسكر • غير ان هذا العمل السرى لم يثمر • فالعرب لا يحترمون السلطة التي لا تجرأ على الاعلان عن نفسها ، لذلك سرعان ما انسحب ممثل السلطان •

ومرة أخرى اتجهت جميع الانظار نحو محيى الدين • ومرة أخرى توسل اليه العرب ان يكون سلطانهم • ولكنه أجابهم « لا • اننى لا أصلح أن أقوم بواجبات هذا المنصب • ولكننى سأقوم بما يحتمه على الدين • واننى سأذهب معكم الى الحهاد » • ومنذ وقت كان العرب يقومون بمحاولات متعددة لاستعادة وهران التى هى الآن تحت سيطرة الفرنسيين القوية • أما عبد القادر فقد دخل الميدان بينما كان والده يعمل تحت امرته •

ومنذ وقت قريب كان العرب يهاجمون قلعة فيليب وهى قلعة قوية فسى جنوب المدينة وكان عبد القادر هو الذى اقترح واشرف على العملية وقد قاد جيشه الخليط من المشاة والفرسان الى أعقاب القلعة نفسها بينما كان بارز الطلعة ببرنوسه القرمزى وأمر المشاة ان يدخلوا الخنادق وان يواصلوا اطلاق النار على القلعة واما الفرسان فقد جعلهم فى وضع يسمح لهم بان يكونوا مستعدين لمقاومة اى تسلل يمكن ان يقوم به العدو من الحصن وكانت الطلقات النارية والقذائف التى كان الفرنسيون يطلقونها على العرب غزيرة الى درجة انها يمكن ان تدوخ احسن الجيوش انضباطا ولكن عبد القادر ، الذى كان يغدو ويروح بين رفاقه والذى كان يبعث فيهم الحماس بصوته واشاراته ، قد نجح فى الاحتفاظ بهم متماسكين ودربهم على ان يستهينوا بوابل القذائف الذى كان العدو يريد ارهابهم وادهاشهم به وستهينوا بوابل القذائف الذى كان العدو يريد ارهابهم وادهاشهم به و

وقد بلغ الامير عبد القادر في هذه الاثناء ان الرجال الذين وضعهم في المنادق قد استهلكوا ذخيرتهم وانه لا احد منهم يود ان يكشف نفسه لجلب مزيد من الذخيرة ، فصاح بهم قائلا : « أيها الجبناء ! اعطوني الخرطوش » • وقد لف ذلك في جناحي برنوسه وركب فرسه وعبر السهل بمفرده الى ان وصل القلعة فرمي بالخرطوش في الخندق وحث رجاله على الثبات والاستمراد في الضرب ، وأمام اندهاش الجميع عاد دون ان يمسه أي أذى •

وخلال مناسبات كثيرة مليئة بالخطورة والمبادرة ، استعمل فيها عبد القادر سيفه البكر ، أدت شجاعته وفروسيته لا الى الثناء عليه فقط بل الى الاعجاب المنقطع النظير به ، فقد بدأ العرب ينظرون بتقديس خرافى الى رجل يتمتع بشخصية وسيمة ويتقدم بلا خوف دون أن يلحقه أذى حيثما هدد الخطر ، فهو مرة يمرق من صفوف الرماة الاعداء ، ومرة يطلق النار فى شكل تربيعى ويكتسح حربات البنادق بسيفه ، واخرى يقف دون حراك مشيرا بامتعاض الى قنابل المدافع وهى تئز حول رأسه والى القذائف وهسى تنفجس حول قدمسه .

غير أن العرب ، مهما بلغ شعورهم بالثقة في زعيمهم الشاب ومهما اعترفوا بان فيه هو قد تمثلت القيادة الحقة التي ستتودهم في صراعهم مع الكفار ، فانهم قد شعروا بان الهجوم المفكك لم يكن حربا • لقد رأوا بكل وعي بان كل جهودهم ستكون بلا طائل وأن كل تضحياتهم ستكون بلا نتيجة أذا لم يكن هناك قائد مسؤول عن النظيم ، وعلى جباية الضرائب بانتظام ، وعلى يكن هناك قائد مسؤول عن النظيم ، وعلى جباية الضرائب بانتظام ، وعلى

استخدام وتنمية الموارد ، وعلى وضع وتنفيذ خطة حملة محددة واضحة • وفى اجتماع كبير عقد فى مدينة معسكر ، نوقشت هـذه الموضوعات بكــل حــدىـة •

وقد دعى محيى الدين ، الذى كان فى القيطنة فى استراحة قصيرة ، الى حضور الاجتماع • ولم يكد يصل ويترجل حتى تجمهر من حوله خلق كثير هائج • وقد ارتفعت اصوات كالرعد • ووجه اليه الخطاب من كل الجهات دالى متى يا محيى الدين ونحن بلا قائد ؟ الى متى وانت واقف جامد متفرج على حيرتنا ، انت يا من يكفى اسمه فقط ان يجمع كل القلوب لتشجيع القانط وردع الحبيث ، وتدعيم وتماسك القضية المشتركة ؟ ان كثيرا من اشجع شجماننا قد سقطوا ضحية الحيرة والغم • انهم يقولون من سيعوض ما فقدناه، ويعيد خيرلنا التى قتلت ، واسلحتنا المكسورة الفاسدة ؟ انت يا محيى الدين هو المسؤول عن كل هذا » • ثم أحاطوا صدره بسيوفهم وناداه رؤساؤهم قائلين : « اختر بين ان تكون سلطاننا او الموت الآن » •

اهتز محيى الدين من هذا الموقف ، ولكنه حافظ على توازنه العقلى وطلب الاستماع اليه • فقال « انكم جميعا تعرفون اننى رجل سلام مكرس نفسه لعبادة الله • وان الحكم يقتضى استعمال القوة بغلظة وسفك الدماء • ولكن ما دمتم تصرون على أن أكون سلطانكم فانى أقبل ، ولكنى أتنازل عن ذلك لصالح ابنى عبد القادر » •

وقد استقبل الحاضرون هذا الحل الفجائي وغير المنتظر للمشكل باصوات الموافقة العالية • فاسم عبد القادر قد ردد بحماس • وكانت شخصية ، وملامح ، ورجولة ، وشجاعة ابن محيى الدين المفضل هو موضوع الحديث الرئيسي • ونتيجة لذلك ارسل اليه فارس لاحضاره من القيطنة •

وفى الصباح الباكر من اليوم التالى ، الرافق 21 نوفمبر 1832 دخل عبد القادر مدينة معسكر • وقد غصت كل الشوارع والطرق المؤدية الى المدينة • وكان إلرجال والنساء والاطفال يتبادلون التهانى فى مظاهرة ترحيب سارة بسلطانهم المستقبل • وبعد ادخاله الى الرحبة حيث كان المجلس منعقدا اعلم عبد القادر بكل ما دار • وفى هدوء ، وانضباط نفس ، وبدون زهو قال: « ان من واجبى طاعة أوامر والدى » • وهنا انفجر تصفيق حاد على هذا العهد البسيط الذى يعبر عن البنوة الطائعة والاخلاص الوطنى •

جلس السلطان الشاب عبد القادر على كرسى قديم رسعى ، كان سابقاً ملكا لبعض الاغنياء الاسبان جيء به لهذه المناسبة التى نفضت عنه الغباد وكان عمر عبد القادر اذاك 25 سنة ، وبدأ يتقبل البيعة من النبلاء والرؤساء الذين تجمعوا حوله ، وقد انفجرت اصوات عالية من المجلس كله مرددة « الحياة والنصر لسلطاننا عبد القادر! » وبلغ صدى ذلك الى الجماهير خارج المجلس فرددت هي بدورها نفس العبارة ، وهكذا كانت الجماهير تعلن عن بداية خلافة عربية ،

وبعد الظهر ذهب عبد القادر الى الجامع الذى كان غاصا بالناس الى حمد الاختناق • وعندما انتهى من اداء واجباته الدينية وقف بينما وضع مصحف فى يده فأخذ يقرأه ويشرحه • وشيئا فشيئا كانت سرائره تزداد انتعاشا ، وصوته يصبح اكثر حدة ، وهيئته اكثر وقعا ، وحركته اكثر تأكدا ، بينما كان ينتقل من التحليل اللغوى الى الموضوعات الاكثر نبلا واثارة •

ولم يدم الجندى الخطيب على تلك الحال دقائق ، ولكن ساعات ، بل حتى غروب الشمس • فقد اندفع اندفاعا في بيان ساحر عذب منسجم • وأطنب في نغمة تهز نياط القلب ، في الحديث عن الذنوب ، والمظالم ، والجرائم والرعب الذي حل بالبلاد • وفي عبارات صارخة تحدث عن عقاب الله الذي سيأخذ الشعب الذي تخلي عن تعاليم الله وترك نفسه ينغمس في الآثام وكان يذكر الجمهور في كل مرة ويناشدهم ، في عبارات مثيرة ، ان يتنبهوا الى ما حل بالبلاد من سوء على ايدى الكفار الذين استباحوا ديارهم وانتهكوا حرمة مساجدهم •

وشيئا فشيئا تحول الاستغراب والدهشة اللذان استحوذا في البداية على قلوب مستمعيه الى شعور بالحجل والانكسار والندم الذي يمزق الضميس ولكن عندما نادى قومه ، بنراع مفتوحة ونظرة بارقة وفي كلمات تتألق بنور الوحى ، ان يصمدوا للدفاع عن دين الله والنبي ، وان يلتفوا جميعا حول راية الجهاد ، وان يفعلوا مثل ما فعل شهداء الملة السمحة الابرار ، ورسسم امامهم لوحة معبرة لارواح الشهداء المرفرة وهي تدخل المنازل المباركة سنهض قومه على اقدامهم ولوحوا برماحهم ، وعقدوا سيوفهم ، وبكوا بصوت عال ، ثم بزمجرة مرعبة تنادوا ، الجهاد ! الجهاد ! » •

ولكن الفنان الذي هز قلوب الجماهير والذي كان منتشيا فـــي سروءة لــم يتوقف عن الضرب على نفس الوتر الذي هزت خفقاته كل قلب واوقدت كل روح · وكلما زادت الزمجرات من حوله ارتفاعا ازداد صوته هـ و اندفاعا وارتفاعا فوق الجميع · وعندما شاهد من جمهوره الاستجابة والرضى احس بنشوة جديدة تملا قلبه فراح يصول ويجول ، فقـرع صـدره ، وضمخت قطرات كبيرة من العرق حاجبيه ، وتلالات عيناه وشعت ، ورفع يديه عاليا كانه ينادى شهود السماء · لقد اصبح هيجانه جارفا ومسيطرا الى درجة ان العقل كاد يغرق لو لا ان الطبيعة قد خففت من غلواء ذلك التوتر المحيف بطوفان من المدموع ·

وفى اليوم التالى ( 22 نوفمبر ،1832 ) ذهب عبد القادر الى وادى خصيبية الذى يبعد مسافة عشر دقائق من معسكر • وكان هناك فى الانتظار عشرة آلاف فارس عربى للاستقبال والترحيب برئيسهم المنتخب الجديد • كانوا قد اصطفوا فى شكل هلال ، حسب قبائلهم ، حول خيمة ضخمة نصبت وسط السهل • وكان جميع اهالى معسكر قد تجمعوا ايضا فى المنطقة •

وفى اللحظة التى بدأت فيها اشعة الشمس المائلة تنبسط على جبل مسمط مضيئة هذا المشهد كما لو كانت لالاء سحريا ــ كانت زغاريد النساء وتهاليل الرجال وطلقات البنادق التى لا تنقطع تعلن قدوم الموكب الرسمى • تقدمت اولا كوكبة من الفرسان حاملة راية الجهاد • ثم تلا ذلك رؤساء بنى عامر ، وبنى مجاهر ، وبنى يعقوب ، وبنى عباس ، على صهوات خيولهم المندفعة ، بعتادهم اللامع ، واسلحتهم المصقولة • ثم ظهر عبد القادر الذى كان بسيطا بلا زينة ، يغطى كتفيه برنوس احمر ، ومعتطيا صهوة جواده الاسارد المفضل • وكان رؤساء بنى هاشم ، قبيلته هو ، فى مؤخرة الموكب العظيم •

وقد من عبد القادر وسط الزحام الشديد (كان بعضهم قد تجمع حول لتقبيل يده ، وآخرون لتقبيل برنوسه ، وآخرون كانوا يقبلون حتى قدمى فرسه ) وعندما وصل الحيمة ترجل ، وقد اختفى عن الانظار بعض الدقائق ، ثم تقدم محيى الدين آخذا عبد القادر من يده لتقديمه الى الشعب ، وقال : د انظروا هذا هو السلطان الذي اعلنته النبوءة ! ، د هذا هو ابن الزهراء ! أطيعوه كما لو كنتم تطيعوننى ، الله يحفظ السلطان ! ، فرد الناس د حياتنا ، واملاكنا ، وكل ما عندنا له ! لن نطيع قانونا غير قانون سلطاننا عبد القادر ، .

وقد أجاب عبد القادر على ذلك ﴿ وَإِنَّا بِدُورِي لِنْ آخَذُ بِقَانُونَ غَيْرِ الْقُرَّآنَ

لن يكون مرشدى غير تعاليم القرآن ، والقرآن وحده • فلو ان اخى الشقيق قد أحل دمه بمخالفة القرآن لمات » •

ووسط التهاليل التى حيت هذه الخطبة القصيرة ذات المغنزى العمين ، قفز عبد القادر على سرجه وتبعه كل الرؤساء ، ومن سريعا مستعرضا صفوف العرب ، وبين الحين والآخر كان يثنى عنان فرسه ليصيح باختصار ، الجهاد! المالحية والاستقلال لن يكونا الا بالجهاد، ان الجنة في ظل السيوف، هلموا جميعا الى راية الجهاد! » ،

وخفقت الاعلام وارتفعت اصوات الطبول والمزامير العسكرية ، وتجمع الجمهور الغفير في دائرة حول سلطانهم ، الكتيبة تلو الاحرى ، وساروا في صحبته عائدين الى معسكر و بعد ان تناول وجبة خفيفة اغلق عبد القادر غرفة صغيرة على نفسه وجمع اليه كتابه واملى عليهم البيان التالى :

« الحمد لله وحده ، الصلاة والسلام على من لا نبى بعده ٠ الى ( قبيلة كذا وقبيلة كذا » (8) وخصوصا نبلاءها ، وشيوخها ، واعيانها ، وعلماءها هداكم الله وارشدكم ووجهكم الى الطريق المستقيم و نجح اعمالكم ومساعيكم ان اهالى معسكر وشرق وغرب غريس وجيرانهم وخلفاءهم ، بنى شقران ، والبرجيين ، وبنى عباس ، واليعقوبيين وبنى عامر ، وبنى مجاهر ، وغيرهم قد وافقوا بالاجماع على تعيينى ، وبناء عليه انتخبونى لادارة حكومة بلادنا ، وقد تعهدوا ان يطيعونى فى السراء والضراء ، وفى الرخاء والشدة ، وان يقدموا حياتهم وحياة ابنائهم واملاكهم فداء للقضية المقدسة ،

« ومن اجل ذلك، اذن ، تولينا هذه المسؤولية الهامة ( على مضض شديد ) آملين ان يكون ذلك وسيلة لتوحيد المسلمين ، ومنع الفرقة بينهم ، وتوفير الامن العام الى كل اهالى البلاد ، ووقف كل الاعمال غير القانونية التى يفوم بها الفوضويون ضد المسلمين ، وصد وطرد العدو الذى اعتدى على بلادنا مريدا ان يغل اعناقنا بقيوده •

د ولقبول هذه المسؤولية اشترطنا على كل اولئك الذين منحونا السلطات العليا ان عليهم دائما واجب الخضوع ، في كل اعمالهم ، الى نصوص وتعاليم

 <sup>8)</sup> مكذا في الاصل دون ذكر اسماء القبائل ، ويبدو ان تشرشل كان يترجم هذا البيان
 من نسخة عربية .

كتاب الله ، والى الحكم بالعدل فى مختلف مناطقهم ، طبقا لسنة النبى · وان يعاملوا القوى والضعيف ، النبيل والمحترم باخلاص ودون محابـــاة · وقــــد قبلوا هذا الشرط ·

« ولذلك ندعوكم الى ان تشاركوا فى هذا العهد او العقد ، بيننا وبينكم · سارعوا، اذن، لاعلان ولائكم وطاعتكم · والله يجازيكم فى الدنيا والآخرة · ان هدفى الاساسى هو الاصلاح وفعل الخير ما دمت حيا · ان ثقتى فى الله، ومنه هو وحده ارجو الجزاء والنجاح ·

« بامر من المدافع عن الدين ، صاحب السيادة علينا ، أمير المؤمنين ، عبد القادر بن محيى الدين • نصره الله • آمين • حرر في مدينة معسكر ، 22 نوفمبر ، 1832 » •

## الغص<sup>ش</sup> الثالث (1833)

ان ذلك النداء الذى وجهه عبد القادر قد استقبلته القبائل المتعددة المعنية بالامر استقبالا مختلفا ، فالمتدينون كانوا ميالين الى منح تاييدهم القوى الى رجل دعاهم للحرب من اجل العقيدة • اما الطبقة التى كانت تفكر تفكيرا دنيويا والافراد الطموحون فقد نظروا بغيرة الى هذا الادعاء للسيادة منجانب عبد القادر ، فالرؤساء ، الذين صارعوا من اجل الابقاء على وجود مستقل حتى تحت الحكم التركى ، لم يشعروا بواجب قبول حكم من ند لم تكن دعواه للسيادة ، فى نظرهم ، اولى من دعواهم •

بل حتى فى اقليم وهران قد اثارت الظروف التى عين تحتها عبد القادر سلطانا ، مشاعر الخصام بدل القضاء عليها ، فقد تكلم سيدى العريبى وهو قائد قوى وله تأثير مطلق على قبيلة فليته فى سهل الشلف ، بامتعاض مكشوف عن السلطة الجديدة و ورفض الغمارى قائد بنى انجاد الطاعة وشعر محمد بن نونة ، الذى كان يحب ان يقول انه يحكم تلمسان باسم سلطان المغرب ، انه من السفالة الاعتراف بالولاء لعبد القادر و اما مصطفى ابن اسماعيل ، الذى كان محاربا قديما ومجربا والذى ابيض شعره فى خدمة الاتراك كزعيم للمخزن (1) ، فانه قد عبر عن تقززه من تقبيل يد ولد ما يزال امرد ، حسب تعبيره و

وبالمقارنة الى هذه الآراء الانانية والمطامح الضيقة ، تقدم عبد القادر الى يني وطنه بفكرة بسيطة وعظيمة في نفس الوقت ، وهي فكرة قومية عربية ٠

ا) تعبير يعنى به القبائل التي تحالفت او تعاملت مع السلطات العثمانية •

ورغم ان هذه الفكرة قد تظهر في بادئ الامر بعيدة المنال ولا يمكن ان تقدرها حق قدرها سلالة اعتادت منذ قرون على مد رقابها الى النير الاجنبي واختفت فيها منذ امد طويل جميع مبادئ الوطنية (2) ، فان عبد القادر كان يعتقد ان هناك ، من بين مئات القبائل التي تقطن الجزائر بعضا على الاقل ستوقظ فيه الفكرة القومية رد فعل ايجابي .

ومن جهة اخرى ، كان عبد القادر يعرف جيدا ، رغم انه لم يكن هو نفسه متعصبا ، مدى نار التعصب التى تشتعل فى صدر كل مسلم : وكان يعرف ايضا ان ما قد لا يحققه حب الوطن ، ستحققه بالتاكيد الغيرة على الدين . لذلك قرر ان يجعل من هذا الشعور الاخير حجر الزاوية فى الصرح الهائل الذي تجاسرت عبقريته هو وحده على تصوره ، وفى هذه الوحدة لحطة عمله تكمن عظمة المأساة التى عرضها عبد القادر امام العالم المتحضر .

وجه عبد القادر دعوة لاجتماع عام لجميع القوى يقع فى مدينة معسكر فى ربيع 1833 • وقد رحب بالدعوة عدد كبير من القبائل الهامة فى التل والصحراء، اما قبائل المخزن، وهى تلك التى طالما كانت آلة فى يد الاتراك لاسترقاق واضطهاد اخوانهم، فإن بعضهم قد رد ردا تملصيا، وبعضهم رد ردا مهينا • إن الفوضى كانت انسب إلى طبائعهم الحسيسة • وقد كانوا على استعداد، اذا ما واتت الفرصة، ان يعرضوا خدماتهم على الفرنسيين •

وفى اليوم المعين للاجتماع ( 18 ماى ، 1833 ) وقف صف مهيب من 5،000 فارس و 1،000 راجل فى سهول خصيبية • وكان لواء عبد القادر الخاص ، وهو علم كبير ابيض تتوسطه يد مفتوحة ، قد رفع امام الجمهور الغفير في ابتهاج واحتفال كبير • وبعد ان استعرض الصفوف على فرسه وخاطب الجمهور ببعض العبارات القصيرة الصارمة التي كانت ترجف الدم في الشرايين قادهم فى اتجاه وهران •

وخلال هذه الحملة افتتح عبد القادر ذلك النظام ، الذى اشتهر بالبساطة والانتظام ، والذى حافظ عليه بعد ذلك رغم كل التغييرات والتقلبات خلال كل حملاته • كانت خيمته واسعة ومريحة وتحتوى على بعض المعلقات المزينة باهلة حمراء وزرقاء وصفراء وخضراء • وكان يقسم الحيمة الى تصفين ستار

وأى غريب لتشرشل في أمة هو في الحقيقة في موقف الدفاع عنها ، ولعله كان متأثرا ببعض
 المصادر الاجنبية •

من الصوف · فالنصف الاكبر واسمه المنزل ، غرفة استقبال كبيرة مفتوحة لجميع القادمين ، وفيها كان عبد القادر يستمع الى الشكاوى ويدير القضاء · اما النصف الصغير فيستعمله كغرفة نوم ومكتبة خاصة، وفى هذا الجناح كان يقضى الوقت فى القراءة اكثر من النوم ·

وعند الترجل في نهاية مسيرة اليوم ، وهي عادة عند منتصف النهاد ، يصرف عبد القادر عنه كل الحاضرين ويخلو الى نفسه مكرسا ساعة من وقته للصلاة • ثم يذهب الى غرفة الاستقبال حيث كتابه وضباطه ينتظرونه • وهناك كانت تناقش حركات العدو والخطط الضرورية لمواجهته ، او كان يعلى بنفسه الاوامر والرسائل • وخلال هذه المناسبات طالما ايد عبد القادر وجهات نظره بنصوص مناسبة من القرآن • وكان مجلسه العسكرى العادى يتألف من اربعة قواد وكاهيته وامين ماله • وفي بعض الاحيان كان يستدعى قوادا آخرين لحضور المجلس اذا دعت الضرورة • وكان هو يصغى الى الجميع بصبر وخلق عظيم •

وعند الغروب كان عبد القادر يقف امام باب خيمته ويبدا في الوعظ ولم يكن من الضرورى حضور اى كان ولكن لم يكن يتخلف احد ، اذا امكن، عن حضور هذه الخطب الوعظية وبذلك كان الجميع يجددون يوميا حرارة الغيرة الحربية والدينية التي كانت تتقد داخل صدورهم فكان عبد القدد بذلك كأنه متبع رئيسى من الضوء والحرارة لقومه وذلك انه قد استعمل بقوة بامتلاك القدرة على انتزاع الحب والاعجاب من اتباعه وقد استعمل بقوة تكاد تكون سحرية ذلك الطلسم الذي هو منحة ، كما انه علامة ، على شرف الطبائم وعظمتها و

وقبل تقدم عبد القادر الحالى نحو وهران بعدة اسابيع كان بنو هاشم الغرابة ، وهم قبيلته ، قد قاموا بعدة مجابهات مع الغرنسيين الذين كانوا Boyers وحديثا حل الجنرال ديميشال Dumiche's محل الجنرال بواييي وقد جاء عبد القادر في الوقت المناسب لمساعدة حلفائه ( بني هاشم ) لمقاومة هجوم قوى قام به ضدهم الجنرال ديميشال وبعد ان قسم قواته قسمين بعث قسما منها لمهاجمة جناح العدو الايسر ، بينما تقدم هو مباشرة على راس القسم الآخر ، نحو حصن اقامه الجنرال الفرنسي في مكان يدعى الكرمة Figuier وكان يتولى الدفاع

عن هذا الحصن فرقة مشاة من حوالى الف جندى وفصيلة من قناصى افري (3) Chasseurs d'Afrique وقطعتان من المدفعية •

وعند الاقتراب من الحصن تردد المشاة العرب · وفى الحال ترجل عبه القادر وقاد رجاله على الاقدام ، وحاول ان يتسلق السود · ولكن بعد ان ، الغرنسيون عن مسعاه فى الاستيلاء على الحصن امتطى جواده وانسه برجاله وانضم الى فرسانه فى السهل · وهناك فشل الفرنسيون فشلا ذر فى مقاومة الغارات الموجهة ضدهم · فصفوفهم المناوشة انسحقت وتربيعا انكسرت · وقد دامت المجابهة حتى الليل ، حين انسحب ديميشال بينات تغطيه نار مدفعيته · ولم تحدث منازعات لعدة ايام ·

ولكن عبد القادر ، الذي كان قلقا من عدم الحركة ، خرج ذات ليلة مع م فارس مختارين ونصب بنفسه كمينا في أجمة قريبة من وهسران اعتب الفرنسيون ان يرسلوا خلالها نجداتهم من الفرسان الى المواقع الامادية • و الساعة المعتادة ظهرت فصيلة من القناصة الفرنسيين • فقاد عبد القب اطلاق النار ضدهم ، فاندحروا وتشتتوا ، وقد قتل بعضهم ، واخذ منه حوالى ثلاثين أسيرا • وكان احد القناصة قد رماه برمح فمر الرمح تحد ذراعه الايسر ، فضغط عليه عبد القادر بين ذراعه الايسر وجنبه بينما ق داس القناص الفرنسى بحركة بارعة من سيفه •

ووسط الصدام اصيب ابن عمه احمد • فبقى عبد القادر الى جانب قر الجريع بعض الوقت ، ثم اوقف نزيف الدم وضمد الجرح ، ووضع الجريد امامه على فرسه وحمله بعيدا عن الخطر • وبعد فترة قصيرة راى ان الفرنسد لم يكونوا على استعداد مرة اخرى لخوض معركة معه فانسحب بكامل قواة ورجع الى معسكر •

لقد قام عبد القادر بتلك الحركة وهدفه منها امتحان رجاله وبعث الثة فيهم اكثر من الامل في تحقيق اية نتيجة نهائية • فقد شعر ان الغير والتنافس اللذين يحوطان به لا يمكن القضاء عليهما الا بخوض المعركة ، وكل الصعوبات الداخلية ستنتهى أمام النجاح • وقد اكد الاستقبال الذي لا في معسكر هذه الفكرة فكثير من الرؤساء الذين ابدوا الاذعان له حتى اكنوا هناك في انتظاره • فالحاج ابن عيسى الذي كان مرابطا شهيرا ، قاحض معه هو وحده نوابا يمثلون عشرين قبيلة في الصحراء •

٥) فرقة خاصة تمتاز بخفة الحركة والمهارة في الضرب ٠

ان عبد القادر الذي آمن ايمانا عميقا بضرورة الاتحاد المطلق بين مواطنيه، لكي يحقق لهم استقلالهم المسترك، قد قرر الآن ان يقارع بسيفه كل اولئك الذين يشكون أو يحاولون أن يقاوموا سلطته وقد كان هناك سيدى العريبي الذي كان يجمع قواته ، التي لم يتردد في ان يصرح بانها كانت موجهة ضد ابن محيى الدين الطموح .

وقد باغته عبد القادر على راس 5000 رجل معلنا قدومه بطلقات البنادق وصيحات الانتصار وهنا بهت منافسه سيدى العريبي وشل الدفاع الني حاوله بسرعة وققد اقلعت الخيام، وقبض على الاسرى، وسيقت الماشية ولم يحصل سيدى العريبي على غفران الماضي وأمن المستقبل الا بارسال تعهد مكتوب بالطاعة وتقديم ابنه كرهينة لدى قاهره و

واثناء مواصلة عبد القادر لعمله وسط سهل الشلف الواسع والمناطق المجاورة له انضم اليه عدد من القبائل الهامة • بل انه تقدم حتى وصل ألى الونشريس، وهي سلسلة من الجبال الصعبة التي يقطنها اهل القبائل الانشدان هؤلاء الجمهوريين الجفاة الآمنين في مناعتهم ، غير المبالين بما يجرى في العالم الخارجي ، قد اعتادوا الاستهانة باية سلطة • ولما كان عبد القادر غير متأكد من موقفهم ، فقد كبح نفسه من التوغل في منطقتهم • ونفس هؤلاء القبائل قد أطاعوه في فترة لاحقة طاعة الاطفال •

حيثما اختفى تأثير الاقطاع الكبير وجد عبد القادر كل الترحيب السريم بل كل الثناء · فالمدن المحلية الصغيرة سرعان ما فتحت ابوابها له · واحتلاله لمدينة أرزيو ، الواقعة على مسافة فرسخين من الميناء الذي يحمل نفس الاسم، قد عرف بحادثة تصور موقفه الانساني بخطأ من ناحية وبمحاولة الكيد له من ناحية اخرى ·

فقد كان أصدر أوامره الصارمة بعدم اجراء اى اتصال مع الفرنسيين ، ولكن سيدى احمد بن الطاهر ، قاضى مدينة ارزيو ، قد أمد الفرنسيين ، مخالفا بصراحة تلك الاوامر ، بالماشية والعلف ، بل باعهم الحيول التى كان بيعها لهم يعتبر جريمة نكراء • وطالما كاتبه عبد القادر محذرا له من مغبة تصرفاته ، ومنذرا له بالعقاب الشديد اذا هو استمر فى أعماله • ولكن القاضى ابن الطاهر ، الذى كان غير قادر على التخلى عن الارباح التى كانت تدرها عليه تجارته والذى كان متكلا على حماية الفرنسيين له ، قد واصل اعماله • وفجأة ذات يوم دخل عبد القادر المدينة والقى القبض على القاضى وسيق ، مثقلا بالسلاسل ، الى سجن معسكر •

وبعد ان اصدر توصیاته المسددة بعدم اتخاذ ای اجراء فی الوقت الحاضر ضد الجانی ، رکب فی اتجاه بنی عامر بشأن قضایا جعلته یبقی هناك عدة أیام ، کانت نیة عبد القادر اعطاء الفرصة للقاضی لکی یفتدی نفسه (التی کان قد أحلها بناء علی تعالیم القرآن) بـ 000 5 فرنك ولکنه حین عاد الی معسكر وجد وهو مندهش ان القاضی قد قتل ، فقد أمر محیی الدین بمحاكمته ، واصدرت المحكمة ضده حكما بالعقاب الاقصی ، ونفذ فیه الحكم فی الحال ، وقد فقتت عیناه (4) ، ان مسؤولیة هذا العمل الفظیع التی كانت باقتراح تلقائی من احد منفذی الحكم ، قد القاها بعضهم علی كاهل عبد القادر كیدا له ،

كان عبد القادر يعى تماما ان النجاح فى ميدان المعارك لا يكفى لتدعيسم سلطته و لذلك قرر ان يقيم سيادته على ارضية اكثر صلادة عن طريق الاحتفاظ بمراكزقوية وتشييد دور الاسلحة وبناء المخازن ومستودعات الذخيرة وقد وضع نصب عينيه هذه الفكرة عند ما هاجم مدينة تلمسان التى تبعد حوالى سبعين ميلا جنوب غرب وهران ، ان هذه المدينة تقع على نجد فى سفح جبال منحدرة عالية وهى مشهورة بكثافة وقوة أسوارها التى طالما أعيت الحصارات و

كانت قوة عبد القادر الرئيسية خلال هذا الوقت تتمثل في بني عامر وبني هاشم ، وبعد ان أخذ معه وحدات قوية من هذه القبائل اقترب من تلمسان وان أهاليها منقسمين الى حزبين : الاتراك والكراغلة ، فالاخيرون (وهم المنحدرون من آباء اتراك وعرب) (5) كانوا يحتلون القلعة ، اما العرب فقد كانوا تحت قيادة « نونة ، المندى سبقت اليه الاشارة ، وقد طلب عبد القادر من نونة الاستسلام ، ولكنه رفضه ، غير ان المقاومة التي حاولها سرعان ما انهارت ، لانه بينما كان عبد القادر يهاجمه من جهة فتح عليه الكراغلة النار من القلعة ،

وبعد انتصاره في تلمسان عامل عبد القادر اهلها بكل احترام • لقد كان يامل ان يعترف الكراغلة بسيادته • غير انهم رفضوا كل العروض التي تقدم اليهم بها لانهم شعروا بالامان في تحصيناتهم • ولكنهم رفضوا أن يبقوا معه معاملات ودية • وما دام هو لا يملك المدفعية التي يخضعهم بها فقد قبل المساومة واقام أحد مساعديه حاكما على المدينة ثم عاد الى معسكر •

 <sup>4)</sup> يضيف صاحب (تحفة الزائر) ان الجانى قد و قطعت يداه ورجلاه ووضع فى حفرة فى ساحة الصراية الى ان مات بعد ثلاثة ايام ع ٠ انظر ج ١ ، ص ٢٥٦ ٠

خ عادة من اب تركى وام جزائرية ٠

وفى الطريق سمع بنعى ابيه · ان محيى الدين عاش الى ان رأى ابنه المحبوب قد شرع فى ذلك العمل الذى كان يأمل أن يكون مقدمة لحرية واستقلال بلاده · وقد شعر الابن الشجاع بفداحة الخطب الذى تركه فقدان الوالد الذى خلع عليه منذ طفولته كل حب وود ، والذى كان يعامله دائما كصديق مقرب وزميل ، والذى يدين له فى المقيقة بالمكانة التى وصل اليها · ولما كان لا يجد الوقت للدخول فى عزلة مؤقتة يقتضيها المصاب الاليم فانه لم يستطع سوى ان يتبع جثمان والده الى مقره الاخير ·

ان ديميشال قد استولى على ارزيو ومستغانم • ولذلك فان عبد القادر لا يستطيع اضاعة لحظة واحدة • لقد كان واجبا عليه ان يبذل قصارى جهده لالغاء هذا التوسع الفرنسى فى اقليم وهران • وفى الثانى من أوت سنة 1833 كان عبد القادر تحت اسوار مستغانم ، التى هاجمها فى الحال • وبعد ان ترك ديميشال معسكره ليدافع عن نفسه عاد توا الى وهران • لقد كان يأمل ان وجود عبد القادر فى مستغانم سيجعله حرا فى القيام بحملة تسللية ناجحة طالما فكر فيها •

وفى الخامس مسن أوت ، وهو اليوم التسالى لوصوله الى وهسران ، ارسل ديميشال ، بناء على ذلك قوة من 3000 فارس وراجل مع ثلاث قطع من مدفعية الميدان لمهاجمة الدوائر والزمالة (6) ، القبيلتين اللتين تسببتا فى خسائس فادحة للفرنسيين لقيامهما بتنفيذ الحصار الذى أمر به عبد القادر • وفى فجر اليوم السادس حل الجيش الفرنسى بمضارب الحيام العربية • وفى الحال فتحت المدفعية فوهاتها ، وتقدم المشاة فى صفين واطلق الفرسان النار •

ولم يقم العرب الذين اخذوا على غرة والذين كانوا ذاهلين حائرين ، سوى بدافع غير فعال وبلا طائل • وأخيرا رفعوا خيامهم وتركوا وراءهم مواشيهم وكثيرا من النساء والاطفال في يد العدو • وفجأة بدأت حركة فرارهم تتوقف، بينما كان الفرنسيون مندهشين ، وكان عددهم يزداد بطريقة تكاد تكون سيحرية ثم تحول دفاعهم الى هجوم ، ان عبد القادر قد وصل •

لقد احس بنوايا العدو عند مغادرت لمستغانم ، فتخلى عن الاشراف الشخصى على الحصار ، وسارع الى النقطة التي كان الحطر يهددها مباشرة اكثر ، وكان وصوله في اللحظة الحاسمة ، ولم يكلفه تحويل تيار المعركة

<sup>6)</sup> مجموعتان كبيرتان من القبائل كانتا بالقرب من مدينة وهران ، وكانتا من قبائل المخزن .

سوى القليل • فقد اسرع المشاة الفرنسيون بالتراجع ، ونجع بعضهم في تشكيل تربيعات بسرعة مما جعل بعض صفوفهم غير كاملة • واطلق الفرسان العنان لخيلهم • اما المدفعية فهي الوحيدة التي قامت بعمل طيب • ان الفرنسيين الذين كانوا يتوقعون انتصارا سهلا ، لم يحضروا معهم المؤونة • وقد اجبروا الآن على التخلي عن الغنائم التي غنموها • وداهمتهم غصة الجوع والعطش • ومر لهيب الشمس المحرقة فوق رؤوسهم • وفي الحال احاط بهم العرب من كل جانب •

وهنا صاح عبد القادر بقومه: « احرقوا السهل » وسرعان ما ركض مئات الفرسان بعيدا واشعلوا النار في الاعشاب الجافة والاجمات الممتدة وراء خطوط الفرنسيين الخلفية • وقد كان على الجنود المنكوبين الذين تأخروا في تقدمهم بسبب الجرحي الذين أبي عليهم الشرف تركهم ، أن يمشوا فوق الجسر وان يخوضوا امواجا من اللهيب • ولكن الطبيعة الانسانية انهارت امام قسوة الامتحان ، فكثير منهم القي بسلاحه بل ان بعضهم اختنق • ورمي آخرون بأنفسهم يائسين على الارض بعصبية مستعجلين الموت الذي أداحهم به اليطقان العربي في الحال •

وعلم ديميشال بالنكبة التى حلت بالحملة عن طريق بعض الفارين • وفى الحال أمر كل معسكر وهران بالتحرك للنجدة • ولكن الجنود كادوا لا يصلون فى الوقت الى الميدان لانقاذ رفقائهم من الابادة التامة •

وفي نشوة النصر رجع عبد القادر بدون تأخير للاسراع بحصار مستغانم ومن الصعب ان يقول المرء ما اذا كان الاعجاب راجعا الى جرأة خطة عبد القادر او الى شجاعته ومثابرته التى اوشكت على تحقيق الخطة اذ لم يكن لديه مدافع للحصار ، وكل ما كان عنده هم المشاة والفرسان ، وقد استولى مشاته على الضواحي وكانوا يهاجمون احدى القلاع القريبة من البحر ، ولكن سغينة شراعية فرنسية اطلقت عليهم النار ، فخلع العرب ملابسهم وسبحوا في اتجاهها وهم يحملون بنادقهم فوق رؤوسهم وحاولوا الصعود الى السفينة ، ورغم انهم صدوا عن ذلك بالقوة فان الشجاعة الفائقة التى اظهروها تدل على انه كان في استطاعة العرب ان يحققوا الكثير اذا وجدوا قائدا مقداما يعرف كيف يؤثر عليهم ، بدأ عبد القادر في التلغيم الى ان وصل اللغم الى قدم السور ، وقد وقع انفجار فأحدث ثغرة في السور ، وصدرت الاوامر بالهجوم العام، واندفع العرب ، الذين كانوا مقودين ومنتشين بصوت ومثال سلطانهم العام، واندفع العرب ، الذين كانوا مقودين ومنتشين بصوت ومثال سلطانهم

ثم تقهقروا • ذلك أن الفرنسيين ، الذين اصطفوا فوق جانبي أعلى السود ، قد صبوا نيرانهم الحامية على المغيرين الذين أضطروا إلى التراجع في فوضى بعد صراع يائس ، وحين وجد عبد القادر أن آخر موارده قد نضب ، رفع الحصار وعاد إلى معسكر •

ورغم ان عبد القادر قد فعل الكثير المتبرير موقف وتأمين ثقة اتباعه المقربين في السلاح ، ولجعل نفسه (رغم غيرة بعض القواد) محط آمال ومطامح كل القبائل في اقليم وهران ، فان قوة الظروف قد اضطرت بعض هذه القبائل ، مهما كانت تطمح في الالتفاف حول لوائه ، أن تستسلم للمعتدين .

ان الدوائر والزمالة ، الذين كانوا دائما عرضة ، بحكم المسافة ، للتدخل المغرنسى ، قد عانوا خسائر جعلت غرائز الطبيعة المتسامحة تملى عليهم فكرة تعويض الحسائر بتعاملات ودية ظاهريا مع عدو يضمرون له العداوة داخليا • ولما كانوا غرباء عن فكرة انكار الذات المتى تتطلبها روح الوطنية الحقة فانهم قد رضوا بشراء هدوء مؤقت عن طريق قبول الحماية الفرنسية • وبمقتضى المعاهدة التى وقعوها مع ديميشال وضعوا انفسهم تحت العلم الفرنسي ، عند نهر ميسرغين الواقع على بعد ثلاثة فراسخ من وهران •

ان سياسة عبد القادر السامية لا تستطيع صبرا على هذا الحرق الفاضح لمبادى، القرآن الواضحة الصريحة ، ان ذلك الكتاب المقدس لم يؤيد ولم يقر مبدأ الخضوع ، فشعاره الذى لا يقبل المساومة ولا الرحمة هو الانتصاد او الموت والسيف فى اليد فى سبيل الله ، ولما كان عبد القادر مفسرا، غيورا، ومدافعا جسورا عن ذلك الكتاب المؤثر بكل عظمته البطولية ، فانه قد جعل واجبه الاساسى حماية القرآن بيقظة لا تعرف الكلل ولا التوانى ومقابلة السبط خروج عن مبادئه بشدة لا تعرف التراجع ،

وقد راى عبد القادر ، مستقلا عن تلك الاعتبارات القرآنية السامية الواضحة ، انه اذا سمح ان يكون القرب من العدو مبررا للاستسلام اليه وان تكون القسوة والمعاناة مبررا للخيانة ، فأن سياسته التي يخططها لتحقيق تحرير بلاده ستنهار بسرعة، وان خططه لتجديدها وانعاشها ستصبح خيالا ، وان اعظم جهوده لتحقيق ذلك الحلم ستكون قصيرة الاجل ، لقد كان يعلم ان الصبرح الذي كان يشيده بكل صعوبة سينهار . اذا ما غض النظر عن اولئك الذين يهدمونه من اساسه ،

ونتيجة لذلك قدر انه اذا رضى بهذا النوع من الاستسلام او غض عنه النظر او برر مثل هذا الضعف مهما كان سببه ، فان موقفه سيكون مماثلا للتخلى عن الرسالة التي آلى على نفسه حملها والمهمة التي اقسم على تحقيقها وقد يكون الحيار المعروض امامه غير مهذب ، وقد يكون مؤلما ولكنه، ما دام صافيا وهادى الضمير ، وما دام متاكدا واثقا من عدالة قضيته فانه قبل ذلك الحيار .

وبينما كان يحافظ على جبهة قوية في وجه العدو كان من المحتم عليه العمل ليصبح علامة ارهاب ، بدل علامة حب ، بالنسبة لمثات ، بل ربسا الآلاف ، من ابناء وطنه ، انه من المكن ان توصف قسوته بالاضطهاد ، وقد تنعت شروطه وعقابه بالاستبداد ، ولكنه قرر ، مهما كان الثمن اللذي يدفعه الشخص المنكوب ، ومهما تضررت شعبيته ، ان يكون واضحا مفهوما لدى جميع القبائل ، ان السياسة التي تراعى المصلحة المشتركة تقع على عاتقه هو وحده ، وانه هدو فقط الذي من حقه ان يعقد معاهدات السلام ، وان يوقد على الفروط ، ولذلك عدرم على الفهام جميد القبائل ان حسابهم الاخير والعسير سيكون معه ، اذا ما قبلوا ان يكونوا طرفا في اي تعامل مع الفرنسيين ، وقد ذاق الدوائر والزمالة في الوقت المناسب النوع من الانضباط العسير ،

### الفعث *الكرابع* (1833)

ان الحماس الذي هز فرنسا نتيجة احتلال الجزائر لم يكن طويل الاجل • فقد حدثت ثورة اطاحت بالفرع القديم لاسرة البوربون ، الذي كان مسؤولا عن احتلال الجزائر (I) • وهكذا مدت اللعنات وسحب الكره السوداء التي اطاحت بالطاغية الراحل ظلال الشؤم على ذلك الانتصار الباهر الذي تحقق بقوة السلاح •

وقد اصبحت رغبة التخلى عن ثمار الانتصار الذى تحقيق تحت تلك الظروف هى السائدة • فقد استنكر قسم كبير في البرلمان الفرنسي الاحتلال المنظم للجزائر وباعتباره باهظ الثمن وغير مفيد • واقترح بعضهم الاحتفاظ بالمدن الساحلية ، لا على اساس التوسع ولكن رغبة في انقاذ الشرف القومي •

وليس هناك من كان يفهم طبيعة البلاد التي كانت موضوع النقاش ، بسل ان القلائل فقط هم الذين كلفوا انفسهم عناء التعرف على هذه البلاد • فكلهم كانوا يعلمون ان الجزائر كانت عشا للقرصنة ، وان حكامها كانوا اتراكا متوحشين ، وان اهلها كانوا عربا منحطين (2) • ولكن ما هي الاحوال في الداخل وما هي الطبائع والعادات والملامح الاجتماعية للشعب ، وما نوع المحكومة التي يمكن ان تحل محل تلك التي انهارت ، وما هو النظام الاداري الذي يجب اذخاله ، كل ذلك لم يفكر فيه احد آنذاك • فقد كان الجهل واللامبالاة من قين بخصوص تلك النقط •

ا يقسد ثورة يوليو سنة 1830 التي اطاحت بحكم شارل العاشر الذي كان مسؤولا عن احتلال الجزائر ، وجاءت بحكم لويس قيليب الذي استبر الى سنة 1848 .
 عذه عي صورة الجزائر لدى معظم الاروبين خلال الحكم العثماني لها .

ولما كانت الوزارة الفرنسية غير متاكدة من خططها ، وفي نفس الوقت لا تريد ارخاء قبضتها ، فانها قد خفضت ، في المرحلة الاولى، من عدد الجيش في الجزائر الى 10،000 جندي فقط ، وخلال فترة طويلة بعد ذلك كانت كل خططها تتميز بالضعف والتردد ، وهكذا فخلال ست سنوات ارسلت ما لا يقل عن عشرة حكام عامين ليقوموا بتجارب عن نظريات جديدة في التشريع ، فالحبل الرسمي للتجربة كان حالا ينقطع بوصول خلفاء مبتدئين في فن الحكم ، وكل ممثل جديد على المسرح كان يظهر بازيائه الخاصة التي كان يسعى لتنفيذها بكل غلظة ،

وفي خريف سنة 1830 اقترح الماريشال تلوزيل (3) Clauzel الماكم العام ، ان يعهد باقليمي وهران والتيطرى الى امراء من اسرة باى تونس ، على شرط ان يصبحوا خاضعين لفرنسا ، وبناء على ذلك منح وهران الى الامير سيدى احمد الذي تعهد ان يدفع لفرنسا مبلغا قدره مليون فرنكا سنويا ، ولما كان هذا الامير غير متآكد من موقف العرب في وهران منه ، احتاط لذلك وارسل قبله نائبا عنه اسمه خير الدين ليجس النبض ، وحين وصل هذا النائب الى وهران وجدها خالية تقريبا من السكان ووجد المخازن فارغة من المؤونة ،

ومع ذلك فقد واصل خير الدين مهمته لمعرفة الموقف · فقد اصدر بيانا الى العرب هناك اطراهم فيه وأعطاهم الضمانات المؤكدة عن مستقبل سياسته نحوهم ، واخبرهم انه ليس للفرنسيين اية رغبة في التدخل في عاداتهم وتقاليدهم ، وانهم سيكتفون باحتلال المدن الساحلية فقط ، وان القبائل في المناطق الداخلية ستختار هي حكامها منها ·

وقد أقنع هذا البيان بعض الرؤساء العرب فلبوا النداء ونالوا البرنس وغيره من علامات التشريف ولكنهم حين عادوا الى قبائلهم اصبحوا محل سخرية وبذلك برهنت الخطة الفرنسية على فشلها الذريع وفهى لم توقظ أملا ولم تبعد خوفا وهكذا انسحب مبعوث الامير التونسى بعد بضعة اسابيع و

وكان عبد القادر يضيف يوميا الى الفرص العظيمة التى تولدت عن تردد وفشيل السلطات الفرنسية تلك النتائج الباهرة التى حققتها طاقته وشجاعته،

قولى مرتين الاولى من 1830 ــ 1831 والثانية من 1835 ــ 1836 . وقــد اشتهر بحماسه
 للاستعمار . وعندما فشل فى حملته على قسنطينة (1836) استدعته حكومته .

فثمار الدفع القوى الذى نسره بين مواطنية كانت تزداد نضجا والثقة ، ان لم يكن النصر ، كانت تتبع طريقة اينما حل ، والشخصية العربية كانت تتطور وتظهر فضائل طالما ظلت خافية فى اعماقها البعيدة • فالصبر ، والثبات ، والمثابرة ، وتحديد الهدف ، وروح الوحدة كلها برزت الى الوجود بغضل قيادة عبد القادر العبقرية •

كانت عنايته الاساسية موجهة للتخلص من كل العراقيل التي يمكن ان تهدد الصالح العام او تضر بخطته العامة • فالقرار الذي كان قد اصدره ومنع فيه كل المبادلات التجارية مع الفرنسيين قد اضر كثيرا ببعض القبائل التي اعتادت منذ وقت طويل على التجارة مع المدن التي هي الآن في ايدي الفرنسيين أن ثمار تلك المعاملات التجارية المتوارثة جيلا عن جيل والارباح الطائلة المحصلة منها كانت فرصا رخية لا يمكن نسيانها بسهولة • واكن بفضل تأثير بعض المرابطين ، الذين كانوا يتجولون باستمرار بين تلك القبائل بامر من عبد القادر ، حل شيئا فشيئا الشعور الوطني محل الشعور التجارى ، وهكذا توقف العرب عن التجارة في الاسواق الفرنسية •

وقد كان لنظام الحصار الذى ضربه عبد القادر تأثير مهلك على القوات الفرنسية • ذلك ان مده كانت تعتمد تماما تقريبا على العرب من اجل ضرورات الحياة • فالبحر كان لا ياتيهم منه شيء ، وإذا اتى فالقليل فقط وفي مناسبات نادرة • ولذلك حدث للفرنسيين قلق شديد ادى الى اعمال المعنف حين اصبحوا كالطيور الكاسرة يبحثون ويقعون على طعامهم في المناطق الداخلية • وبينما كان ديميشال يبحث عن طريقة يستطيع بها ان يفتم المفاوضات مع عبد القادر تخفف عنه شدته وتلبى ضروراته ، دون ان يظهر المام عبد القادر بعظهر الضعيف ، حدث ما فتح طريق التعامل بينهما •

فحوالى نهاية اكتوبر ، 1833 جاء عربى يدعى قدور، وهو من قبيلة البرجية الى مدينة ارزيو وباع فيها الماشية • وعند رحيله طلب من القائد الفرنسى ان يعين له حامية تصحبه لانه كان يخشى جنود السلطان عبد القادر الذين يعلم انها كانوا يراقبون الطريق • وقد اعطاه القائد الفرنسي اربعة فرسان ، وعلى مسافة حوالى فرسخ من المدينة هاجمت قوات عربية كبيرة تلك الحامية ، فقتلت احد الفرسان واخذت الثلاثة الباقين اسرى وقادتهم الى مدينة معسكر •

وقد كان ديميشال سعيدا بهذا الحادث الذي وجده فرصة لكس يكتب الى عبد القادر •

لذلك ارسل اليه الرسالة التالية: « اننى لا اتردد فى ان اكون البادى، فى اتخاذ هذه الخطوة ، ان وضعى، كما هو ، لا يسمح لى ان افعسل ذلك ، ولكن شعورى الانسانى يحملنى على الكتابة اليك ، لذلك فاننى اطلب حرية اولئك الفرنسيين الذين سقطوا فى كمين بينما كانوا يحمون عربيا ، اننى لا اتوقع ان تجعل اطلاق سراحهم مرهونا بشروط معينة ، ما دمت انا قمد اطلقت فى الحال سراح بعض افراد قبائل الزمالة وقبائل الغرابة ، عندما سقطوا فى يدى نتيجة الحرب ، دون شروط ، بل لقد عاملتهم احسن معاملة، فاذا كنت تود ان تعتبر رجلا عظيما ، فانى ارجو ان لا تتاخر عنى فى الكرم وان تطلق سراح اولئك الفرنسيين الذين هم الآن رهن يديك » ،

وقد اجابه عبد القادر بالرسالة التالية: « لقد اتصلت بالرسالة التسى رجوتنى فيها اطلاق سراح السجناء الذين اشرت اليهسم • وقسد فهست محتواها • انك تخبرنى انك ، بالرغم من مكانتك ، رضيت ان تكون البادىء في الاتصال بى • لقد كان من الواجب عليك ان تفعل ذلك ، بناء على قواعسه الحرب • فالاعداء يتناوبون الحظوظ ، يوم لك ويوم عليك • والدائرة تسدور علينا معا ، وهى دائما تدوس فى طريقها ضحايا جددا •

« اما فيما يتعلق بى ، فانك حين اخذت سجناه ، لسم اكلف نفسى ابدا مشعة طلب اطلاق سراحهم وها لقد تألمت كانسان من اجل مصيرهم السيء، ولكنى كمسلم كنت انظر الى موتهم ، اذا وقع ، على انه حياة جديدة • انك تخبرنى ان رجالك الفرنسيين كانوا مرسلين لحماية رجل عربى • ذلك ليس حجة فى نظرى • فالحامون والمحمى كانوا سواء اعدائى • وان كل العسرب الذين يشيدون بك هم ليسوا مؤمنين حقيقيين وجهلاء بواجبهم •

« انك تفخر بانك مجانا اطلقت سراح بعض قبائل الغرابة والزمالة و هذا حق ولكنك فاجأت اناسا كانوا يعيشرن تحت حمايتك وكانوا في الواقع يمدون اسواقك بالمؤونة • فجاء جيشك وجردهم من كل ما يملكون • فلو ، بدلا من الوقوع على الذين كانوا يقدمون اليكم خدمات ، تجاوزتم خطوطكم ، وهاجمتم الناس الذين كانوا مشتاقين الى لقائكم مثل بنى عامر وبنى هاشم ، لكان في امكانكم ان تتحدثوا ، بحق ، عن الكرم ، اذا اسرتم منهم اسرى ثم اطلقتم سراحهم •

« اذن لجاز لكم ان تستحقوا المدح الذى تدعونه لانفسكم من انكم قد أغرتم على الزمالة ، ثم تدعون باننى قد وقعت فى ايديكم • وعندما تتقدم مسافة بومين خارج حصون وهرأن فاننى اتمنى ان نلتقى ، وعندئذ سيظهر من منا سيبقى سيد الميدان » •

ان هذا التحدى الصارخ كان يمكن ، في ظروف غير هذه ، ان يثير في صدر الجنرال الفرسس أعلى مشاعر الفروسية فتدق الطبول ، وتطلق الصفارات وتنشر الاعلام ويدعى البطل العربي بسرعة الى المقابلة ولكن ديميشال رد بمهاجمة قبائل الدوائر والزمالة مرة اخرى وسلبهم أرزاقهم • وقد كان عبد القادر مع بنى عامر عندما سمع بما قام به ديميشال •

وفى الحال توجه عبد القادر على رأس 5،000 فارس للنجدة • وفى اقل من ثلاث ساعات قطع الفرس العربي الذى كان طليق العنان راعد الخافس ، خمسين ميلا • وعند الوصول كان حوالى النصف فقط قادرا على خوض المعركة • ومع ذلك فان عبد القادر قد قرر خوض المعركة بذلك العدد •

وهنا لم يسع الفرنسيين ، الذين سرت فيهم الفوضى المتناهية لظهوره غير المتوقع ، الا أن يتقهقروا بسرعة تاركين النساء والاطفال الذين كانوا قد احذوهم معهم كرهائن • حقا أن بعض الجنود قد جاؤوا لنجدة الفرنسيين مع قطع آخرى من المدفعية ، غير أن عبد القادر قد لاحق العدو بالرغم من النيران الحامية التي كان متعرضا لها ، وكان يحوم حولهم حتى الى مداخل وهران •

وعند عودته الى المعسكر العربى ادر قبائل الدوائر والزمالة بالاستعداد خالا بهاغادرة هذا المكان حيث يتعرضون فيه باستمسرار الى مخالفة اوامره الخاصة بالتعامل مع الفرنسيين ، وحيث كانوا معرضين باستمرار ايضا الى سوء وقسوة الهجومات. • لذلك بقلهم من هناك مع كل قطعانهم ولوازمهم ووضعهم في سهل واسع وراء تلمسان •

ولما وجد دیمیشال نفسه مشلولا بجرأة وحضور خصمه الشهیر فی کل مکان ، ووجد موارده تنضب ، وامداداته تنقطع ، والجوع علی وشك القضاء علی رجاله ، رای انه لم یبق امامه سوی احد حلین : اما الجلاء واما السلام • وامام هذه الضرورة الفظیعة كتب الی عبد القادر ما یلی :

« انك لن تجدنى أصم لاى عاطفة من السماحة ، واذا كان يناسبك ان تمنعنى مقابلة معك فانى على استعداد لذلك،على امل ان يكون في استطاعتنا

ان نوقف اراقة الدماء بواسطة معاهدة مباركة ، بين شعبينا اللذين حكم عليهما القدر ان يعيشا تحت نفس السلطة » (4) .

غير ان عبد القادر الذي راى خصمه قد اتخذ موقف الضعيف ، فضل اللامبالاة ، فقد ترك الرسالة بدون جواب ، وفي نفس الوقت استخدم يهوديا يدعى موردكى Mordecai عمار الذي كان مندوبه في وهران ، لكي يهدىء الجنرال الفرنسي بالمعاذير ، اذا اشتكسي من صمت عبد القادر ولكي يقترح عليه افضلية تقديم اقتراحات اكثر وضوحا وتفصيلا ، وبعد ان انقضى شهر كتب ديميشال رسالة ثالثة الى عبد القادر :

« ما دمت لم اتصل منك باى رد على الرسالة التى وجهتها اخيـرا اليك ، فانى افضل افتراض عدم وصولها اليك على التصور انك قد اختـرت أن لا تعيرها التفاتا ،

وقد انهى ديميشال حججه بطلب السلام بالعبارات التالية : « اذا كنت تود الاحتفاظ بالمكانة البارزة التى وضعتك الظروف فيها ، فانك لا تستطيع فى نظرى ان تفعل افضل من ان تقبل دعوتى ، لكى تكرس القبائل وقتها لحراثة الارض ، وتتمتع بثمار وبركات السلام ، فى ظل معاهدة تربطنا عمار رباطا أكسدا » •

ان السلطان الشباب المنتصر يستطيع الآن وهذه الوثيقة في يده ، ان يظهر لرعيته ان العدو كان اول من تضرع من اجل وقف القتال • ولم يعد هناك مناسبة لتاخير اكثر ، لذلك ارسل الجواب التالى الى الجنرال الفرنسي :

« لقد اتصلت برسالتك وفهمت محتواها تماما • ويسرنى ان اجد عواطفك تتفق مع عواطفى • اننى اشعر بثقة نحو اخلاص نواياك ، ويمكنك ان تثق بأن اى التزام يمكن ان نترصل اليه سيكون محل احترام, من جانبى • اننى ارسل اليك ضابطين من جيشى ، وهما مليود بن عراش (5) وولد محمود (6) وسيجتمعان خارج وهران بموردكى عمار وسيعلمانه بكل الاقتراحات • فاذا قبلتهما فانك تستطيع ان ترسل الى ، وعندئذ سنكتب معاهدة تقضى على

<sup>4)</sup> انظر مقدمة المترجم •

ق) كان في منصب وزير الخارجية للامير ، وقد لعب دورا هاما في توجيه ديبلوماسيته ولا سيما
 معامدة التافئة كما سيأتي .

٥) ليست هناك وثائق تساعد على التعرف على شخصيته • والظاهر انه كان من ثقاة الامير •

اء والعداوة اللتين تفصلاننا الآن عن بعضنا وتحل محلهما صداقه صام لها • ويمكنك الاعتماد على لاني لم اتخل ابدا عن كلمتي ، •

د تمت المقابلة المقترحة بتاريخ 4 فيفرى 1834 · كان عمار اليهودى ربا بكل اعضاء هيئة الاركان الفرنسيين · وقد تلا ذلك مناقشات حول المقترحات التى تقدم بها ديميشال · ثم غادر الممثل ابن عراس له قائلا انه سيرفع تقريرا عما وقع الى سيده ثم يعود · وقد اخذ معه قائلا انه ركن دون امضاء ديميشال ·

ى 25 من نفس الشهر عاد ابن عراش الى وهران ومعه مسودة المقترحات ومختومة بخاتم عبد القادر ، بالاضافة الى ورقة اخرى تحتوى على مات عبد القادر و وكان عبد القادر قد امر ابن عبراش ان لا يسلم فة الاولى حتى يوقع ويختم ديميشال على الوثيقة الثانية ، وقد رأى عبد ان تبادل هاتين الوثيقتين يشكل المعاهدة ، وكان اهم ما جاء فى نتين ما يلى :

#### شروط الجنرال ديميشال

- ــ منذ اليوم تتوقف الحرب بين الفرنسيين والعرب
  - دين وعادات المسلمين سمتكون محل احترام ·
    - ـ الاسرى الفرنسيون سيطلق سراحهم ٠
      - ــ الاستواق ستكون حرة •
      - \_ كل فرنسى هارب يعيده العرب .
- \_ كل مسيحى يتنقل داخل البلاد يعطى جواز سفر ممهور بختم قنصل القادر وختم الجنرال ديميشمال .

### شروط السلطان عبد القادر

العرب احرار في شراء وبيع البارود ، والاسلحة ، والكبريت .
 وبكلمة واحدة كل شيء ضروري للحرب .

- التجارة في ميناء ارزيو ستكون تحت سلطة امير المؤمنين · ولس تشحن البضائع سوى في هذا الميناء · اما مستغانم ووهران فسوف لا تحصلان الا على المواد التجارية الضرورية لسد حاجات سكانهما · ولذلك لن تكون مناك معارضة لهذا الهدف · وعلى اولئك الذيب يريدون شحن البضائع ان يتوجهوا الى ميناء أرزيو ·
- 3 سيعيد الجنرال اليناكل الفارين مقيدين ويتعهد بعدم منح اللجوء
   للمجرمين ولن تكون للقائد العام في مدينة الجزائر اية سلطة على
   العرب الذين قد يأتون اليه برضى رؤسائهم •
- 4 ــ لا يجوز منع اى مسلم من العودة الى اهله وداره حيــن يرغب فـــى ذلك ·

وقد وضع ديميشال ، الذي كان لا يخشى شيئا كما يخشى قطع المفاوضات، ختمه وتوقيعه على الوثيقة التي تحتوى على شروط عبد القادر · ان عبدالقادر بالطبع قد قدر انه بمقتضى المادة الثانية قد أمن احتكار التجارة ·

وفى 26 فيفرى،1834 اقترح ديميشال على ابن عراش وضع معاهدة مختلطة تحتوى على اهم ما ورد فى الوثيقتين السابقتين ، ولكن تنص على الشروط الغرنسية بتغصيل أكثر ٠

ولم يعترض ابن عراش على ذلك · ولم يخطر بباله لحظة ان مشل هذه الوثيقة قد يراد بها فسخ الشروط التي وضعها سيده والتي ختم عليها ووقعها الجنرال · ومن ثمة ولدت « معاهدة ديميشال ، التي اثارت فيما بعد كثيرا من الصعوبات والتعقيدات ·

#### معاهدة الجنرال ديميشال ، 26 فيفرى 1834

« أن القائد العام للقوات الغرنسية في مدينة وهران وأمير المؤمنين سيدى الحاج عبد القادر بن محيى الدين ، قررا العمل بالشروط التالية :

المادة الاولى ــ ان الحرب بين الفرنسيين والعرب ستتوقف منذ اليوم وان القائد العام للقوات الفرنسية والامير عبد القادر لن يدخرا وسعا في الحفاظ على ذلك الاتحاد والصداقة التي يجب ان تكون بين شعبين حكم عليهما القدر ان يعيشا نعت نفس السلطة (7) ولهذا الغرض سيقيم ممثلو الامير فسي

إنظر مقدمة المترجم ،

وهران ومستغانم وارزيو · ولمنع الصدام بين الفرنسيين والعرب سيقيم الضباط الفرنسيون في مدينة معسكر ·

المادة الثانية \_ ان دين وعادات العرب ستكون محل احترام •

المادة الثالثة ـ كل المساجين سيطلق سراحهم حالا من الجانبين .

المادة الرابعة ـ حرية التجارة ستكون كاملة وشاملة •

المادة الخامسة ـ ان العسكريين الفرنسيين الفارين سيعيدهم العرب و نفس الموقف سيتخذ ازاء كل العرب المجرمين الذين يفرون من قبائلهم الى الفرنسيين تفاديا للعقاب فهؤلاء سيقبض عليهم في الحال ويسلمون الى ممثلي الامير في المدن البحرية الثلاث التي يحتلها الفرنسيون .

المادة السادسة ـ كل أروبي سيعطى ، اذا رغب في السفر داخل البلاد ، جواز سفر موقعا عليه من ممثلي الامير ومصدقا عليه من القائد العام ، حتى يجدوا المساعدة والحماية في كامل الاقليم ، •

ان هذه الشروط ، التي كتبت في أعمدة متوازية بالعربية والفرنسية ، قد وقعها وختمها الطرفان ، ونلاحظ ان شيئا لم يذكر في هذه المعاهدة عن احتكار التجارة • غير ان عبد القادر كانت له وثيقته وكان راضيا • اما ديميشال ، الذي كان فخورا بما اعتبره انتصارا ديبلوماسيا فقد أسرع بارسال بشائر السلام المباركة الى الحكومة الفرنسية ، وسمح لنفسه أن يعبر عن انفعاله بالطريقة التالية :

« اننى أعلن لكم استسلام اقليم وهران الذى يعتبر أكبر جزء فى ولاية الجزائر وأكثرها محاربة ، الفضل فى هذا الحادث الكبير يعود الى الميزات التى امتازت بها القوات التى اقودها » ،

اما عبد القادر فمن حقه ان يهنأ على أكاليل الغار · فقد أرغم عدوه على طلب السلام ، ووضع شروطه الخاصة ، ولم يدفع أية جزية ، ولم توضع اية حدود على منطقته وقد اعترف له الجنرال الفرنسي بالاستقلال بعرضه عليه تعيين واستقبال القناصل · وكان على الفرنسيين ان يشحنوا من ميناء واحد فقط ، وان يخضعوا لضريبته الجمركية ·

وبمقتضى الاحتكار الذى نص عليه بعباراته الحاصة ، اصدر عبد القادر أوامره بمنع العرب من بيع القمح والشعر او الانتاج الفلاحي ، مهما كان

نوعه الى المسيحيين سنواء كانوا من أهل البلاد او أجانب • وقد أعلن ان ممثليه هم الوحيدون المسموح لهم بالشراء والبيع ، وهم فقط الذين يحددون الاستعاد في الاسواق •

وقد رفع التجار الفرنسيون في ارزير شكواهم الصارخة الى ديميشال نتيجة هذه القيود أما عبد القادر فقد احتج بنص وثيقته، بينما كان ديميشال يفضل تجاهلها ويلتزم بالمعاهدة المشتركة التي نصت على حرية التجارة وقد وافق عبد القادر على هذا الامتحان ، ولكنه قال انه بالرغم من انالاسواق كانت حرة فان تمويلها من حقه هو فقط •

وذات يوم اشترى احد التجار الفرنسيين ، الذى كان يعمل بمقتضى الماهدة كما فسرها الجنرال الفرنسى ، كمية كبيرة من القمح والشعير من عربى من قبيلة حميان وعند سماع ممثل عبد القادر بالصفقة ذهب واحتجز الكمية ، فاشتكى التاجر الفرنسى الى السلطات الفرنسية المحلية ، غير الهذه أخبرته بانه لا يجوز التدخل فى التنظيمات التى يقيمها الامير ،

وعندما أحرج ديميشال بشكاوى جديدة وبطلب تفسير لما يجرى من الجنرال فوارول (8) Voirol الحام الذى لا يمكن ان يقبل كل ما كان يجرى من سوء التفاهم ، رضى ان يسلك طريقا وسطا · فاعلن ان احتكار الحبوب الذى رخص به للامير كان يشمل فقط الحبوب التى ينتجها في ارضه الحاصة · ولكن عبد القادر سخر من هذه الخديعة · فهو لم يكن يعلم شيئا عن التفسير الخاص الذى اختار ديميشال ان يضعه على معاهدته · كان يعلم فقط ان حتم وتوقيع الجنرال على الوثيقة التى تعترف له باحتكار التجارة · وكان عازما على تطبيق هذا الاحتكار · ولم يكن الفرنسيون عندئذ فى وضع يستطيعون فيه منازعته فيما يرى · وقد فعل هو ما كان يريد ·

وحين وجد عبد القادر نفسه في حرية من التدخل الخارجي ، كرس كل جهوده الى الشؤون الداخلية لمملكته • وكان ما يزال أمامه كثير من الصوبات والمحاولات • فهناك غيرة البعض من نجاحاته ، وهناك حسد الآخرين للشهرة التي وصل اليها ، وهناك الدسائس الحقودة التي كان ينشرها منافسوه والتي كانت تجد آذانا صاغية لدى المتعصبين الذين كانوا يعتقدون انه قد خان

كان حاكما عاما عندما زارت اللجنة الافريقية الجزائر سنة 1834 · انظر كتابى د تاريخ
 الجزائر الحديث ، الفصل الحاص باللجنة الافريقية ·

القضية المقدسة بعقد السلام مع الكفار · كل هذه العناصر متجمعة قد اثرت كثيرا او قليلا على استقرار الحكومة ·

ولكن رد عبد القادر كان حاضرا · فقد أجاب المغيرين الذين كانوا يقولون: « اين الآن زعيم الجهاد ؟ اين الصبرخة العالية التي كانت لا تنادى الا بالمعركة والمقاومة ، والتي كانت تدعو الى الموت بدل الاستسلام ؟ ، · أجابهم بهدو، مشيرا الى ان المعسكرات الفرنسية قد اصبحت مقصورة على الحصون التي وضعوا عليها مدافعهم ومشيرا ايضا الى السهول وقد حررت من الكفار النهابين، والى المدن وقد خلت من ازعاج المعتدين الفرنسيين ، وفوق هذا وذلك مشيرا الى الماهدة التي املاها بحد سيفه والتي تمنح الآن ، لاول مرة في التاريخ ، صك الضمان لآمال المرية العربية ، والتي كانت تعد ان تكون اساسا للاستقلال العربي ·

# الغ**ت** ل كامِش (1834)

والآن شرع عبد القادر في التنظيم · انه لم يكن يثق الا قليلا في توايسا السلام التي ابداها الفرنسيون ، وكان لا يعتبر وقف القتال سوى هدنة مسلحة · لذلك عزم على استغلال هذا الوقت الثمين في يلورة خططه ، وتنمية موارده ، وتحضير معاركه المستقبلة · وقد اعلن ان الجهاد لم يتوقف ولكنه تأجل فقط ، واصدر أمره العادى يجمع ضريبة الحرب المكونة من العشور ، او عشر كل المنتوجات الزراعية ، والزكاة ، او الضريبة على الماشية ·

وما كان اشد استغراب عبد القادر حين وجد ان اعظم القبائل اخلاصا له واكثرها غيرة بين اتباعه ، أى نفس الرجال الذين كانوا حراس ومعوّيدى قوته الوليدة ، والذين بمساعدتهم استطاع ان يكبد العدو خسائر مهلكة رفضوا الطاعة ، انهم بنو عامر الذيمن ادعوا بان وقف دفع الضرائب كان ، في اعينهم ، نتيجة شرعية لوقف القتال ،

غير أن عبد القادر لم يتردد لحظة وأحدة · فبنوعامر يجب اخضاعهم · وقد كتب الى مصطفى بن اسماعيل في تلمسان وأمره أن يعد قبائــل الدوائــر وقبائل الزمالة للممل في الحال ·

ان ذلك الزغيم القديم الداهية ابن اسماعيل الذي كان على راس المخزن التركن، رغبة منه في اغتنام هذه الغرصة الانتقام و الدائه القدماء المرعبين، وقرحا بالغنائم المنتظرة، قبل بكل غبطة أمر عبد الدادر، بل زاد عليه معتمدا بافتخار على ولاء قبائله و ولكن واقعة لم تدمن في الحسبان غميرت مجمري الاحداث و

فبينما كان عبد القادر يلقى خطبة الجمعة ، كمادته ، في مسجد معسكر ، وقعت عينه على بعض شيوخ بنى عامر ، وفجأة غير تيار بيائه وخاطبهم هكذا: د الستم انتم يا بنى عامر ، اول من دعانى الى المركن الدى أتولاه الآن ؟ الستم انتم اول من رجانى أن أسس حكومة منتظمة توحى الى الخيرين بالثقة والى الاشرار بالحوف ،

د الم تتعهدوا بشرفكم لوضع حياتكم ، واملاككم ، وكل ما هو عزين ومقدس لديكم ، لمساعدتي وتدعيمي في مهمتي الشاقة ؟ فهل ستكونون اول من يتخلي عن القضية المشتركة ، وأول من يؤيد ويشجع ، ياعطاء المشال ، المؤامرات ضد نفس الحكومة التي اقمتموها ؟ كيف تستطيع اية حكومة ان تواصل عملها بدون ضرائب ، وكيف تستطيع ان تبقي بدون اتحاد وتاييد الجميع ؟ ٠

و هل تظنون أن أصغر قطعة نقدية في الضريبة التي أطلبها ستستخدم في مصارفي الشخصية أو العائلية ؟ أنكم جميعا تعلمون أن أملاك والدى تكفى لحاجاتي الشخصية • أن ما أطلبه هو ما فرضه قانون الرسول عليكم كمسلمين حقيقيين • وأننى أقسم بالله العظيم أن ما يدخل يدى سأحتفظ به كامانة مقدسة ، من أجل أنتصار الاسلام ،

وقد تاثر شيوخ بنى عامر بهذا النداء الصريح فطلبوا الاجتماع · وهرع الناس اليهم من كل الرتب والاعمار راجينهم الوفاق · وحين اصبح الشيوخ محاطين بالجمهور تقدموا الى السلطان الشاب وقبلوا يده · وقد وعدوه باسم قبيلتهم بدفع الضريبة · ومن جهة احرى ارسل عبد القادر امره الى مصطفى ابن اسماعيل لوقف مسيرته ضد بنى عامر ·

وبعد ثلاثة ايام جاء فارس بسرعة كاملة ليعلن ان مصطفى بن اسماعيل قد بدا ، رغم الادر ، الهجوم • وسرعان ما جمع عبد القادر ما يمكن جمعه من الفرسان وبمجرد وصوله ارسل امره الى ابن اسماعيل لينسحب • وحين رفض هذا طاعة الامر تقدم عبد القادر وحمل على هذا القائد المعاند • ولم يتبعه سوى عدد قليل من بنى عامر • وبعد مناوشة يائسة كان عبد القادر فى غم من رؤية رجاله يتفرقون ويفرون امام عدو يفوقهم عددا •

ولم يبق سوى عدد قليل من الرجال يحيطون بشخصه · واقتداء بزعيمهم حارب هذه الرجال حربا ياثسة · أكلهم تقريباً قد قتلوا أو انزلوا عن

خيولهم · واخيرا ، وبعد ان اظهر معجزات من الشجاعة تخرق خلالها برنسه بالرصاص وتغطى حصانه بالجراح ، مرق من صفوف العدو الذي احاط بــه وعاد الى المعسكر · وقد وصلها في اعقاب الليل وحده ·

وقد انتشرت الاخبار كالنار في الهشيم ان عبد القادر قد هزمه عربي . وفي لحظة ما ، صحا كل المنافسين الغافلين • فهذا سيدي العريبي قد حمل لواء الثورة • وهذا الغماري وبنو انجاد ، استعدوا للانضمام الى سيدي حمادي ، حاكم تلمسان ، الذي كان على صلة بمصطفى بن اسماعيل •

ولكن اخبار هذه التمردات لم تصب نفس عبد القادر بالقنوط ، بل زادته طاقة جديدة • فقد كان بنو هاشم الغرابة ، وبنو مجاهس ، وبنسو عبساس اوفياء له • اما بنو عامر فقد اكدوا انضمامهم اليه كما فعل شيوخهم فسى معسكر • وهكذا كان في استطاعة عبد القادر أن يجمع قوة تبلغ 5000 فارس • وقد اخذ عددا كبيرا من هذه القوة واسرع الى الميدان •

اما ابن اسماعيل فقد قاد الدوائر والزمالة الى مكان حملاتهم القديم فرب وهران ، آملا ان يسترضى الفرنسيين وان يحصل على تاييدهم ولكنه اصطدم حين انذره هؤلاء بالعواقب الوخيمة التىقد تترتب على تمرده المستمر ضد عبد القادر ، حليف فرنسا .

لقد تأكد ديميشال بعد تجارب مريرة انه لا يمكنه احتلال اقليم وهران بمثل تلك القوة التي تضعها حكومته تحت تصرفه • وقد بدا له ان تكويس قوة محلية ، تابعة او حليفة ، لسد ذلك العجر وللمساعدة على توسيس السلطة الفرنسية ، هل أسهل طريقة للفرار من مازق خطير • والحق انه كان قد اندهش اعجابا بمؤهلات عبد القادر العظيمة ، وكان دائما يلذ له مسدح بطولته وجرأته • بل حتى قيادته • لقد كان تقريبا يحسده ويطمع أحى معده •

ومن المعروف عن ديميشال انه طالما اعلن انه سيجعل الاميس العربسي الشاب صاحب سلطة قوية من حدود المغرب الاقبسى الى حدود تونس ولا شك ان هذا الراى كان مصحوبا بتحفظ وهو ان لا يصل هذا القائد المقدام الى تلك السلطة الا كتابع لفرنسا (1) • وكان عبد القادر يفهم حق الفهم التيار المفيد لنفسه من ذلك الإعجاب الكبير ، لذلك عمل على ان يظلل

x) قبل أن ديميشال كان يؤمن بفكرة نصب الحماية الفرنسية على الجزائر بدل الاستعمار الكامل ·

ذلك الخيال يراود ديميشال لانه يزيد من شأن خططه الخاصة ·غير انه كانسريا يعمل على الاحتفاظ بمكانة مستقلة حقيقية ، وعلى حصر حلفائه ( الفرنسيين ) مساكنهم على الساحل ·

وبينما كان ابن اسماعيل موضوعا عند حده كما اشرنا ، نزل عبد الغادر بكل قواته على سيدى العريبي واحاط به وهزمه شر هزيمة واخذه سجينا وفي نفس الوقت عاقب القبائل المتمردة عقابا شديدا وجمع منها كل الضرائب المتخلفة •

وبعد ان نال هذا الانتصار الباهر التفت الآن الى ابن اسماعيل • وقسه تقابلا على سهول محرز في 13 جويلية ، 1834 • ودامت المعركة بين الحصمين عدة ساعات كان النجاح خلالها دوريا • واخيرا اصيب الجانبان بالاعياء والتعب ، بالاضافة الى شدة الحرب • فتوقفا عن القتال للراحة •

وقد اغتنم عبد القادر الفرصة وأرسل بعض المرابطين الى صفوف العدو لكى يتقدموا ببعض الاقتراحات ، ولما كان ابن اسماعيل يخشى هجوم الفرنسيين الذين تقدموا حتى وصلوا معسكر مسرعين حيث كانوا يراقبون، فانه كان على استعداد للترحيب بكل الاقتراحات التي قد تخرجه من وضعه المحرج ورغم انه رفض الاجتماع الشخصى مع عبد القادر فانه ارسل مندوبا عنه علائة على الرغبة في الصلح •

ثم توجه عبد القادر الى تلمسان • ان ظهوره اهام المدينة مع كل الصيت بالانتصار ، قد قضى على كل المؤاهرات التى كانت هذه المدينة مركزا لها • فمساعده الحائن سيدى حمادى قد اعتقل ورضع فى السجن ، ولكن عفى عنه فيما بعد ، رغم انه لم يسمع له بالاحتفاظ بمركزه • اما مركزه فقد اعطى الى نونة الذى كان قد فر بعد هزيمته الاخيرة الى المغرب الاقصى ثم عاد حاملا مهه رسائل توصية من السلطان المغربي •

وقد دخل عبد القادر مدینة ، عسکر منتصرا • واثناء غیابه عنها جسرت حادثتان ساعدتاه مادیا • فالغماری ، رئیس بنی انجاد ، حوکم امام محکمة واعدم •

اما سيدى العريبي فقد مات في السجن · وهكذا وجد نفسه حرا من هذين الحصمين واصبح غير مقيد بالحلافات الداخلية ، فصرف جهوده مرة اخبرى لتنظيم ادارته العامة ·

فاقليم وهران قد قسم الى منطقتين كبيرتين وضعتا تحت خليفتين: منطقة الشرق، مقسمة بدورها الى سبع نواح كل ناحية تحت آغا، وكان خليعته عليها ابن صهره، مصطفى بن التهامى (2)، وكانت معسكر هى مقر الحكومه فى هذه المنطقة ومنطقة الغرب التي كانت تلمسان عاصمة لها والتي كان خليفته عليها البوحميدى (3) وقد أصدر أوامره بأن كل قبيلة كانت مسؤولة عن السلام والنظام فى دائرتها وطلب تقارير اسبوعية عن عدد الماشية والحيوانات حاملة الاثقال والحيول الصالحة للخدة فى كل ناحية الماشية وقد عين السلطان عبد القادر لكل قبيلة قاضيا يتقاضى اجره من الخزينة العامة لادارة العدل و

ومن جهة اخرى نظم جيشا نظاميا مكونا من الفرسسان والمشاة • وكان الاخيرون يتدربون ويتعلمون على ايدى ضباط فرنسيين مسرحين سمح لهم بالقيام بهذه المهمة للغرض المذكور • وقد اقام عبد القادر مصاهر للمدافع، ومطاحن للبارود ، ومصانع للاسلحة الحفيفة ، وكان الحبراء الاروبيون همم الذين يديرون هذه المنشات • اما العرب فكانوا يتعجبون من هذه الاعمال الغريبة الجديدة • وقد شعروا ان نظاما جديدا لحياتهم قد سقط عليهم فجأة •

وبالاضافة الى تلك الاعمال ، كانت هناك اليقظة المستمرة لاكتشاف الجرائم وتأكيد وتشديد العقاب • كل ذلك كان له اثره على المجتمع فكل الاقليم الذي كان منذ ثمانية شهور خلت ضحية لكل انواع الفوضى والاضطراب، اصبح الآن يتمتع بهدوء كلمل • وقد كان الشعور بالامن سائدا شاملا الى درجة ان استعمال التعبير العربى بخصوص الحكومة الحقيقية الفاضلة يصلح فى هذا المقام ومعناه « يمكن لفتاة ان تتنقل فى طول البلاد وعرضها حاملة سلة من الجواهر على رأسها دون خوف من الازعاج »

ان شهرة عبد القادر قد طبقت الآن كل آفاق الجزائر · لقد كان الشعور السائد هو أن رجلا قد ظهر وانه لم يكن فقط قادرا على حفظ النظام من السائد هو أن رجلا قد ظهر وانه لم يكن فقط قادرا على حفظ النظام من الداخل ، بل انه ، بمهارته وشجاعته قد نجح في فرض شروطه على الكفار

كان ابن عمة الامير وقد ولاه عدة مناصب منها خليفته على معسكر وقائد دائرته بعد مزيمة الزمالة • وكان في نفس الوقت من كتاب العصر •

 <sup>3)</sup> محمد البوحميدى الولهاصى ، من قبيلة ولهاصة ، وقد ظل وفيا للامير ، وكان حكمه صارما ،
 وقد مات اثناء سفارة قام يها الى المفرب ، كما سياتى .

من الخارج · ولذلك فعيون كل المتطلعين الى الصلاح اتجهت طبيعيا نحو ذالك الذي حقق كل هذه النتائج الباهرة ·

ان سكان المدية ومليانة • وهما اهم مدن اقليم التيطرى . قد ارسلوا وفدا الى عبد القادر راجين منه ان يفعل فى اقليمهم ما فعله فى اقليم وهران ولو كان حرا فى التصرف فى رغبتة الخاصة لكفاه اقل من ثمان واربعيس ساعة ايكون فى مسيرته نحو اقليم التيطرى تلبية لذلك الطلب • ذلك ان الدعوة لم تكن فقط اطراء لشهامته اذ تدل على ان تأثيره قد امتد الى اجزا بعيدة جدا عنه ، بل انها قد فتحت ( وهذا ما كان فى نظره اقوى اغسراه ) طريقا جديدا لتحقيق هدفه الكبير ، وهو اقامة جنسية عربية واسعة الارجياء •

ان معاهدة ديميشال لم تنص على منع عبد القادر من دخول اقليم التيطرى لان تلك المعاهدة لم تقصره داخل اية حدود معينة • ومع ذلك فانه لم يكن مستعدا لتنفيذ هذا المشروع دون التأكد اولا مسن ردود فعلل السلطات الفرنسية على هذه الخطوة، وبينما عزى نفسه في الوقت الحاضر باجابة تلك الدعوة ، على انه يحتاج الى وقت لتلبية طلبهم ، ذهب يسبر غور افكار الكونت ديرلون D'Erlon الحاكم العام الجديد عن الموضوع الخطير (4) • ان قدوم تلك الشخصية قد اعطاه فرصة لفتح الحديث عن المشكل الدقيسق دون ان يظهر انه يجعله موضوعا خاصا للمفاوضات •

فتحت ستار رسالة تهنئة بالتعيين الى القائد العام ، وضع عبد القادر العرض التالى بكل وضوح : « ان القائد ميلود بن عراش سيغصل لكم الحديث عنا • لقد اعطيته التعليمات ليؤكد لكم افضل الطرق لاقامة الهدوء في كل النواحي ، سواء على الساحل او في الداخل ، على طول السواحل بين مدينة الجزائر ووهران ، وفي السهول والجبال من تلمسان الى معسكر ، وحتى الى المدية ومليانة » ( اصلى ) •

والواقع ان الكونت ديرلون قد جاء ليتولى مهمة شاقـة ومسؤوليـة دون تعليمات واضحة ودون قوات اضافية • فالحكومة الغرنسية التــى كانت مــا تزال غير متاكدة من علاقاتها الاروبية ، لم يكن لها لا النقود ولا الجنود لمتابعة

بعد قرار المكومة الفرنسية سنة (1834) بالاحتفاظ بالجرائر والحاقها بفرنسا اداريا صنى ديرلون اول حاكم عام على الجزائر ، اما من سيقوه فقد كسائدوا يحكون بعنوان « القائد العام للجيش الفرنسي في الجزائر » \*

الحرب الجزائرية بدرجة كبيرة · وقد كانت تتملكها فكرة غامضة ، وهمى ان عبد القادر هو السلم الذي يصعد عليه الفرنسيون اعالى الاطلس لذلك كان الاحتفاظ بعلاقة طيبة مع هذا القائد الواسع النفوذ ، خلال تلك الفترة ، يشكل حجر الزاوية في السياسة الفرنسية ·

وبناء على ذلك ، جاء جواب الكونت ديرلون على عبد القادر غامضا عاما ، وكان كله قد لف في عبارات غير واضحة الى درجة ان عبد القادر اعتقد ان الفرنسيين لن يتخذوا اية اجراءات لمعارضته في مشروعه لو انه فقط قرر تنفيذه ، ولكنه راى من الضرورة ان يحصل من الحاكم العام الجديد على الموافقة على حقوقه الحالية قبل ان يطلب حقوقا جديدة ، ولهذا الغرض ارسل الى الحاكم العام لاقناعه ، نص الوثيقة التي تحمل شروطه الحاصة والتي كان ديميشال قد وقعها وختمها في الحال ،

ولكن ديرلون قد صعق من هذه الوثيقة التي كان لا يعلم حتى بوجودها ، لانها لم تكن قد ارسلت الى الحكومة الفرنسية • فهذا جنرال فرنسى قد اخذ على عاتقه توقيع معاهدة سرية تعطى حقوقا ثابتة وخاصة الى عدو ما تـزال عداوته مسلحة وصداقته محل شك • وقد كان تقرير ديرلون الى الحكومة الفرنسية عن هذا التصرف غير العادى قوى المفعول الى درجة ان استدعاء ديميشال من وهران قد تم بسرعة فائقة •

وفى نفس الوقت ارسل الكونت ديرلون الى عبد القادر رأيه حيول هذا الموضوع: « اننى ارجو ان تسلاحظ ان الجنرال ديميشال ليس لله قوة او سلطة شرعية خارج اقليم وهران ، ولا يستطيع ابدا ان يبت في شأن اى جزء من الولاية (الجزائر) وحتى لو اعطينا اكثر التفسيرات تسامحا للمعاهدة التى بينك وبينه خلال شهر فيفرى 1834 ، فانه لا حق لك فيما هو ابعد من اقليم وهران ، المحدود بسلطة سيادة فرنسا .

« ان رأيى الخاص حو ان لا تجتاز الشلف الاسفل ، فى اتجاه الشرق ، فاذا حكمت الاقليم الذى هو الآن تحت يديك طبقا للقوانين الاسلامية ، وبعدل صارم ، فسنكون اصدقاء : ولكننا لن نسمح لك بدخول اقليم التيطرى ، فما يجرى فى حذا الاقليم هو من شانى ، وانى لست فى حالة حرب مع سكانه ، وليس لى حاضرا مشاريع لاقامة منشات فى البليدة او بوفاريك، ولكن اذا رايت ذلك فى المستقبل من اجل مضلحة فرنسا فانى لن اترك احدا يقف فى طريقى ، ،

امام هذا المنع القاطع توقف عبد القادر في الوقت الحاضر و والاضافة الى ذلك فان القلاقل التي نشبت بين قبائل فليته في وادى الشلف ، التي اثارها ضده ابناء سيدى العريبي ، قد فرضت حضوره العاجل في ذلك الاتحاه .

وبينما كان يحاول تهدئة تلك القلاقل اندهش للاخبار التي تقول ان المسمى الحاج موسى (5) ، وهو من اشراف الصحراء ، قد دخل المدية ، وكان قد استقبله عدد كبير من الناس استقبالا حارا ، وبعد ان انتظر مدة ليسرى ما الحطوات التي سيتخذها الحاكم العام الغرنسي ، وبعد ان وجد الكونت ديرلون لم يبد اية ، مارضة لادعاءات هذا المغامر ، عزم عبد القادر على ان ياخذ حريته في تطبيق مشاريعه ، فاذا كان احد اشراف الصحراء يمكن ان يختطف اقليما ، فلماذا عبد القادر ؟ ان الحظ حليف الجسور وان الدنيا لمن يأخذها بالقوة ، وقد اجتاز عبد القادر وادى الشلف بوسار نحو المدية ، متبوعا بكن فرق فرسان وهران ، وبفرقتين من جيش المشاة النظاميين ، وباربع قطع من المدفعية ، ان قيصر قد اجتاز الروبيكون (6) Rubicon (6)

خرج الحاج موسى المقائه متنبئا ان الله سينصره عليه وان مدافع هبد القادر لن تنطلق • وقد اجاب عبد القادر بانه اذا كان حقا ان مدافعه لن تنطلق فانه على استعداد ان يعترف بالتدخل الالهى فى الموضوع وينسحب وربح عبد القادر المعركة وانهزم المتنبى والمدعى ( الحاج موسى ) هزيمة كاملة واستولى عبد القادر على اقليم التيطرى ، وسعط التهاليل العامة ، وعين خليفتين عنه فى المدية ومليانة (7) •

وقد اقترح الجنرال تريزل Trezel الذي خلف الجنرال ديميشال في وهران ، الاستيلاء على مدينة معسكر كرد على هذه الحركة التي قام بها عبد القادر • ومال ديرلون الى هذا الاقتراح • ولكن الحاكم العام لم يكن مرخصا له ولا مستعدا لاستئناف الحرب • فوافق على المفاوضة مع عبد القادر

 <sup>5)</sup> يعرف ايضا بابى حمار ، وهو الحاج موسى بن حسن ، جاء مدينة المدية لنشر الطريقة
 الشاذلية ، ثم وجد الغرصة مواتية لتولى القيادة السياسية فتولاها الى أن اصطدم بالامير .

 <sup>6)</sup> نهر صغیر فی شمال ایطالیا اجتازه قیصر سنة 49 ق م فی اتجاه رومة وبذلك پداته المرب
 الاملیة بینه و بین خصمه بومبی • Pompey

 <sup>7)</sup> عين على المدينة محمد البركاني الذي كان من اعيان المدينة وقد ظل وفيا له ثم التجا الى المغرب
 اما مليانة فقد كان عليها ابن علال .

فى نفس المدينة ( المدية ) التى استولى عليها فى مخالفة صريحة لرده عليه بالمنع • وقد ارسل اليه الضابط سانت هيبوليت St. Hippolyte حاملا مسودة المعاهدة التالية :

الاعتراف بالسيادة الفرنسية •

عديد صريح لسلطة الامير التي لن يستعملها خارج اقليم وهران ،
 محدودا من الشرق بوادى الشلف من منبعه الى مصبه عند وادى ارهيو ومنه
 الى كوجيلة •

3 ــ من حق الفرنسيين والاروبيين عامة ان يتنقلوا داخل اقليم وهران •

4 \_ حرية التجارة الكاملة في الداخل .

5 - يتعهد الامير بعدم تصدير البضائع الا في المراني، التسى يحلتها الفرنسيون •

6 ـ يدفع عبد القادر الجزية ، ويطلق سراح الرهائن · وتعتبسر الجزيسة
 علامة اعتراف بالسيادة الفرنسية ·

ان من حق عبد القادر ان يعتبر معاهدة قد الغت ، بجرة قلم ، كل الحقوق والامتيازات التي حصل عليها بسيفه البتار ، اهانة أو تحديا • غير أن الواقع أن هذه المعاهدة كانت نتيجة دبلوماسيته الخاصة • لقد تعلم أن يقدر قيمة واهمية القوة في صنع المعاهدات • وهو قد تعلم أيضا أن هذه القوة تعنى مكانة مستقلة ، سواء في اقتراح أو قبول المعاهدة • وبمقتضى ذلك كان جنرال فرنسى قد اعترف به واكد حقه في السلطة ، والحياة كامير ، وأمير للمؤمنين أو سلطان •

ان المفاوضات اذا ما فتحت مع الحاكم العام الجديد قد تؤدى الى امتيازات مشابهة • فطبيعة الاقتراحات المقدمة اليه في الحالة الاولى كانت بالنسبة اليه قضية على درجة عالية من اللامبالاة • ان ما اراده ، وما الح بجد على ممثليه في مدينة الجزائر ان يحصلوا عليه من ديرلون ، هو معاهدة • وقد تسرك للصدف ان تهيء الظروف لمفاوضات جديدة كما يريدها هو •

ان استخدامه للجواسيس ذوى الاجور العالية قد جعله معروفا لدى اكثر مجالس السلطات الفرنسية سرية و فقد ارسل عملاء قادريس مهرة لدى رؤساء الدوائر في الادارة الفرنسية، في مختلف فروعها ، كوسيلة للتعريف

با رائه والاقناع بمصالحه · كان اولئك العملاء قد اعطوا تعليمات بان يكسبوا ثقة اهم الشخصيات ، وان يكونوا دائما مع هذه الشخصيات باختلاق كل الاسباب لذلك ، وان يمدحوا باستمرار فضائل سيدهم ، وان يتوسعوا في قدراته الادارية ، وان يثنوا على تأثيره الخارق في البلاد ، واخيرا ان يلمحوا الى الفوائد العظيمة التي تنجر لفرنسا من ان يكون لها هذا الرائد في طريق الاحتلال ،

وكان هناك يهودى، يدعى دوران Durand قد قام بكل تلك التعليمات ، فى مدينة الجزائر ، بمهارة فائقة · وقد احتال بسهولة لجعل ديرلون يستمع اليه · فكان هذا يستشيره فى كل شؤون الساعة المتعلقة بالادارة الداخلية للولاية ·

وأدى ذلك تدريجيا الى تأثر ديرلون فأصبح رأيه يميل الى عبد القادر و ونجح دوران في مهمته حتى اقنع ديرلون بما كان عندئذ تيارا شائعا ساذجا عن تصرف عبد القادر، وهاو انه اوقع أكثر من واحد من خلفاء الحاكم العام وفي نفس الوقت كان دوران هو الذي استخلص من ديرلون المعاهدة السابقة، وكان قد كلف باصطحاب حاملها الى المدية و

وهناك ، بالرغم من ان المعاهدة لم تلق الا قليلا سن الترخيب والانتباه ، فان حامل هذه المعاهدة قد استقبل بكل علامات الصداقة والكرم ، فقد اقيم من اجله استعراض كبير ، وهكذا أتيح للمبعوث الفرنسي ان يتفرس باعجاب غامض في نواة الجيش العربي ، كما استدعى ان يصطحب السلطان في رحلة تقدية كانت على وشك البدء في كل من اقليم التيطري ووهران ، وقد قبل المبعوث المفرنسي الدعوة ، وهكذا ظهر للعيان الضابط سانت هيبوليست واليهودي دوران في الموكب الرسمى ،

وكان عبد القادر يستفيد من وقته الى أقصى حد • فكان عن قصد يذهب الى تلك المناطق التى أظهرت أخيرا عدم الإخلاص او التى كانت مترددة فى ولائها له ، وكان فى داخله معجبا بالانطباع الذى تركته البزة الفرنسية على القبائل التى كانت تتساءل : ما هى يا ترى قوة عذا القائد الذى جعل سن الكفار اتباعا له والذى يستطيع ، بلا شك ، فى أية لحظة ، ان يستهدعنى جيوشهم لتسير تأييدا لعرشه ؟ فاية مقاومة لهذا العاهل ستكون مجرد جنون وليس أمامهم اذن سوى الاستسلام غير المشروط .

وعند الوصول الى مدينة ممسكر كانت علامات آخرى من الأدب والترحيب فى انتظار الضياوف المحترمين • وفى اليوم الثالث من وصول الموكب كتب عبد القادر معاهدته الخاصة بيده • فكانت هكذا :

الاقليمان الواقعان الآن تحت سلطة أمير المؤمنين واللذان هما خاضعان
 يظلان تحت سلطته • وفي نفس الوقت فان البلاد التي هــي الآن تحــت
 الحاكم العام تظل تحت سلطة الفرنسيين •

2 ـ كلما رأى الامير أن يعين او يعزل خليفتيه في المدية ومليانة فانه يطلع الحاكم العام للعلم على ذلك · كما انه يجعل من هذين الخليفتين واسطة في اية مراسلة او اتصال يريده معه ·

3 - التجارة ستكون حرة للجميع • فالعرب سيكونون محل احترام فى الاسواق من الفرنسيين ، كما ان هؤلاء سيكونون محل احترام من العرب ، فى كل الاقاليم الواقعة تحت سلطة الامير •

4 ـ ان أمير المؤمنين سيشنترى من مدينة الجزائر ، بواسطة عملائه ، كل ما يحتاجه في شكل مدافع هاون ، وبنادق ، وبارود ، وكبريت ·

5 \_ سيسلم الامير الى الفرنسيين كل الفارين من الحدية ، ويتخذ الحاكم العام نفس الاجراء نحو الامير ·

6 \_ اذا رأى الامير أن يقوم برحلة نحو قسنطينة ، او غيرها ، فانه سيطلع الحاكم العام بعزمه على ذلك وهدفه منه ·

ان المعاهدة التي تتعارض في سخرية مع تلك التي أرسلها اليه الحاكم العام الفرنسي ، والتي ، بالاضافة الى كونها لم تجعل حدا لسلطته ، اقترحت ان يسمح له ان يقفز ، في قفزة واحدة من ابواب وهران الى ابواب قسنطينة، والتي تجعل من الفرنسيين هم الموافقون الملاطفون على تضييق الحناق على أنفسهم ، هي بالتأكيد معاهدة لم يكن أبير المؤمنين يتوقع أبدا ان الفرنسيين سيقبلونها .

ولكنه لما كأن يفهم جيدا الاهمية المبالغ فيها بخصوص صداقته وتأييب الحكومة الفرنسية له ، ولما كان معتمدا على مهارة اولئك العملاء السريبين الذين استعملهم بنجاح حتى الآن، فان عبد القادر لم يكن بلا امل فهو بطلبه الحق لل بطريقة جهيدة، وبعزم قوى على تحقيق خططه، يذكر بقوته المتحفظة له يمكنه

على اية حال أن ينال معاهدة تزيد في الامتيازات التي لديه حاليا ، وتقبوي مكانته ، وتوسع ميدان عمله ، زيادة على أنها تقشع السحب التي ماتــزال تغطي ، ناظر المجد الرائعة الممتدة أمامه .

حتى الآن نجع عبد القادر تقريبا في كل ما فعل • فايمانه برسالته ، الذي كان دائما قويا لا يتزغزع ، كان يطغى الآن على روحه في قوة اقتناع دينى • وقد اصبح هذا الايمان بالنسبة اليه وسيلة للسلطة ، باعطاء كل من حوله الشيعور بالثقة والعقيدة • وكان نجاحه في الماضي مقبولا عَلى انسه عالمه الانتصارات في المستقبل • وخلال هذا الوقت نصحه ضابط فرنسي ، بدافع عاطفة مخلصة نحوه وتقدير له ، ان لا يبالغ في الثقة بنفسه • فما كان من عبد القادر الا أن أجابه : « ماذا تقول ! قبل ثلاث سنوات فقط كنت ابنا بسيطا من ابناء والدي الخمسة • وقد اضطررت الى تولى المسؤولية والى تجهيز نفسى من غنائم العدو • وأنت ترى ما أنا عليه الآن • وسع ذلك تنصحني بعدم الثقة بنفسى ! » •

## الفصشرال لشيادس (1835)

زار الكونت ديرلون مدينة وهران في شهر جوان ، 1835 . وقد اغتنام عبد القادر هذه الفرصة وكتب اليه يهنئه بالوصول وينتظس منه عروض المفاوضات بفارغ صبر ، وكان الحاكم العام راغبا في استدعائه لاجتماع شخصي وتبادل الراي معه، غير ان «تريزل» وقف بصرامة ونجاح ضد هذه الخطوة التي اعتبرها غير سياسية ، وكان رأيه ان عبد القادر ، الذي هو ابعد ما يكون عن الرغبة في رؤيته ، فما بالك بالمساعدة على اتساع رقعة المسلطة الفرنسية في الجزائر ، كان في الحقيقة وبكل وضوح جاعبلا من الحكومة الفرنسية آلة لمجده الخاص ، وان الدخول في علاقات مضيقة معه سيكون عبارة عن الموافقة على تصرفاته الاخيرة ،

هذا هو في الواقع الغيظ الذي شعر به ذلك الجندى « تريزل » غير المساوم ازاء السهولة التي كان عبد القادر يحقق بها اهدافه على حساب الشرف الفرنسي ، كما يرى « تريزل » • لذلك كان في كثير من الاحيان يميل الى الهجوم عليه على مسؤوليته الحاصة غير مبال بما قد يجره ذلك من فضائح على الحصافة والوعى الفرنسي العام • ولكن ديرلون كان على عكس ذلك ، مقتنعا في هذا الوقت بأهمية وضرورة تأييد عبد القادر ، فكان لا يريد ان يسمح بأية اجراءات قد تؤدى الى قطع العلاقات معه • وعند ما رجع الى مدينة الجزائر أم تريزل ان ينشد بعناية صداقة وحلف عبد القادر •

وخلال وقت قصير تطورت الامور في اقليم وهران الى درجة لم يعد فيها المام تريزل سوى اختيار احد حلين: اما الخضوع لاوامر عبد القادر وانتظار ارادته في كل شيء يتعلق بداخل البلاد ، واما وضع نفسه في مكانة يستطيع بها ان يفعل ما يشاء باستقلال ٠

لقد استانفت قبائل الدوائر والزمالة المبادلات الودية مع الفرنسيين فهدد عبد القادر ان يعيدهم بالقوة الى تلمسان و ولكن تلك القبائل فضلت طلب الحماية الفرنسية في الحال على التخلى عن منتوجاتها والتجريد عن تجارة مربحة وقد لبى تريزل طلبهم وعند ما سمع ان جنود عبد القادر يزعجون تلك القبائل في اجراءات عنيفة (للاستيلاء على ماشيتهم وأسر بعض شيوخهم) أرسل فرقة عسكرية الى مخيماتهم قرب مسرغين وفى 16 جوان ، 1835 ، وقع الطرفان معاهدة تحتوى على احدى عشرة مادة، وتعلن ان الدوائر والزمالة اصبحوا رعايا فرنسيين و

ولكن عبد القادر كان مايزال يريد عدم استئناف الحرب بل كان معنيا باتقاء أى سبب قد يقود الى الحرب ، فأصدر أمره الصارم بأن لا يطلق أى عربى النار على فرنسى ، مهما كانت الظروف ، عدا فى حالة الدفاع عن النفس ، والكتفى بالكتابة الى تريزل محتجا بصرامة على هذا الاجراء الذى يراه هو خرقا صارخا لمعاهدة ديميشال التى بمقتضاها التزم الفرنسيون بعدم اعطاء حق اللجوء الى القبائل ، كما التزموا باعادة العرب الغارين اليه ،

وقد أجابه تريزل بانه على استعداد لاحترام المعاهدة ، ولكنه قال بان كلمة (هارب) لا تطبق الا على الافراد ، ولا يمكن ان تعني كل القبائل التي فضلت المكم الفرنسي على حكمه • وعلى أساس هذا التفسير للمعاهدة قال تريزل بانه لا يستطيع أبدا تجريد قبائل الدوائر والزمالة من الحقوق التي حصلوا عليها •

وكان رد تريزل قد أدى بعبد القادر الى أن يكتب اليه الرسالة التالية:

« أنك تعلم الشروط التى التزم بها ديميشال معى قبل أن تأتى الى وهران
والتى وعدت أنت نفسك باحترامها • وبمقتضى تلك الشروط ، فأن كل
عربى يرتكب جنحة أو جريمة ، ثم يفر اليك للجوء أو الجماية ، يجب اعدته
إلى ، حتى ولو كانت القضية تتعلق بأكثر من فرد واحد • وما أقوى حجتى
في هذه النقطة عندما تصبح القضية قضية قبائل بأسرها فارة مئى وملتجئة
اليك •

« أن الدوائر والزمالة هم رعيتى • وبناء على قانوننا فان لى الحق في ان افعل بهم ما أشاء • فاذا سحبت منهم حمايتك تركتهم يطيعونني ، كما كانوا ، فذلك ما اريد • وإذا كان موقفك عكس ذلك ، فاصررت على التنكر لالتزاماتك فاستدع في الحال قنصلك من مدينة معسكر ، لانني لن أدفع يدى عن قبائل

الدوائر والزمالة ، حتى ولو دخلوا وراء حصون وهران ، الا بعد ان يندموا ويتوبوا ، وبالاضافة الى ذلك فان دينى يمنعنى من السماح لمسلم ان يكون تحت سلطة مسيحى ، فاختر ما يحلو لك او ان اله الحرب سيحكم بيننا » ،

وليس في وسع تريزل ان يرد على هذه اللهجة الا بطلقات المدافع والواقع ان النزاع قد بدأ قبل الآن بدرجة ما · فمنذ أيام قليلة أغار الفرسان الفرنسيون ، الذين كان ينقصهم الشعير ، على مزارع بنى هاشم الغرابة · وعندما سمع عبد القادر بهذا الاعتداء على قبيلة عائلته الخاصة ، ارسل 2000 فارس و 800 راجل بالقرب منهم ، عند نهر سيق · وقد قرر تريزل ان يهاجم هذه القوة قبل أن تتطور إلى اكبر مما هي · لذلك قاد ، في 26 جوان ، 1835، طابورا من الجند مكونا من 2000 ماش ، وفرقة من قناصة افريقيا واربع قطع مدفعية ، وعشرين عربة مؤونة ، بالاضافة الى مستشفى ميدان عادى ·

وبعد فترة قصيرة من دخول غابة مولاى اسماعيل ، فتحت الفرق الطلائعية النار على ما ظنته كتيبة عربية ضالة · ولكن النار أعيدت بعنف · وسرعان ما ظهر الفرسان · لقد كانوا طلائع عبد القادر قادمين من جهة نهر سيق · وخلال بعض الدقائق هوجم الفرنسيون مهاجمة عنيفة من الامام ومن الجوانب ·

ان مفاجأة البداية ، وكثافة الغابة ، والطبيعة المتموجة للميدان التي كانت تغطى العدد الحقيقي للعدو ، بالإضافة الى الصراخ والصياح الذي حاول العرب ان يضخموا به عددهم ، كل ذلك ساهم في زعزعة ثبات صف الجندود الفرنسيين .

وكانت المحاولات لادخال بعض التغييرات على هذا الصف بدون جدوى: فقد أمرت الفرق الخلفية أن تتقارب وأن تكون سدا ، وأمر الوسط بالتلاحم ، وأمر الفرسان بالابتعاد • وفى وقت قصير دبت الفوضى فى كامل الجيش الفرنسى ، فدخل الفرسان فى الميدان ولم يكن المشاة والمدفعية قادرين سوى على اطلاق النار بدون هدف •

وبعد وهلة بدأ الهجوم العربي يضعف · فقد كان الفرنسيون يمرقون من صفوفهم · ان عربات المؤونة احتجزت وافرغت كما حطمت براميل الحمر · وكان الجميع يأكلون ويشربون بشراهة · وبعد لأى أعيد بعض النظام ، بغضل الجهد الجهيد للضباط ، وبدأت الحركة الى الامام ، وقد وصل الجيش بفضل الجهد الجهيد للضباط ، وهناك نصبوا معسكرهمم في مربع الفرنسي نهر سيق عند الغروب ، وهناك نصبوا معسكرهمم في مربع تابت ولحسن حيظ الفرنسيين كان جيش عبد القادر الرئيسي ،

السندى كسان يتقسدم بسرعة قسوية مسن تلمسان ، قد اضطر للتوقيف فتسسرة قصيسرة حوالسسى فرسخيسن من ذلك النهر و لذلك استراح الفرنسيون خلال تلك الليلة ، وعند الفجر بدأ تريزل فى الانسحاب ، ولكن عبد القادر لم يكن بدون حركة ، وبتقدم سريع فى الليل نجع عبد القادر فى وضع نفسه على خطوط مواصلات العدو مع وهران ، غير ان تريزل لم يكن فى حالة يقدر معها على الحرب ، لذلك اخذ اتجاه البحر الى مدينة ارزيو ، ولما كان يعلم الصعوبات التى تواجه الحركة المباشرة فى ذلك الاتجاه (هناك اجزاء من الارض كانت غير صالحة لمرور العربات الوحاملات المدافع) ، فانه قرر ان يتحول الى جبال حميان وان يظهر على سهل ارزيو عن طريق مضيق نهسر الهبرة حيث يغير نهر الهبرة اسمه الى المقطع ،

وحين رأى عبد القادر اتجاه الفرنسيين أحس في الحال بهدفهم • فاذا استطاع ان يستولى على مضيق نهر الهبرة قبل ان يصلوا اليه فانه يعلم انهم سيكونون تحت رحمته • ولكن المسافة كانت بعيدة جدا على المشاة لتحقيق ذلك الهدف في الوقت المحدد • فاختار عبد القادر الف فارس وأمر كل راكب ان يردف معه جنديا ، وان يسرعوا الى المكان المعين • ان ذلك الالهام قد توج بنجاح كامل • فالفرنسيون بعد ان عانسوا مشقة استطاعسوا بصبر جميل ان يعبروا سهل سيراط وبعد مطاردة الفسرسان العرب لهم طول الطريق ، دخلوا مضيق الهبرة حوالي نصف النهار •

وقد اندهشوا عندما وجدوا منحدرى المضيق مدججين بالسلاح · وحين تقدموا رميت عليهم قطع كبيرة من الصخور ، وبينسا كان المناوشون الفرنسيون منشغلين ، خلال ساعتين ، بقتم الطريق بشجاعة ولكن ببطء ، كان عبد القادر وجيشه كله قد سد عليهم الطريق من الحلف · وقد خشيت مؤخرة الفرنسيين ان تقطع بقية الجيش فاندفعت الى الامام في فوضى

كان جزء من مستشفى الميدان والمدفعية قد تحول الى اليمين وغرق فسى مستنقع الما رجال المدفعية فقد فصلوا المدافع عن حاملاتها وهربوا واختلطت الفرق مع بعضها واسرعت الكتائب او اجزاء منها هنا وهناك باحثة عن مخبا او مفر ومن حسن حظهم ان العرب كانوا منهمكين في جمع الفنائم وتجريد وقتل الجرحي فلم يتبعوهم الى المخابئ والزوايا التي لجأوا اليها وهناك كثير حاولوا ان يسبحوا ولكن التيار حملهم وغرقوا ثم حل الليل وسارت البقية المضعضعة المشوهة نحو مدينة ارزيو في جماعات غير مترابطة من الغارين البائسين الحائرين و

لم يكن العرب يعرفون حدا لابتهاجهم · فصواخ الفرح كان يتصادى ، والمشاعل المتوهجة كانت تلمع اماما وخلفا في المضيق خلال الليل كله · فلو والمشاعل المتوهجة كانت تلمع اماما وخلفا في المضيق مشغولا بمهندسين معماريين كان هناك ناظر من الجو لرأى جزءا من المضيق مشغولا بمهندسين معماريين منهمكين في اعمالهم · ولو اقترب هذا الناظر لراى من الارض شيئا يتضخم يشبه الهرم · ولو انحنى وانصت لسمع صياحا مجنونا يردد « مزيدا من الرؤوس مزيدا من الرؤوس ! » ولو وقع التأمل القريب في هذا العمل الفنى الرؤوس مزيدا من الرؤوس الفرنسية في كدس مشوش الترتيب (1) ·

توجه عبد القادر الى عين المكان حوالى نصف الليل • وهناك شكم فرسه ووقف برهة صامتا فى تفكير معذب • لقد ثارت نفسه ازاء ذلك النصب التذكارى الشاحب ، وكان مدة من الزمن واهن القوى، غير انه ، وهو يمضى، عزم فى داخله على ان هذا يجب ان يكون الاخير لتلك الفظائع •

هذه هي قصة المقطع المربعة • لقد اهتزت فرنسا لاخبار النكبة • فقه طالبت الامة ، في صوت واحد ، بالتحقيق ، والعقربة ، والانتقام • وهكذا استدعى ديرلون ، وحل الجنرال دارلانج D'Arlange محل تريسزل الشجاع ولكن سيء الحظ • وعين المارشال كلوزيل مرة اخرى ليفتتح عهدا جديدا فيما كان يسمى عندئذ المستعمرة الافريقية لفرنسا • ولكن سلاح كلوزيل الجديد قدر له ان يتحطم في يديه •

وفي جلسة سنة 1835 تكلم السيد تيير Thiers بقوة في البرلمان الفرنسي عن موضوع النظام الذي كان ، الى ذلك الوقت ، مطبقا في الجزائر وقعد قال د انه ليس استعمارا • انه ليس احتلالا على مدى واسم ، وليس احتلالا على مدى ضيق • انه ليس سلاما ، وليس حربا • ولكنه حرب سيئة الادارة • ، واخيرا تحركت الحكومة الفرنسية ، بعد هذا التقريم المثير الذي تبرره بمرارة حادثة المقطع المروعة ، فزادت من عدد الجيش في الجزائس ، وامرت بادارة قوية للحرب مع عبد القادر ، واصدرت قرارا باحتلال مدينة معسكر • وكان الاعتقاد السائد هو ان الاستيلاء على عاصمته سيجبس السلطان الطموح على التسليم •

وصل الماريشيال كلوزيل الى مدينة الجزائر في 10 الوت 1835 · وقد اصدر بيانا فخفاخا اعلن فيه باعتزاز الاستسلام السريع لكامل الولاية · وفي نفس

تعرف مده المركة بوقعة المقطع •

الوقت نشرت خريطة تظهر المستعمرة (الجزائر) مقسمة الى مناطق(بايليكات)، مع اسماء بايات محليين معينين لحكمها • وكان يعتقد ان عبد القادر قد اصبح شيئا من الماضى، وانه ، اذا وجد ، يمكن التخلص منه بسهولة •

ولكن هذه الاجراءات الفخفاخة لم تتجاوز ابدا حدود الحيال • فاعمال الماريشال العسكرية كان مقدرا لها ان تتناقض بخرق مع احلامه العسكرية والحملات التي ارسلها الى المدية ومليانة وشرشال كلها رجعت بقصص حزينة من الاهانات والهزائم • وقد اعلن في تباه ان « الحاجوت سيقضى عليهم في ظرف شهرين • » ولكن بينما كان الماريشال يتفلسف كان عبد القادر يعمل •

لقد نزل خليفة عبد القادر في مليانة ، بامر منه ، الى متيجة مسع 5,000 فارس وراجل ، وانضم اليه نفس الحاجوت الذين تحدث عنهسم كلوزيسل ، ونظف سهول مدينة الجزائر من كل المستوطنين الفرنسيين ، ونصب الحسار على مدينة الجزائر نفسها ، ومن جهة اخسرى اصبح دارلانسج ومعسكره في وهران محصورين في البوغاز ، لقد كانوا في الواقع اسرى حرب ، لقد أوشك عبد القادر على تحقيق انذاره من اى طائر لن يطير فوق المدن التسمى يحتلها الكفار من غير اذنه ،

كان الفرنسيون يتحرقون فى قيودهم · فالجيش كان ينفث الغضب والسخط ويوشك على التمرد · وطالبوا كلهم من الجنرال الى الطبال ، بان يقادوا ضد العربي الشجاح الناجح الذى تحداهم ، واحاطهم باحبولة عبقريته المبدعة التى لا تعرف الحوف · وفى 21 نوفمبر ، 1835 ذهب كلوزيل الى وهران واعد نفسه لدخول ميدان المعركة بـ 12،000 رجل ·

كان عبد القادر على اهبة الاستعداد • وكانت قواته الجاهزة لمقابلة هذه العاصفة تتكون من 8,000 فارس ، 2,000 واجل ، واربعة مدافع • بهذه القوى راى ان يوقف ، ويقلق ، بل عساه يغرق الجيش الفرنسي في خط مسيرته • اما الدفاع عن مدينة معسكر فانه لم يدخل في حسابه ، لان قواته لم تكن قوات حصار •

غادر كلوزيل وهران في 27 نوفمبر · واجتاز غابة مولاى اسماعيل وخاض نهر سيق بدون معارضة ولكن عندما اقترب الجيش الفرنسي من الهبرة لاح له العرب يتحركون في اتجاه متواز على طول المرتفعات المجاورة · كان عبدالقادر يراقب وينتظر اللحظة التي يقع فيها خلل فسى الصغوف الفرنسية

ليعطيه نقطة ضعف صالحة للهجوم · غير ان كلوزيل احس بذلك فتوقف وسد الثغرات في صفوفه ، وبعد ان تحصن تقدم ضد العرب في وحدات مغسرة ·

ولكن عبد القادر رفض الدخول في معركة · فقد ترك خصمه يتمتع بالنمار الضبحلة لتغيير الجبهة ، واندفع هو بسرعة لوضع نفسه في الطريق الرئيسي الذي يقود الى مدينة معسكر ووضع يساره على مرتفع حيث نصب مدفعينه، اما يمينه فقد كان محميا بغيلة · ان اختياره للمكان يمكن ان يعد في حد ذاته شرفا لقائد اروبي ·

ان القائد الماهر قد يختار النقطة الاستراتيجية بطريقة تقرر مصير المعركة ، قد يتغلب بمهارته على عقبات يبدر انها لا تقهر ، بل قد يحولها فى صالحه ، وقد يجعل المكان والزمان خادمين لخططه ، غير انه لا يستطيع ان يعطى الجنود النظاميين الثبات الضرورى للاحتفاظ بدورهم فى نظام المعركة العادى ، لقد قدر لعبد القادر ان يكتشف الآن ، فى محاولته تطبيق النظريات الاروبية للعلوم العسكرية فى الميدان المفتوح وفى مكان معين ، مع الامكانيات المتى تحت قيادته ، ان القوات التى وفرها كانت فى مستواها تحت ما تتطلبه عبق نتسه .

فقد استولت طلائعه على اربعة اماكن للعبادة موقوفة على سيدى مبارك ولكن الفرنسيين سرعان ما افتكوها منهم وقد اطلق الفرسان العرب النار في جهات مختلفة ولكن القنابل والصواريخ اسكتتهم وفرقتهم كان عبد القادر شخصيا يوجه نيران المدفعية وكانت بعض الطلقات الموجهة بدقة قد احدثت الفوضى في احدى الكتائب الفرنسية وفي الحال قاد بنفسه مشاته ضدها وبالحماس الذي احدثه حضوره معهم اندفع العرب والقيائل في شجاعة فائقة ولكن بدون جدوى حاولوا ان يقفوا ضد شجاعة وثبات المشاة الفرنسيين ولقد كان صراعهم مستميتا ولكن بلا طائل ، ثم انسحبوا في فوضيي و

وبعد بضع ساعات من الكفاح المرير ، استولى الفرنسيون على الغابة الواقعة على يمين المواقع العربية ، بينما تقدمت مدفعيتهم الى الامام في الطريق الرئيسي و لقد تخلى العرب عن الميدان في حميع النقط و وسدون جدوى حاول عبد القادر ان يحافظ على بعض النظام اثناء الانسحاب و رخلال نفس الليلة انحلت فرق مشاته النظامية و اما فرسان القبائل فان البعض عاد الى

المن**از**ل عبد | وح*ی* 

ان الن في ز، للاماز غيره

ان

بالغ وجبر لق

حاول بحناد وهو الرج

اه سكا اقدا الشبر عند مختا يست لدهن

و وانت \_\_\_\_

(2

المنازل، والبعض الآخر اسرع الى مدينة معسكر وبدأ في اعمال النهب و واما عبد القادر نفسه فقد انسحب الى كاشرو (2) التى كانت ملك الاسرت وهي تبعد حوالى فرسخين عن معسكر و

ان جيش عبد القادر قد ذاب كما تذوب ضفيرة الثلج · وكان واضحا ان الفرنسيين سيحلون قريبا في معسكر · وقد تسقط تلمسان في ايديهم في زمن قصير · ومن الممكن ، نتيجة لذلك ، ان تستسلم قبائل باجمعها طلبا للامان · بل ان بعض الرؤساء الذين كان عبد القادر يعتمد عليهم اكثر من غيرهم قد تخلوا عنه · وهكذا كانت حالته تبدو بائسة · لقد كان يحس بالغم والاهانة من اللطخة التي ألصقت بشهرته وسمعته ، نتيجة ضعف وجبن البعض وخيانة الآخرين · ومع ذلك فهو لم ينطق ابدا بقدح او مثلبة ·

لقد حاول البعض الذين بقوا مع عبد القادر ان يقرأوا افكاره • غير انه حاول تثبيت المنزعجين ، وتشجيع المنهارين • اما أمه ، التي تقدمت منب بحنان الادومة وعطفها لتبث في اذنه كلمات الصبر والعزاء ، فقد اجابها بهدوء وهو يضع يدها في يده « ان النساء ، يا اماه هن الحقيقات بالشفقة ، وليس الرجال » •

اما كلوزيل فقد دخل مدينة معسكر في 6 ديسمبر ، 1835 . ولم يبق من سكانها سوى جمع من اليهود البؤساء ، لقد خرجوا من كهوفهم ليجنموا عند اقدام المنتصرين الفرنسيين ، ان كل المنتصرين كانوا سواء في نظر هؤلاء المسردين من ارض الميعاد ، لقد اشمأز المسلمون من السماح لهم بمصاحبتهم عند رحيلهم من المدينة ، وفي السابع من الشهر اشتعلت النيران في اجزاء مختلفة من المدينة ولكنها سرعان ما اطفئت ، كان الفرنسيون قد بدأوا يستريحون من تعبهم ويفكرون في استيلاء دائم على المدينة عندما أمروا لمدهشتهم واستيائهم ، بالاستعداد للرحيل ، وهكذا جلوا عن مدينة معسكر في الثامن من الشهر ،

وفى اليوم التالى ظهر فارس امام ابوابها · لقد كان ذلك هو عبد القادر · وانتشرت اخبار حضوره بسرعة · فجاء بعض العرب عنده ، وكانوا يظهرون

يقول صاحب (تحفة الزائر) انه قصر كان في بستان تمتلكه العائلة • وقد زرت بقاياه شخصيا خلال صيف سنة 1971 ورايت آثار الحصن الذي اقامه هناك والحمام الخاص به والنصب التذكاري الذي اقيم له بها أعلى الجبل، الخ • وقد قيل لى أن الفرنسيين هدموا في الآونة الاخيرة الآثار الذي اقامها والد الامير في المنطقة •

بعظهر المرتبكين المرتابين • وكان أوارى (3) وهو آغا بنى هاشم ، بين هؤلاء وهو الذى كان قد نهب مظلة السلطان اثناء الحرب • فجاء بها الآن • فقال له عبد القادر في ابتسامة ساخرة « احتفظ بها لنفسك ، فلعلك تصبح سلطانا في يوم من الايام ، •

وعندما تقدم النهار جاء بعض الرؤساء الذين كانوا قد فروا • فنظر اليهم عبد القادر باحتقار • واخيرا تشجع احدهم وسأله ما اذا كان عنده اوامر جديدة لهم • فتعجب قائلا و اوامرى ! نعم ، ان اوامرى هى ان تعفونى فسى الحال من ذلك الحمل الذى وضعتموه على عاتقى ، والذى جعلتنى مصالح الدين فقط أقوى على حمله حتى هذه الساعة • دعوا القبائل تختار خلفا لى وتعلم الحاج الجيلالى بالنتيجة اما أنا فاننى ذاهب مع عائلتى الى المغرب الاقصى » •

وفى حركة واحدة جثموا ، رؤساء واتباع ، امامه وقبلوا يديسه وقدميسه وبرنسه ، واجينه الغفران والسماح عن الماضى ، واعدينه الاخلاص والثبات في المستقبل •

« لقد كان هو اباهم ، وسلطانهم ، والرجل الذي اختساره الله ليقودهم للجهاد • ان حياتهم له • فاذا تخل عنهم فليس لهم ما يفعلون سوى الاستسلام للكفار ، •

وحين سمع عبد القادر هذه الكلمات الاخيرة التفت حالا • لقد ارتفع الدم الى وجنتيه • لقد ضربوا على الوتر الوحيد الذى خفق له قلبه ، وهو الشعور بالواجب • فاجاب و ليفعل الله ما يشاء • ولكن تذكروا • اننى اقسم ان لا ادخل مدينة معسكر باستثناه الجامع ، حتى تثاروا لهزيمتكم النكراء • اننى ارى الحونة بينكم • ها هو معمر واحد منهم • فاشنقوه • ، وفى الحال اعتقل الجانى سيء الحظ واعدم ، طبقا للامر •

لقد انتصرت ارادة النضال من جديد وعادت الثقة • وفي نفس الليلة توجهت الرسل من الخيمة السلطانية الى كافة القبائل تدعوهم الى العمل مجددا • وفي الغد انبرى عبد القادر ، والسيف في يده ، نشيطا مبتهجما كالعادة ، شامخا فوق النكبة ، غير مبال بالخطب ، جريئا عندما يجزع الجميع، يختطف النصر وهو طائر ، من اعماق الاهانة والهزيمة • لقد انبرى هذه

<sup>3)</sup> وهو من الحشم ، ولعله ينطق اصلا الهواري و

المرة على رأس 6,000 فارس الى مهاجمة وازعاج الجيش الفرنسى الذى كان قد واجه عاصفة غسلته بالمطر وشلته بالبرد، بينما كان يواصل انسحابه الصعب نحو مستفانم .

## الفصّ ل السابع ( 1836 )

رغم احتلال كلوزيل المؤقت لمدينة معسكر ، فان عبد القادر قد استعاد سلطانه ، فقد كان في كل مكان مسيطرا على الميدان ، والقبائل العديدة التي اظهرت الميل الى قبول الحكم الفرنسي عوقبت اما بجباية النقود واما بحجز الماشية ، وبالاضافة الى ذلك فان كلوزيل قد نشد السلام ،

وقد اجاب عبد القادر على الاقتراح الخاص باعترافه بالسيادة الفرنسية بانه يود أن يعرف بالضبط ، قبل الاعتراف بالسيادة ، مدى السلطة والمنطقة التي له أن يحكمها ، بالاضافة الى مدى الالتزامات التي عليه أن يقوم بها • لقد وجهت الدعوة إلى ميلود بن عراش ليأتي إلى وهران للمفاوضة • أما كلوزيل فقد كان ، في هذه الاثناء ، يستعد لارسال حملة ضد تلمسان •

ان وجود الفرنسيين في الوسط قد شجع انصارهم • فمصطفى بن اسماعيل قد وعد كلوزيل بتعاون عدد كبير من القبائل العربية اذا ما تقدم نحو تلمسان • واعلن بنو انجاد انفسهم اصدقاء لكلوزيل وكانوا يتقدمون نحو المدينة ، في قوة ضخمة ، لكي يساعدوه ويساعدوا الكراغلة على الفرار من القلعة التي كان حؤلاء ما يزالون محاصرين فيها •

وحین سمع عبد القادر بهذا التجمع اسرع بمهاجمة الطرفین · فقد فاجا ابن اسماعیل والکراغلة فی نفس اللحظة التی کانوا یقومون فیها بالخروج من المدینة فاعادهم حیث کانوا · ثم التفت الی بنی انجاد وهزدهم · ولم یکد ینتهی من ذلك حتی ظهر کلوزیل وجیشه المکون من 8,000 جندی یتقدمون حو المدینة · فلم یبق امام عبد القادر سوی ان یکمل الجلاء عنها · وهکذا

انسحب مع كامل سكانها، بدون ازعاج، الى مدينة وجدة على الحدود المغربية. ودخل كلوزيل تلمسان في 13 من شهر جانفي ، 1836 .

وقد تقدم ابن اسماعيل والكراغلة ، متبوعين بجمع من اليهود البائسين، لاستقبال الحاكم العام (كلوزيل) ومجلس قيادته رافعين اليه اسمى آيات الولاء والاستسلام وداعين اياه بمنقذهم وولى امرهم • اما هو فقد طلب منهم 100،000 فرنك كعربون على اخلاصهم • فحاول اولئك المنخدعون المندهشون ان يقنعوه بعدم قدرتهم على جمع ذلك المبلغ ، ولكن بدون جدوى ، لان كلوزيل كان لا يرحم • وهكذا استخدم الضغط المتناهى بدون شفقة • فاستعمل كان لا يرحم • وهكذا استخدم الضغط المتناهى بدون شفقة • فاستعمل التهديد ، والضرب ، بل حتى التعذيب ، وحصل اخيرا على المبلغ ، جزء منه نقدا والجزء الآخر من الماس والجواهر •

وقد كانت معاملة الفرنسيين لمن بقى فى المدينة فرصة كبيرة تخدم قضية عبد القادر ، كما لو كان قد حقق انتصارا • وهذا ما جعله يتعجب قائلا داذا كانت تلك هى معاملة الفرنسيين الصدقائهم ، فماذا عسى ان يتوقع منهم اعداؤهم •

وشاع خارج المدينة وذاع ان يهوديا قد تراس محكمة حاكمت وعاقبت الكراغلة • فكان العرب ساخطين من جراء ذلك • ان هذا الاحتقار للمسلمين لم يسمع به ابدا من قبل • وكان من نتيجته ان فتح بنو انجاد اتصالات مع عبد القادر • كما ارسل اليه الكراغلة سريا انهم لا ينتظرون سوى رحيل الفرنسيين لتسليم القلعة اليه •

ولكن نية كلوزيل كانت احتلال المدينة لانه كان شغوفا الى انشاء اتصال مباشر بين تلمسان وبين الساحل • وكان فم نهر التافئة اقرب نقطة صالحة لهذا الغرض ، ولكن المسافة الواقعة في الوسط كانت جبلية وقرر ان يحقق هدفه في 23 جانفي • غير انه حالا وجد نفسه وجها لوجه مع عبد القادر بجيشه كاملا •

دامت المعركة بينهما عشرة ايام متتالية • كان العـرب ، الذيـن كانـوا يتحرقون المثار من هزيمتهم السابقة ، متماسكيـن فــى ثبـات وامــراد • بالاضافة الى ان عبد القادر لم يحاول ان يدخل فى معركة مواجهة • بل كان يستولى على الهضاب ، والوهاد ، والصخور ، والانهار ويدافع عنها ، طبقا لماجات الساعة • وقد كانت الشجاعة والانضباط الفرنسى فى غير محلهـما

ضه اسلوب عبد القادر ، بالإضافة الى عدم معرفتهم للبلاد • فكانت النتيجة أن أنهزم كلوزيل وتقهقر الى تلمسان مخلفا وراءه خسائل هائلة • وبعد ال ترك حامية في القلمة تحت قيادة الضابط تافيتياك Cavaignae رجع هو مجيضه الى وهران ، بيتما كان عبد القادر يطارده حتى الى ابوابها • المرابها • المرابع • ال

وعند عودته الى عدينة الجزائر عزى كلوزيل نفسه على كل حملاته الفاشلة باسمدار بيان اعلن فيه أن الجرب ستنتهى • ومما جاء فى البيان أن « عبد القادر قد ضرب ضربات قاضية وانه دحر ، وانه فر الى الصحراء حيث يخفى خيانته رتمرده » وفى ابريل سافر الماريشال كلوزيل الى فرنسا تاركا وراه نعليمات الى الجنرال دارلانج فى وهران باقامة معسكر حصين على التافنة المتعدادا لفتح خط الاتصال مع تلمسان من هناك •

وخلال عده الاثناء السرب الجنرال بريغو Perregaus الى القبائل الدارلة في وادى السنف ، أن هذه القبائل قد استمرت ، بتأثير من رؤسائها ابدء سيدى العريبي ، ورغم العقوبات التي نزلت بها ، في ترددها في طاعة السلطان . فأعليا لم يسفدوا الفيرائب دون معائدة وشكوى متكررة ، وليم يساهموا بفرقة فرسانيم في جيش عبد القادر الا بعد احتجاج ونفور ، وها عم الآن قد دخلوا من جديد في حلف مع الفرنسيين بدعوى تعرضهم لفدغط كبيسر .

كان عبد القادر مسعولا كثيسرا في الوقت الحاضس بحصار تلمسان وباجراءات دارلانج على النافنة ، وليس في وسعه الآن ان يوقف جولة بريعو العسكرية ، ولكن العرب اللذين نكثرا العهد ورحبوا بالجنسرال الفرنسيون سرعان ما احسوا بوقع غضب السلطان بن موققهم ، ولم يكد الفرنسيون ينسحبون حتى نزل عليهم عبد القلدر كالصاعقة ، ففرض الضرائب الثقيلة عشر قبيلة منهم وسيقت مواشيهم ، وقد اخذت قبيلة البرجية كمثال مربع فهلك منها عدد كبير وشرد الباقي ليجد المأوى حيث يستطيع ، وصل دارلانج يضعوبة كبيرة الى التافنة في 16 ابريل ، مع 3000 من المشاة وضاني قطع من المدفعية ، وبعد ان أكمل اقامة المسكر الحصين على ضفة النهر وثماني قطع من المدفعية ، وبعد ان أكمل اقامة المسكر الحصين على ضفة النهر عبد القادر ، الذي كان هو الآخر في مركز رئيسي بندرومة التي تسيطر أيضا عبد القادر ، الذي كان هو الآخر في مركز رئيسي بندرومة التي تسيطر أيضا تحركات العدر اينما اتجه ، رسرعان ما نزل للمجابهة فأحاط رجاله العرب والقبائل ، بالفرنسيين في ضطروهم الى ان يعودول القهة فأحاط رجاله العرب

سبد القادر مدين في هذا النجاح الى جهوده التي لا تعرف الكن والى قيادته الحكيمة . فطالما استطاع ان يبقى المعسكرات الفرنسية في حالة عن بعضها . كان الموقف في ده • غير إنه لكى يحقق خطة هامة كهذه عليه ان يحافظ على البلاد في حالة يقظة دائمة • ولتحقيق مذل الغرس لال الاسابيع الماضية يتنفل في جبال القبائل الممتدة حول التافنة وقضى أياما شاقة وليالى مضنية داعيا ، واعظا ، خطيبا • ان ياله قضى أياما شاقة وليالى مضنية داعيا ، واعظا ، خطيبا • ان ياله قد من حماس اولئك الجبليين القساة صعاب المراس الى ذروة الجنون عن آن الاوان وقادهم عبد القادر شخصيا دفعة واحدة فد الحسم الى الكفال أسبة ما يكورن الحيوانات المفترسة لا الآدميين • نكانوا في الحال انصبابا ويحيطن بالمشاة الفرنسيين ويند مجون معهم في فردى . ثم يمرقون من صفوفهم ويتها طلون على أقواه المدافع •

علومة الفراسية فقد استمرت في ارسال الامدادات ، بعد ان اصبحت عده المقاومة الطويلة الدي سير المتوقعة أق ففي 6 جوان ، 1830 بزل بسوحيو Bugeaud عند تصبب نهر النافئة منع السائل عبرات عبرات ولى المان مبرح الفريد ببيرات في المجديد محاولتهم المتح طريق الى القوة ، وأخيرا نجحوا في عبدالله م فقد حارب عبد القادر معرات المعرة على ضفاف الزقاق ولكنه في عده المرة عانى الملة ،

الله الهاده الهزيمة عواقبها العادية على القبائل و فكتسير من كتائب السرفت عائدة الى منازلها و أن التخلى المفاجى، الذي تعرض لله راحيانا و بعد الهزيمة و كان يمكن ال ينهك طاقات ارادة ضعيعة دونر بمة أقل من عزيمته صلابة و الكن هذه الحساسيات لم تعد تؤثر أت طويل و فهو يعلم انه و متى ابتسم الخط و يستطيع بتلويخة بيفة ان بعيد المتوددين والثائرين غنه راكعين أمام قدميه و المنافرين عنه المنافرين أمام قدميه و المنافرين غنه راكعين أمام قدميه و المنافرين غنه راكعين أمام قدميه و المنافرين عنه راكعين أمام قدميه و المنافرين غنه راكعين أمام قدميه و المنافرين عنه المنافرين المنافرين المنافرين عنه المنافرين المنافرين المنافرين عنه المنافرين المنافرين المنافرين عنه المنافرين المنافرين المنافرين المنافرين عنه المنافرين المنافرين المنافرين المنافرين المنافرين المنافرين عنه المنافرين المنافرين المنافرين عنه المنافرين ا

اخبر أن المسمى سيدى ابراهيم قد اختار هذه الساعة الجرجة وضده بل ليدعى القب سلطان ، فانه جود سيفة من غفده وعلقه واقسم أن لا يغمده وأن لا ينزل عن فرسه حتى يقطع وأس ذلك وأسرع مفرده تقريبا إلى قبينة بنى عامر حيث كان يعلم أن الخائل نسليمه في الحال ، وبعد أن أفاقت هذه القبلينة من دهشتها من هذا القرار المصارم ، سلمت الثائر سيدى ابراهيم إلى عبد الثادر

خائفة من أن يؤدى الرفض الى الاتهام بالتا م معه · وفي الحال قطع راس الجاني ·

وبنشاط عبد القادر الذي لا يعرف الكلل في جميع الجهات وبيقظته الدائمة لتنفيذ نظام حصاره ، ضيق مرة أخرى الخناق الشديد على الفرنسيين فقد كانوا اقاموا مركزا في المناطق الداخلية، ولكنهم لم يكونوا قادرين لا على الوصول اليها ولا على الاتصال معها • وكانت رسائلهم تحجز وتقطع رؤوس حامليها بدون تمييز (1) • وليس هناك قبائل صديقة جاءت اليهم بالمؤونة •

وسواء كان الفرنسيون في وهران او في التافنة فانهم كانوا لا يستطيعون الحسراك الا في فسرق كبسيرة • وفسى هسنه الحالة كانسوا يحتاجون الى تعوين ضخم ، وحيوانات تحمل الاثقال ، ووسائل للنقل • وكان أهل الدوائر والزمالة ، طلبا للامن تحت حصون وهران ، يعيشون على مؤونة مقترة يتصدق بها عليهم حاموهم من حين لآخر • أما في تلمسان فان كافينياك كان يشترى القطط لمائدته بملغ اربعين فرنكا للقط الواحد •

وفى شهر نوفمبر ، 1836 شرع كلوزيل ، الذى كان قد عاد الى مباشرة عمله ، فى حصار قسنطينة التى كانت معقل احمد باى ، آخر ممثل للسلطة التركية فى الجزائر ، وقد امتنع عبد القادر من اتخاذ أى اجراء قد يفسد التطور الكامل لتلك الخطة ، ومنى هفسه بانه سيكون هو المستفيد فى النهاية سيراء نجح الفرنسيون فى خطتهم أو فشلوا ، ذلك انه شعر انه اذا انهزم احمد باى فانه سيتخلص ، من منافس خطير ، دون ثمن او تعب من جانبه ، وان القبائل العربية فى اقليم قسنطينة ستكون حينئذ حرة فى الدخول تحت لوائه ، فاذا كان احمد باى هو المنتصر ، فان الفرنسيين قد يغادرون الجزائر بالمرة يعد ان انهكتهم بصعوبتها ، وفى هذه الحالة شعر عبد القادر ان صراعا محققا وطويل المدى سينشب بينه وبن احمد باى على السيادة (2)

ولكن حين فشلت حملة كلوزيل على قسنطينة (3) شعر عبد القادر ان ساعته هو قد حانت (4) فمن مقر قيادته في المدية اصدر اوامره بهجوم كامل

إ) استخدم الامير السيد حمادي السقال ، من اهل تلمسان ، لاطلاعه على مراسلات العدو مع خلفائه .

علل احمد باى يحارب الفرنسيين الى سئة 1848 • وقد مات اسيرا فى مدينة الجزائر سئة
 1852 انظر الفصل الحاص به فى كتابى « تاريخ الجزائر الحديث » •

نجع الفرنسيون في السنة التالية (1837) بقيادة دامرمون الذي قتل اثناء الحملة وتونى
 بدله فال Valée وقد منوا بخسائر جسيمة .

<sup>4)</sup> موقف الامير من الحملة على قسنطينة ومن الحاج احمد باي مازال في حاجة الى وثائق اضافية

ضد كل المراكز الفرنسية بين الاطلس والساحل · أما في اقليم وهران فلم يبق للفرنسيين ما يستحق الانتباه · وهكذا كان سهل متيجة تحت رحمته ، ونزلت الآلاف من العرب والقبائل مؤيدة بأهالي التيطري ، كالسيل من الجبال محطمة ومشعلة النار في المؤسسات الاستعمارية الفرنسية ، آسرة المستوطنين الفرنسين ، وحاملة الرعب والفزع الى مدينة الجزائر نفسها ·

ان الحالة التى أصبحت عليها الآن الحاميات الفرنسية كانت تثير الشفقة • فكل مهارة ادارة الميسرة كانت تتمثل فى اتقاء رعب المجاعة الذى كان يخيم فى كل لحظة • ودن حسن حظ الفرنسيين انهم تخلصوا من حالتهم المؤلمة بالمضارب اليهودى العبقرى •

ان اليهودى دوران ، عميل السلطان عبد القادر ، الذى كان ذا مهارة ونفود كبيرين فى مدينة الجزائر ، طالما متع خياله بالحصاد الهائل الذى يمكن ان يجنيه لو اعترف به المتصرف الوحيد فى المضاربات التجارية بين الطرفين المتنازعين ولهذا الهدف كان منذ شهور يحاول ان يقنع عبد القادر بان الفوائد التى سيحصل عليها من اطعام الفرنسيين ستفوق كثيرا حتى سن الوجهة العسكرية ، قيمة أى نصر يمكن ان يحققه عن طريق تجويعهم .

وبعد ان رخص له عبد القادر بمساومة الفرنسيين والحصول منهم على اكبر ربح ، توجه دوران بسرعة الى وهران وفتح المفاوضات مع الجنرال بروسار Broussard الذي كان عندئذ على قيادة الحابية .

وقد قال له دوران: «ان الفرنسيين في حاجة الى القمح واللحم، والسلطان من جهته في حاجة الى الحديد والرصاص والكبريت ، فليبتع كل طرف ما يحتاجه من الطرف الآخر وسيكون الجميع راضين ، ويجب ان لا يخشى ابدا بان هذا الاجراء سيكون على حسابك ولصالح السلطان ، فهو لن يظهر ابدا في القضية ، فاننى أنا الذي سأبيعكم القمح واللحم ، وأنتم ستبيعونني أنا الحديد والكبريت ، ولن يعرف السلطان سوى عن طريق غير مباشر بان المواد الاولى لكم ، والمواد الاخيرة له ، بل ان السلطان مستعد للسماح لكم باستئناف تموين تلمسان ، ولكن ما دام هذا الامتياز بدون شك سيغضب ويثير سخط العرب ، الذين يحقدون على الوجود الفرنسي في تلك المدينة ، فان السلطان لن يأخذ على عاتقه سوى كراهية ومسؤولية الترخيص به ، على شرط ان يطلق الفرنسيون سراح جميع الاسرى الذين سجنوهم اثر معركة الرقاق وان يعيدوهم اليه » ،

وفي الحال قبل بروسار هذا الاقتراح ومرة اخرى تمتم السرنسيون بحباة رغدة طويلة لم يعتادوها و أنا عبد القادر فقد حصل بدوره من اعدائه ، المدين اضطرف لوضع رداء الاصدقاء، على مواد الحرب التي سنستعمل منذئذ ضدهم

والواقع ان هذا التعاقد الغريب (لان الظروف برهنت على ذلك) قد اعطى عبد التفادر لا الوسائل التي تزيد من قوته الاعتدائية فقط ولكن، رغى نفس الوقت قد رفع من سمعته ايضا • فهو يستطيع الآنان يجبب بكل اعتزاز اولئك المغيرين المتعصيين الذين يأخذون عليه هزائمه وشكاوى عائن ما مرها تطالب باستمرار بابنائها المفقودين الذين يتعذبون في سمور، النفار ابان الها المفقودين الذين يتعذبون في سمور، النفار ابان منازلهم ، وهمم قادرون مرة اخرى على الاخذ بنصيبهم في الجهاد ٠

هذه هى الحالة عندما وصل الجنرال بوجو الى وهران قادما مين فسرنسا بتعليمات محددة ، اما أن يعقد الصلح مع عبد القادر واما أن ينتسر عليه • ولما كَانْدُراغِبا أولا في الوصول إلى المفاوضات معه ، فانه أرسل اليه الاقتراحات الآتية كأساس للتفاهيم :

- الاعتراف بالسيادة الفرنسية .
- 2 يُم تحديد منطقة لفوذه بنهر الشلف .
  - 3 🚆 دفع الجزية لفرنسا ٠
- 4 تسليم الرهائن كعربون وتنفيذ أية معاهدة مستقبلة يمكن الإنعاق

وقا رد في القادر ، بواسطة عميله دوران ، بانه ما دام لم بواجه المهدا اي هوية في دام قد عوض نفسه بسخاء على كل النكبات التي حلت به مؤونا فاته لا يستطيع بحال من الاحوال ان يرضى بوضع أدنى من الوضع الذي احترفت له به معاهدة ديميشال و واضاف بأن العرب لا يمكن أن يقيلوا حتى أن يستعوا بالعيش تحت سلطة المسيحيين ، ولو كانت سلطة اسمية ، والمه طوا كانت سلطة اسمية ، والمه طوا كانت سلطة اسمية ، والمه طوا كانت سلطة المها متدخل حرما لا نهاية لها و وقال أيضا انه لم يدخل اقليم التيطري نتيجة لحطة خاصة به ولكنيه استدخل عن أولئك بطلب سكان ذلك الالميم ، واته لا شرق ولا دينه ينفهم له بالثخل عن أولئك الذين وضعوا انفسهم تحت حمايته وأضاف بان من رايه أنه ليس من مصلحة فرنسا ان تخاول عله مبلطانها على معكان بان من رايه أنه ليس من مصلحة فرنسا ان تخاول عله مبلطانها على معكان

معارضين تماما لها ، ولكن مصلحتها هي أن تحصر نفسها ، بدلا من ذلك في المشاريع التجارية في المدن الساحلية · غير ان عبد القادر اعترف ، بواسطة صوت عميله ، بأنه يرضى ان يسمح للفرنسيين باحتلال متيجة او سهول مدينة الجزائر ، باستثناء البليدة التي يتضح ،ن وضعها انها تنتمي الى الجبال، واعترف أيضا بأنه لا يمانع في أن يسلم اليهم كل المنطقة القريبة من وهران الواقعة بين بريدية والمقطع · وأعلن أنه مستعد ، بالإضافة الى ذلك ، ان يتخلى عن احتكار التجارة الذي اعترف له به ديميشال وان يسمح بحرية كاملة في التجارة ، وان يضمن الامن ، وان يعوض الحسائس اذا وقعت ، لكسل في التجارة ، وان يضمن الامن ، وان يعوض الحسائس اذا وقعت ، لكسل للهرنسيين الذين اختاروا أن يستوطنوا المناطق الداخلية · وأخيرا وعد بانه لن يسلم أبدا أي ميناء معترف له به الى دولة أجنبية ·

ومهما بدت هذه اللغة حادة واملائية في عين الجنرال بوجو فانه فضل أن يتابع ، مهما كانت الظروف ، طريق التنازل على طريق أى مقاومة قد تؤدي الى استئناف النزاع ، وقد أنذرته حكومته بكل وضوح ضد منح عبد الفادر أى توسع اقليمي جديد ، بينما أصر عبد القادر على عدم التخلى عن أى جزء كان عندئذ تحت يديه ، وهكذا رضخ بوجو وعرض على عبد القادر ، على مسؤوليته الخاصة ، اقليم التيطرى شريطة أن يقبل بالتبعية لفرنسا ،

وقد صيغ الاندار التالى مع شروط تلك التنازلات الهامة ، وأرسل كل ذلك الى عبد القادر ، ان الحدود المعينة التى حضر فيها المثل العسكرى للحكومة الفرنسية رجاله في الجزائر تعتبر في حد ذاتها شهادة مجد على الجرأة الناجحة للقائد الكبير (عبد القادر) الذي أفشل حتى الآن كل حملات الفرنسيين الموجهة ضادة وأحبط جميع خططهم في الاحتلال •

أُوقَايُهَا يُلئَ شروط بوجو :

أ أيعترف الامير بسيادة فرنسا .

2 - تحتفظ فرنسا في اقليم وهران بحزام يمتد من عشرة الى اثنى عشر فرسيخا عرضا مبتدئا من ريو سلادو Rio Salado ومنتهيا عند نهر الشلف • أما في اقليم الجزائر فانها تحتفظ بمدينة الجزائر وكل الاقليم الذي يحمل ذلك الاسم • وتترك فرنسا للأمير اقليم التيطري أوقاليم وهران ، باستثناء الجزام المذكور •

- 3 يدفع الأمير جزية سنوية في شكل قمع وماشية ٠
  - 4 ـ حرية التجارة حرية كاملة •
- 5 كل المقتضيات التى حصل عليها الفرنسيون، او قد يحصلون عليها، في البلاد ستكون مضمونة لهم ٠

وقد وصل هذا الاندار الى عبد القادر في المدية حيث كان قد فتح المفاوضات مع الجنرال داور بمون Damremont الحاكم العام الجديد للجزائر ، يحدوه امل واثق في نتيجة مرضية • لقد وجد نفسه الآن يفاوض اثنين ، كلاهما يريد ان يتعامل معه بشروط في صالحه وتتماشى مع توقعاته • حقا ان حماسهما في التعامل معه قد أصبح نوعا من التنافس بينهما •

ان بوجو قد طلب من حكومته معروفا خاصا وهو ان تسمع له هو وحده فقط بمجد التعامل مع عبد القادر و لذلك فانه حين علم ان دامريمون قد دخل في علاقات دبلوماسية مع السلطان العربي ثارت غيرته وقد اتهم دامريمون الذي كان أعلى منه مقاما بالقيام بالتدخل غير المرخص به وغير المرغوب فيه في أور معقدة يتوقف عليه هو وحده ايجاد حل لها و وتلا ذلك مراسلات تبادل فيها الطرفان الفرنسيان الاتهامات وثم أحيلت القضية على وزارة الحرب التي قررت أن تترك لبوجو الحرية الكاملة في التعامل مع عبد القادر دون تدخل أو اشراف و

وبمجرد ما سمع عبد القادر بهذا القرار رجع الى اقليم وهــران ، وفي 12 ماى أرسل الاقتراحات الآتية ردا على انذار بوجو :

- الأمير بسيادة فرنسا -
- 2 ـ كل المسلمين القاطنين خارج المدن هم تحت سلطته الثمرعية .
- 3 ما تنحصر منطقة الفرنسيين غرب وهران في البلاد الواقعة بين بريدية والبحر وتبتد الى المقطع وأما في منطقة الجزائر فأن الفرنسيان سيحصلون على البلاد الواقعة بين تلك المدينة (الجزائر) ووادى بني عزة •
- 4 يمنح الامير خلال هذه السنة فقط 20،000 مكيالا من القمح و 20،000 مكيالا من الشمير ، و 000 3 راس من الماشية .

5 \_ من حق الأمير أن يشترى ، في فرنسا ، البارود ، والكبريت ، والسلام .

6 \_ ان الكراغلة الذين يفضلون البقاء في تلمسان سيحتفظون بالملاكهم، وسيكونون تحت سلطتنا وعليهم ان يمتثلوا لقوانين بلادنا •

كل من يهرب من المنطقة الغرنسية او من منطقة الأمير يعاد مبادلة يطلب من الطرف المنى •

8 \_ تتخلى فرنسا للأمير عن راشيقون ، وتلبسان ، وقلعتها ، وعن المدافع ومدافع الهاون التي احتوت عليها القلعة قديما ، ويلتزم الأمير بنقل أستعة الحامية الفرنسية ( من تلمسان ) الى وهران •

و \_ التجارة ستكون حرة بين العرب والفرنسيين •

10 - يلتزم العرب باحترام الفرنسيين بينهم ، كما يلتـزم الفرنسيـون باحترام العرب بينهم •

II \_ المزادع والممتلكات التي يمكن ان يكون الفرنسيون قد استلكوها في متيجة ستكون مضمونة لهم وستكون لهم كامل الحرية في التمتع بها (5) .

ونلاحظ انه في الشروط السابقة لم يشر عبد القادر الى التنازل عن اقليمى التيطرى ووهران • فقد كان ينظر الى القضية على انها أمر مغروغ منه حيث انه لم يكن للفرنسيين في الاقليم الاول اى ظل من السلطة ، أما بالنسبة للاقليم الاخير (وهران) فهم يعبرونه فقط كالطيور المسافرة مرفرفة من مدينة الى أخرى • ولكن مادام عازما على تدعيم قوته وعلى تقوية خطوط مواصلاته فانه أصر على جلاء الفرنسيين عن مدينة تلمسان وعلى تخليهم عن ميناء راشقون •

بل ان عبد القادر ذهب الى ما هو أبعد من ذلك • فلما كان يشعر بتفوقه ويرى المضايق التى اصبح الفرنسيون منحصرين فيها ، لم يتردد فى ان يطلب ان يكون كل مسلم مقيم فى منطقة فرنسية يجب ان يكون تعت سلطته السرعية هو فقط • وهو فى هذا الطلب كان يسعى ان يطبق وينفذ مبدأ كان فى نظره ، اولى من كل اعتبارات دنيوية ، لانه مبدأ قائم على ماهية القرآن الاساسية وهو انه لا يجوز لاى مسلم مهما كانت الظروف ، اذا أمكن ، ان يعترف عن طواعية أو يستسلم الى حكم مسيحى •

ان عبد القادر قد وصل دروة المجد في مهمته خلال هذه الفترة •

ر) انظر الغصل التالي •

## الغصر الألام (1837)

لا شيء يشهد للمكانة الممتازة التي كان عبد القادر يتمتع بها ، خلال هذا المهد ، أكثر من انه كان في وضع يتقدم فيه بتلك الشروط وتلك المطالب وان المعنى الحقيقي الواضع لتلك الشروط والمطالب يظهر في وجوب الاعتراف به سلطانا على الجزائر ، بينما يعيش الفرنسيون ، كما كانوا ، في معاناة على هامش امبراطوريته ، مستفيدين فقط من ارباح التجارة مع رعيته .

وفى نفس الوقت يجب ان يكون واضحا ان عبد القادر كان على وعسى تام بخالة الراى العام فى فرنسا فقد كان مستركا بانتظام فى السحافة الفرنسية وكانت مناقشات البرلمان والمقالات الهامة عن الشؤون الجزائرية تترجم له وكان يتتبع سياسة الحزب الليبرالى ، الذى كان يوافق ويؤيد من الصحيم المبدا الذى طرحه الخطيب الرئيسى لذلك الحزب ، وهو السيد دوبان السابق ( نظام اللي استنكر معامرة الجزائر على انها ارث مميت خلفه النظام السابق ( نظام شادل العاشر) ونادى بوجوب التخلى عن ذلك الارث « اذا كنا لا تود ان أرى شادل العاشر) ونادى بوجوب التخلى عن ذلك الارث « اذا كنا لا تود ان أرى شادل رجالنا وآخر ابنائنا يبتلعون ابتلاعا فى الجزائر » •

وقد فهم عبد القادر ، من المعنى العام للمقتطفات التى كانت تقدراً له ، ان كثيراً من السياسيين البارزين فى فرنسا كانوا ينظرون الى الاستعمار فسى افريقية ( الجزائر ) على انه حلم ، وانهم كانوا يعتبرون كل الممليات الحربية مناك اهدارا لكثير من المال ، وانهم كانوا يعتقدون ان سياسة فرنسا الحقيقية يجب ان تكرن مجرد الاحتفاظ ببعض المراكز الساحلية بهدف منع القرصنة واقامة علاقات سليمة وشريفة مع اعالى البلاد ، وعندما راى عبد القادر ، بالإضافة الى ذلك ، ان البرلمان الفرنسى قد استعاب عمليا لهذه

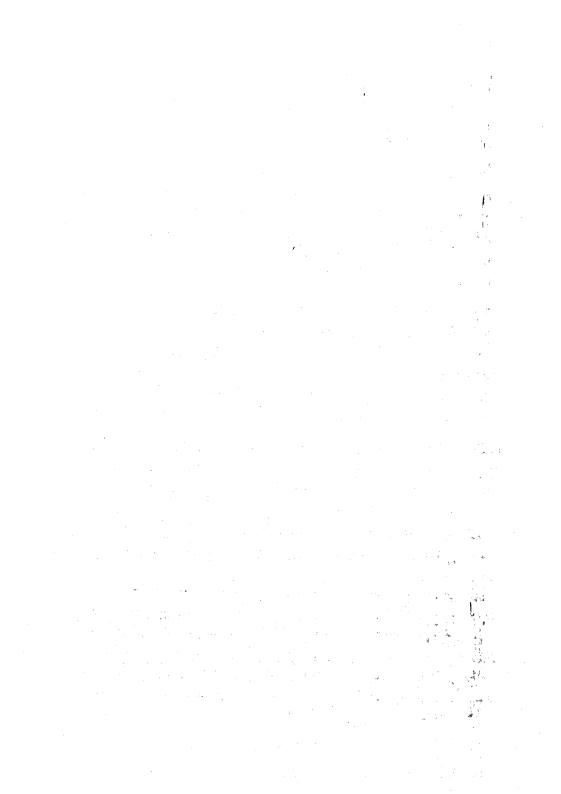

لهم قوة لمقاومة السلطة التى ستجعلهم حالا خاضعين لطاعة لا غبار عليها ) • كانوا يبحثون فقط عن سبب ليلبسوا ثوب الدين وينضموا الى المتعصبين في دعوتهم التي لا معنى لها •

غير ان عبد القادر عزم ، بمهارة فائقة ونظرة بعيدة ، على سبحب البساط من تحت اقدام هؤلاء المعارضين • فطلب السلام ، أو بالاحرى ، ارادة قبوله يجب في نظره ان ينظر اليه على أنه عمل قومى • لذلك دعا الى مؤتمر عمام يجتمع على ضفة نهر الهبرة ، في 25 ماى ، 1837 • وقد حضر هذا المؤتمر ، بناء على الدعوة ، كل شيوخ القبائل الكبار ، وزعماء الفرسان العسكريين ، والمرابطون المحترمون ، واعيان المحاربين في اقليم وهران •

وقد افتتح السلطان المؤتمر بالكلمات الآتية: « لا اديد ان اسمع احدا منكم يتهمنى بالرغبة في عقد السلام مع المسيحيين ان قضية السلام والحرب هي قضية انتم الذين تبتون فيها » • ثم تابع حديثه فشرح طبيعة المراسلات التي تمت بينه وبين بوجو ، والاقتراحات والعروض التي تقدم بها كل منهما للآخر • وفي الحتام علق بعناية على كل مادة في الشروط التي تقدم بها هـو الى الجنرال الغرنسي في 12 ماي •

وتلا ذلك مناقشة طويلة وعاصفة ، فالمتعصبون واولئك الذين كانوا سريا ضد السلطان ، قد طالبوا بالحرب باصوات عالية عنيفة ، غير ان المرابطين اسكتوهم بطريقة حكيمة تعتمد على التفريق بين سلام ، قبول وسلام مطلوب وقد قالوا لهم بان القرآن لم يقر ابدا اهدار الدم بدون جدوى ، بعد ان استسلم الكفار ونادوا بوضع السيف في غمده ، ان الفرنسيين قسد استسلموا وطلبوا الصلح ، وان السلطان قد الملى شروطه الخاصة عليهم ،

وقد نجع هذا المنطق • وقرر المؤتمرون باغلبية كبيرة ان الفوائد التسى مستجنيها عامة الشعب من حالة السلام تبرر التنازل عن البليدة ، وسهل مدينة الجزائر ، الى الفرنسيين • وراوا ان التوسع الطفيف في الحدود التي اراد السلطان اصلا حصرهم فيها سوف لا يؤثر على العسرب ، ما دام كل مسلم سيكون حرا في الانتقال من المناطق الخاضعة لفرنسا الى المناطق الخاضة للسلطان • ولكنهم اعلنوا ان طلب الحكومة الفرنسية للجزية هو امر لا يمكن قبوله •

ثم ارسل عبد القادر مندوبه سيدى سقال (2) الى مركز القيادة الفرنسية على التافئة بهذه التنازلات :

- التخل عن البليدة
- 2 عدم المطالبة باية سلطة على المسلمين المقيمين في المنطقة الفرنسية ٠
  - 3 بعض التوسع في الحدود الفرنسية •

وفى نفس الوقت اعطى سيدى سقال صلاحية الدخول في مفاوضات عن طبيعة الحدود المقترحة وتقديم التفسيرات الضرورية الاخرى و لما كان بوجو مقتنعا بان تاخيرا جديدا لن يأتى له بشروط افضل ، فقد وافق على كل شيء و نتيجة لذلك صيغت المعاهدة التالية ، المشهورة باسم ( معاهدة التافنة ) ووقعها الطرفان ، في 20 ماى ، 1837 .

وقع الاتفاق على المعاهدة الآتية بين الجنرال بوجو قائد الجيش الفرنسي في اقليم وهران والامير عبد القادر :

## المادة الاولى

يعترف الامير عبد القادر بسيادة فرنسا .

### المسادة 2

تحتفظ فرنسا لنفسها ، في اقليم وهران ، بمستغانم ، ومازغنان ، ونراحيهما : وهران ، وارزيو ، ومنطقة اخرى محددة كما يلى : من الشرق بنهر المقطع والسباخ التي يجرى فيها ، ومن الجنوب بخط يبدا من السباخ المذكرورة مسارا بالضفسة الجنوبية للبحيسرة وممتدا الى وادى المالع في اتجاه سبدى سعيد ، ومن هذا النهر الى البحر سيكون تابعا للفرنسيين ، اما في اقليم الجزائر فمدينة الجزائر ، والساحل ، وسهل متيجسة محدودا مسن الشرق بسوادى القسدرة ( 3 ) فصاعدا ، ومن الجنوب بقمة السلسلة الاولى لجبال الاطلس الصغرى ممتدة الى نهر الشلف بما في ذلك البليدة ونواحيها ، ومن الغرب بالشفة ، الى جبل مازغنان ، ومنه ، في خط مستقيم الى البحر ، بما في ذلك القليعة ونواحيها، سيكون منطقة فرنسية .

<sup>2)</sup> لعله يقصد السيد حمادي السقال الذي سبقت الاشارة اليه والذي كان من اعسوان الامير .

٤) في بعض الوثائق وادى خضرة • انظر المقدمة •

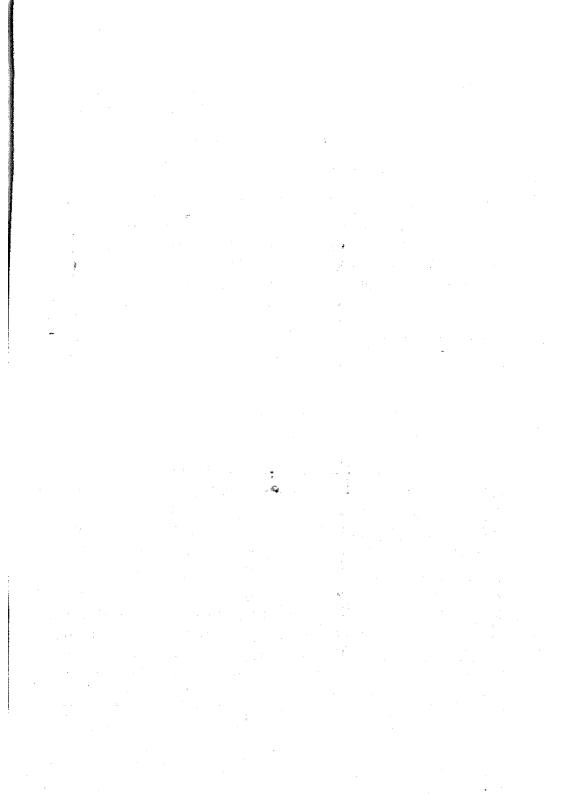

### المسادة و

تتخلى فرنسا للامير عن راشقون ، وتلمسان ، وقلمتها ، وكل المدافع التي كانت فيها قديما ، ويتعهد الامير بنقل كل الامتعة الى وهوان ، بالاضافة الى المعتاد الحربي ، التابع للحامية ( الفرنسية ) في تلمسان .

## 10 501\_11

التجارة بين العرب والفرنسيين ستكون حسرة · ويمكن لكسل طرف ان يقيم ، مبادلة ، في منطقة الآخر ·

#### 11 334.41

سيكون الفرنسيون محل احترام بين العرب ، وكذلك العدرب بيدن الفرنسيين • والاسلحة والاملاك التي اقتناها الفرنسيون ، او التي يمكن ان يقتنوها ، في المنطقة العربية ستكون مضمونة لهم ، وسيتصرفون فسى مقتنياتهم بحرية ، ويتعهد الامير بتعويضهم عن اى خسارة قد يسببها العرب لهسم •

#### 12 501 11

يعاد المجرمون في كلا المنطقتين مبادلة ٠

## 13 301...[]

يتمهد الامير بعدم تسليم اى جزء من الساحل الى اية دولة اجنبية ، مهما كانت ، دون اذن فرنسا .

## 14 534.11

لا تجوز المعاملات التجارية للولاية الا في المواني الفرنسية · الساملات المعاملات المعاملات المعادة 15

تبقى فرنسا على مثلين لها لدى الامير ، وفى المدن التى تحت سلطته ، لكى يعملوا كوسطاء لصالح الرعايا الفرنسيين ، فى كل الخصومات التجارية التى قد تنجم بينهم وبين العرب ، ويتمتع الامير بنفس الامتياز فى المدن والموانىء الفرنسية ،

التافئة في 30 ماى ، 1837 ( ختم الجنرال بوجو تحت النص الفرنسي ) ( ختم الامير تحت النص العربي ) كان يوجو قد اتصل بتعليمات مشددة من حكومته ان يحصر عبد القادر في اقليم وهران ، وان لا يتخل له ابدا عن اقليم التيطري ، وان يصر عليه بدفم الجزية •

وفى رسالة الى وزير الحربية اعتذر بوجو له عن توقيعه على معاهدة تخرف تلك التعليمات ، هكذا :

و لكم أن تغترضرا أنى سادفع الثمن غاليا على اتخاذى قراراً يتخالف مع تعليماتكم المتعلقة بالحدود التى يجب تحديدها للاسير و ولكن ذلك كان غير ممكن و فلتكونوا مطمئنين في أن السلام الذى وقعته هو افضل و ومن المحتمل أن يكون اطول من أى سلام يمكننى تحقيقه عن طريق حصر عبد المقادر بين الشلف والمغرب الاقصى ، و

غير انه بهذه المعاهدة كان الفرنسيون محصورين في بضع مدن ساحلية ، مع مناطق مجاورة ضيقة جدا ، بينما بقيت كل القلاع والمراكز الهامة في داخل البلاد في ايدى خصمهم المنتصر • وبكلمة واحدة ، فان عبد القادد اصبح يملك بتلك المعاهدة ، ثلثى الجزائر • وبالإضافة الى الصيت الذي زاده هذا الانتصار العظيم تأثيرا وسلطة ، اصبح الآن يتمتع بفائدة الظهور امام العالم كصديق وحليف لفرنسا •

ان الجنرالات الفرنسيين الذين توافدوا الواحد بعد الآخر في سرعة خلال الراحل المختلفة للحرب ، كانوا ينشدون بدون جدوى اللقاء مع هذا لرئيس العربي الشهير الذي ، بينما كلف مواهبهم المسكرية غاليا ، اثار في صدورهم مشاعر الاعجاب البطولي • وقد كان هذا الامتياز من حظ الجنرال بدوجو •

فغى 31 ملى ، 1837 وصل الجنرال الى الموعد المتفق عليه ، متبوعا بستة فرق عسكرية ، مع كل فرسانه ومدفعيته • ولكن عبد القادر ما زال لم يصل بعد • وقد مضت خمس ساعات في انتظاره ، دون ان يظهر احد • واخيرا ظهر ، حوالى الساعة الثانية بعد الظهر ، بعض العرب الواحد تلو الآخر ، حاملين معهم انواعا متعددة من الأعتذار : فالسلطان متوعك المزاج ، وهو قد بدأ السير متأخرا ، وهو كان يفكر في طلب تأخير المقابلة الى اليوم التالى • وهو لم يعد بعيدا • وهو على وشك الوصول •

ومجاة جاء فارس ورجا الجنرال ان يتقدم قليلا ، لاله سيلتقسى بالسلطان حالا • لقد تأخر الوقت ، ولما كان الجنسرال يسرغب في اعادة جنوده الى معسكرهم قبل سقوط الظلام ، فقد تقدم • وبعد ان سار اكثر من ساعة التقى وجها لوجه مع الجيش العربي الذي كان مكونا من 15,000 فارس في نظام محكم ، والذي كان في سهل يمور بالحركة • وفي هذه اللحظة تقدم منه البوحميدي على فرسه واشار الى السلطان حيث كان محاطا بكوكبة كبيرة من الحاشية على هضبة ليست بعيدة •

وفى خلال بعض الدقائق الاخرى اصبح فى الامكان رؤية عبد القادر وحاشيته وهم يتقدمون نحو الجنرال • لقد كان منظرا مثيرا حقا • فهناك حوالى مائتى قائد عربى على سروج متبخترة ، يحيطون بسلطانهم الذى كان لباسه البسيط يثير الدهشة بالمقارنة الى مظهرهم الفخم ، المتلالىء بالاسلحة المصقولة التى كانت تبرق وتلمع فى شمس الظهيمرة • كان عبد القادر ممتطيا جوادا اسود هائلا يقوده بمهارة خارقة ، فمرة يجعله يقفز بالارب فى الهواء ، ومرة يجعله يمشى عدة ياردات على رجليه الخلفيتين • فعل عبد القادر ذلك بينما كان يتقدمهم خطوات الى الامام ، وكان من الواضح انه يهدف من ذلك الى اثارة الاعجاب بفروسيته العالية ، وكان بعض العرب يجرون على جانبيه ممسكين بالركاب ، وباطراف برنوسه •

وهنا تقدم الجنرال بوجو في سرعة كاملة · وعندسا وصل الى الاميسر صافحه · وترجل الاثنان · ثم جلسا على العشب ودخلا في المحادثة التالية :

بوجو : « هل تعلم أن جنرالات قلائل فقط هـم الذيـن يستطيعـون أن يجسروا على عقد المعاهدة التي عقدتها معك ؟ ولكنني لم أخش مـن جعلـك تتوسع ، وتضيف إلى سلطتك ، لاني على يقين من أنك ستستعمل هذا الكيان الكبير الذي اعطيناك في تحسين أحوال الامة العربيـة ، وفـي الابقـاء على السلام وعلى حسن التفاهم مع فرنسا . •

عبد القادر: « اننى اشكرك على عواطفك اللطيفة نحوى • وانى بفضل الله ساجعل العرب سعداء • واذا ما انحل الصلح الذي بيننا فلن تكون غلطتي » •

ب ـ : « بخصوص هـ ف النقطة · فاني ضمان لك لـ في ملك الفرنسيين » ·

- ع : « انك لن تخسر شيئا بفعل ذلك : فلنا دين يجبرنا على احترام كليتنا ، ولم انقض عهدى ابدا » ،
- ب ـ : ، اننى اعتبد على ذلك · وانى اقتناعا بذلك اتقدم اليك بصداقتى الفيخسية » ·
- ع : و اننى اقبل صفاقتك ولكن ليحذر الفرنسيون من الاستماع الى المتاتمرين » •
- ب « إن الفرنسيين لا يؤثر فيهم الافراد أبدا ، وليس فعل الافراد هو الذي يحل الصلح ، ولكن الذي يسبب ذلك هو عدم تنفيذ المعاهدة ، او ارتكاب عمل عدائي عظيم ، اما بخصوص اعمال الافراد المذنبين فسنكون حذرين منهم ، او منعاقبهم مبادلة » ،
- ع \_ « حسنا ما عليك الا ان تنبهني وسينال الجانسي العقباب المندى مستحق » •
- ب د اننى أوصيك خيرا بالكراغلة الذين قد يختارون البقاء فى تلمسان ،
  - ع ـ « كن مطمئنا من هذه الناحية · انهم سيعاملون كمواطنين » ·
- ب \_ و القد وعدتنى أن تنقل قبائل الدوائر بين قبائل الحفرة أنه يبدو لى أن البقعة المخصصة لذلك لن تكفيهم جميعاً >
  - ع .. و الهم سيوضعون بطريقة لن يكون فيها خطر على السلام » •
- ب \_ « هل امرت باستثناف العلاقات التجارية في مدينة الجزائر وحول المهن ؟ »
- ع ـ د لم افعل ذلك بعد · ولكنى ساتمر بذلك حين تسلمنى مدينة تلمسان ، ·
- پ ـ د يجب أن تعلم أنني لا أستطيع أن الفعل ذلك ألا بعسد أن يوافسق الملك على الماهدة . .
  - ع .. « ماذا تقول ? اليست لك صلاحية التعاقد ؟ »
- ب د بلى ، ولكن المعاهدة يعبب أن يوافق عليها أن ذلك ضوروي لله كان على المعاهدة لكان في استطاعة لله كفيمان فلو كنت وحدى المسؤول على المفاهدة لكان في استطاعة

اى قائد يخلفنى أن ينقضها، بينما سيكون خلفى مجبرا على احترامها اذا وافق الملك عليها ، •

ع سد اذا لم تعيدوا الى تلمسان ، بناء على شروط المعاهدة • فانسى لا ادى ضرورة في التصالح: بل سنكون في هدنة فقط ، •

ب - « ذلك حق • ولكن انت الذى ستكون المستفيد من الهدنة • ذلك انتى لن احطم الانتاج الزراعي طالما دامت الهدنة ، •

ع .. « حطمه اذا شئت : فالامر سيان عندى • اننسى سأعطيك رخصة مكتوبة لتحطم كل ما تستطيع ان ما ستناله لن يعدو كبية صغيرة • اما العرب فيبقى لهم الكثير من الحبوب » •

ب - د اننى لا اعتقد ان كل العرب يشاركونك هذا الراى ٠٠٠

ثم سال عبد القادر عن المدة التي يستقرقها وصول الموافقة على المعاهدة من فرنسها ٠

ب \_ د حوالی ثلاثة اسابیع ، ٠

ع ـ د ولكن ذلك امد طويل · وعلى اية حال فلن نميد علاقاتنا التجارية الا بعد وصول موافقة الملك على المعاهدة · وعندثذ سيكون السلام نهائيا ،

ب - د ان الذى سيكون الخاسر الوحيد من ذلك همم الذيس يدينون بدينك ، لانك ستجردهم من تجارة هم فى حاجة اليها ، اما نحس فنستطيع ان نحصل على كل ما نريد عن طريق البحر ، \*

ورغبة من بوجو في عدم اطالة المقابلة نظرا لتأخر الوقت ، وقف الملانصراف • اما عبد القادر فقد بقى جالسا واراد الدخول فى حديث مع مترجمه ، الذى كان واقفا الى جانبه • وقد شك بوجو فى الغرض من ذلك ، فاخذه من يده بمودة وجذبه الى الامام ، قائلا ، في نفس الوقت :

« يا الله ! حين ينهض جنرال فرنسي يجب ان تنهض انت أيضاً » • ·

وهكذا انتهى هذا الاجتماع الغريب ، الذى لم يزد الجنرال الفرنسى على ان ارضى به فضولا تافها ، لكن مغفورا (4) • اما عبد القادر فقد اعطاه ذلك الاجتماع ، الذى يتميز بالتأخير المقصود وسوء التفاهم الذى سبقه ، امتيازا هالهلا بحيث ظهر فى نظر مواطنيه كشخصية عظيمة استطاع ان يبقى حتى زعماء الكفار ينتظرون رضاه وسروره • وبعد ان صافح عبد القادر الجنرال مرة اخرى قفز الى سرجه ، ثم تحرك الجيشان وتباعدا على انضام الموسيقى العسكرية ، بينما كان العرب بصيحون « يحيا سلطاننا عبد القادر • الله ينصره دائما » •

<sup>4)</sup> انظر ایضا و الوجه الآخر لمقابلة التافعة » ، لوایة السویسری فون مورالت و تسرجسة الدکتور أبی المید دودو فی و المجامد الثقافی » ، عدد 8 ، سنة 1969 ، ص 21 ـ 30 ·

# الف**ص**ن الكتاسع (1838)

ان الحكومة الفرنسية قد رحبت بحرارة بمعاهدة التافنة التي اعتبرتها ضربة معلم في ميدان السياسة ، اما الشعب الفرنسي فقد اعتبرها اهائة فالحكومة كانت تفخر بان عبد القادر قد تحول ، نتيجة المعاهدة ، من عدو الى حليف ، بينما راى الشعب تلك المعاهدة انها تسليم اجرادي لاقليسم فرنسي الى سلطة منافسة ، اما بالنسبة لعبد القادر فقد كانت هذه المعاهدة حجر الزاوية في الصرح الذي كان منذ امد طويل يشيده بمشقة ومثابرة ،

ومنذ سنوات فرض على عبد القادر واجب مزدوج: من جهة كان عليه ان يوحد الجهود المبمثرة التي حوله فيهدىء الثورات ويجمع الخلافات ، ويقضى على التمردات ، ومن جهة اخرى كان عليه ان يواجه بشجاعة الهجومات الكبيرة من عدو يمتاز عليه بالوسائل والمعدات التي تصعد بالحرب الى درجة العلم ، ولما تخلص الآن من الضغط الخارجي فقد كرس كل جهوده للقضاء على المعاعب الداخلية ،

لقد وقف الآن وجها لوجه امام شعب يرى تحريره من النير الاجنبى ايذانا بالفوضى المطلقة ، وليس له فكرة عن الحرية سوى انها تعنى عدم المضايقة باية شكل من الاشكال ، شعب ، بينما كان يعترف بل ويطيع العبقرية التى ظهرت بينه حين تقوده ضد الخصم ، كان يرفض هذه العبقرية ويخافها حين تتوجه اليه بالتنظيم وتحديد المسؤوليات (1) ، وهكذا كانت قبائل باكملها مستعدة الآن ، بعد ان تحررت من المناوشات المثيرة والواجبات الثقيلة

عنظر مقدمة المترجم عن رأى المؤلف في الشمب الجزائرى •

والغرامات المتتالية ، ومن المخاطرات والمجازفات المستمرة تتيجة لحالة الحرب، مستعدة أن تستأنف ، كل في مجاله الصغير ، حياة الانفصال والاستقلال .

ان هذه القبائل او الوحدات الديمقراطية الصغيرة لم تستطع ان ترى فائدة او فرصة من حكومة مركزية ، وكانت تتذمر من المساحمة في المصاريف المضرورية لتاييد هذه الحكومة • ذلك ان تلك الوحدات الديمقراطية لم تكن تفكر الا في مصالحها الفردية الانانية ، ولم تكن قادرة على ان تفهم ان استمرار استقلالها الذي حصلت عليه حديثا متوقف على مواصلة تلك التضحيات التي مكنتها من تحقيق الاستقلال •

ان التنظيم المحكم الذي كان عبد القادر يحاول تطبيقه ، والذي كان قد بدأ فعسلا في تطبيقه ، والذي هو وحده الدعامة لسلطة قادرة على مقاوسة الهجومات الخارجية بصغة دائمة ( تلك الهجومات التي كان عبد القادر بنظرته البعيدة يعتقد ان وقفها كم يكن الا مؤقتا ) كان بكل وضوح يتطلب تقوية بعض الواردات في المناطق الشاسعة التي اصبحت الآن تحت سلطته ،

وقد منع قصر النظر والجشع العرب من ان يروا مثل هذه الضرورة · ورغم ان عبد القادر لم يطالب ابدا رعيته باكثر من دفع العشور والزكاة ( اما الواردات الاخرى، بما في ذلك الضرائب الجمركية ، فقد منعها القرآن ) · ومع ذلك فان المتمنعين كانت لهم حجتهم التي تجعلهم دائما على استعداد لسحب انفسهم من التزامات دفع الضرائب ·

كانوا يقولون « اننا لا نريد تشريعا • اننا نستطيع ان نديس شؤوننا بانفسنا • فاذا استؤنفت الحرب فسيكون امام السلطان الوقت الكافى لدعوتنا الى دفع المساعدة المطلوبة • ولكن لماذا علينا ان ندفع ذلك فى زمسن السلام ؟ ان كون الاتراك كانوا دائما يجرون وراء المال كان امسرا طبيعيا ومفهوما • فقد كان لكل تركى حريم يبلغ مائة امسراة ، الى جسانب الفتيسات الراقصات ، والغلمان المولدين ، وكل الاصناف التسى تتطلب مصاريف مسرفة للمعيشة » •

وكانوا يقولون ايضا و ان اسم التركى كان ، وما يزال ، وسيظل ، ما دام الطاعون موجودا ، مرادفا للدناءة والفساد ، ولكن ماذا عسى عبد القادر ان يفعل بالمال ؟ فليس له اكثر من زوج واحدة ، وهو ، اذا لم يكن يخوض الحرب ، يقضى ايامه ولياليه في الدراسة والصلاة • ثم ان بساتينه في (كاشرو) قادرة على ان تمده ياكثر مما يحتاجه من المساريف ، •

ان عبد القادر لم يتعب كثيرا مع هؤلاء المتفلسفين اذا كانوا بالقرب منه ولم في مقاومته لم يتح له ان يكون اكثر من نظرية سخط الما في المناطق البعيدة منه ، وهي التي لم يحصل عليها الا مؤخرا والتي لم يباشسر فيها حتسى الآن سوى سلطة موروثة عن اعماله العظيمة ، فان ذلك المذهب كان قد اخذ شكلا هاما وخطيرا في بعض الاجزاء المناه

ففى الاجزاء الجنوبية من اقليم التيطرى رفض الناس رفضا قاطعا مطالب المناصة بالمساعدة المالية المعتادة ، وكونوا لذلك جمعية لمقاومة دفع تلك المساعدة يترأسها المسمى ابن المختار (2) ، وهو رئيس هام من الصحراء ، قرب قصر البخارى • فبنو مختار ، وبنو نائل ، وبنو موسى ، وبنو عبيد ، والزناخرة كلهم شكلوا اتحادية كبيرة • وقد رأى عبد القادر ان عليه ان لا يقضى على المعارضة في الحال او يتخلى عن صولجانه •

وبعد أن جمع قوة من القبائل الموالية له في أقليم وهسران بعيث وصلت الى 8,000 فارس و 1,000 راجل ، أمر أبن علال ، خليفت في مليانة ، أن يلقاه في بلاد الزناخرة مع كل الجيش النظامي وغير النظامي الذي يقع تحت قيادته ، وهكذا بلغت القوة كلها حيسن تجمعت 12,000 فسارس ، و 2,000 راجل ، مع بعض قطع المدفعية .

وفى طريقه الى الموعد المتفق عليه مر عبد القادر بمدينة معسكر • وقد ارسلت اليه زوجه ، التى لم تره منذ شهور ، الرسل راجية اياه ان يعرج نحوها ، ولو يوما واحدا ، ولكنه اجابها ، بدون اكتراث ، بانه كان مزفوف الى بلاده ، وواصل سيره • وهكذا كانت عظمة الغرض لدى عبد القادر ، وهكذا كان تاثير اخلاصه لواجبه الذى استحوذ على مشاعره • لقد حدث مرة ان مر عليه اكثر من سنتين دون ان يسمح لنفسه بوقت يذهب فيه لرؤية عائلته •

وقبل أن يلجأ إلى القوة حاول عبد القادر طريقة الترغيب • فقد كتب رسالة إلى القبائل النافرة دعاهم فيها , باسم النبي ، أن يطيعوا القانون ،

عو محمد بن عودة زعيم اولاد مختار • وهذه القبائل تدعى ايضا اولاد مختار ، واولاد ثائل،
 واولاد موسى ، واولاد عبيد • وكان ابن عودة يدعو الى السيد محمد بن عبد الله البغدادى
 الذى ادعى أنه المهدى المنتظر ، وكان ينافس الأمير •

وان يتتدوا بقبائل الشمال والغرب في الطاعة ، وان يحذروا كلام المغرضين . الوبيل ، وفي نفس الرسالة وعدهم بأنه سينسى الماضى اذا حسنت نواياهم وقدوا انفسهم اليه طائعين مع د خيول الطاعة ، ، وختم رسالته اليهم قائلا د لا يغرنكم كثرة محاربيكم لانني قادر على هزيمتهم حتى ولو تضاعف عددهم، لان الله معى ولا اطيع سواه ، ولا تخامرنكم الامانى بانكم تستطيعون الفرار منى لانني اقسم انكم في نظرى لستم اكثر من كوب من الماء في يد عطشان،

ولكن الرسالة لم تفد ، فتقدم عبد القادر للهجوم ، وقد دامت المعركة ثلاثة اليام • واخيرا انهزم الثوار وتفرقوا • غير أن بنى عنتسر ظلوا يحاربون عدة أيام آخرى خلف تحصينات اقاموها فوق مرتفعات ظنوها منيعة فسى معاقل قرب بوغار • ولكنهم قد انهزموا أيضا في النهاية فقد استسلم أبسن المختار وجاء شخصيا لدى السلطان وطلب منه العفو • ولكن عبد القادر لم يكتف بمنحه العفو فقط بل عينه ، وهو مندهش لذلك ، خليفة له على القبائل المنهزمة وهكذا أصبح أبن المختار مندند أكثر أنصار عبد القادر اخلاصا له النهزمة وهكذا أصبح أبن المختار مندند أكثر أنصار عبد القادر اخلاصا له النهزمة وهكذا أصبح أبن المختار مندند أكثر أنصار عبد القادر اخلاصا له النهزمة وهكذا أصبح أبن المختار مندش المنار عبد القادر اخلاصا له النهزمة وهكذا أصبح أبن المختار منده المنار عبد القادر المنار المنا

والنجاح، كالعادة ، ادى الى خضوع قبائل جديدة · فكل القبائل الواقعة على الحدود الجنوبية لاقليم قسنطينة ارسلوا ممثلين عنهم للسلطان داعين اياه للقدوم · ولم يمنعه من حمل لوائه الى جدران «دينة قسنطينة نفسها سرى اعتداله وحسن نيته بالاضافة الى التزامه المخلص بمعاهدة التافنة ·

عاد عبد القادر الآن الى المدية ، وكان دخوله اليها دخول المنتصريسن ، وقبل وصوله الى ابوابها بعدة اميال ازدحم الطريق بالآف السناس الذيب قدموا من كل القرى المجاورة لكى يمتعوا انظارهم برؤية هذا القائد العظيم الذي كانت شهرته قد طبقت الآفاق ، وكانت هذه الجموع تردد باصوات عالية ، يحيا سلطاننا عبد القادر المنتصر! » وكانت هذه الاصوات التسى تسمع من بعيد تعلن اقترابه من المدينة ، وعند وصوله هناك وجد في انتظاره جموعا اخرى متحمسة في استقباله ، وكانت الزهور منثورة في طريقه والماء المعطر يرش على راسه ، واستمر عبد القادر في اتجاه المسجد الى ان دخله ومل فيه وخطب ،

وقد انهالت عليه الهدايا والعروض من جميع النواحي مدة اسابيع وجماء كبار الشيوخ والمرابطين وقضاة التيطري، بل حتى من وهمران، يتقدمهم خلفاء المناطق، لكي يقدموا التهاني الى السلطان المنتصر • وقد اعتقد الكثير

عندئذ أن عبد القادر قد وصل الى قمة عظمته · أما هو فقد كان يفكر في الاعتزال واللجوء الى الحياة الخاصة · ولكن كثيرا ما زال ينتظر الانجاز قبل أن يستطيع عبد القادر أن يتخلى عن المهمة التي كان قد أقسم على تحقيقها ·

التفت الآن عبد القادر بجميع قوته الى العقبة التى طالما اعترضت وهاجت روحه السامية • فهناك فى جنوب الصحراء العظمى ، فى منطقة الاغواط الواقعة حوالى مائتى ميل من وهران ، يقع بنو عراش المكونون من عشر قبائل قوية وكثيرة العدد ، فقد ظلوا حتى الآن بعيدين عن الاضطرابات والمعارك والنزاعات المثيرة التى كان مواطنوهم فى الشمال يخوضونها • وكان عبد القادر قد دعاهم عدة مرات ليرسلوا فرق فرسانهم اليه ، ولكن بلا جدوى •

فقد كان رئيسهم ومرابطهم ، وهو الحاج محمد بن سالم التجينى ، يرفض تماما فكرة ان يكون هناك سلطان عربى فى الوطن ، وبناء على ذلك لم يجب على رسائل عبد القادر اليه ورآها حطا من قيمته ان يستقبل اوار عبد القادر بدفع المساعدة الشرعية الى وكيله ، وما دام يعتقد انه كان منيعا فى حصنه ورماله والمسافة التى تفصله عن خصمه ، فقد تحدى عبد القادر ، وزاد من ثقته وجوده فى مدينة محصنة على الطريقة العربية ، تدعى عين ماضى ،

ان عين ماضى طالما حاصرها الاتراك فى السابق ولكنهم كانوا فى كل مرة يفتسلون • بل هاجم اخو التجينى , سنة 1826 ، الاتراك انفسهم وهدد مدينة معسكر • وحينها جاء حسن ، باى وهران ، لنجدة معسكر كان اخو التجينى قد استولى على جزء منها • ولكن التجينى انسحب بقواته الى سهل اغريس ودخل مع خصمه ، فى معركة ، غير انه انهزم وقتل • وتقدم الباى حسن الى عين ماضى ولكن الحاج محمد ، الذى خلف اخاء فى رئاسة القبائل اضطره الى التقهقر • ومنذئذ اصبح الحاج محمد التجينى نوعا من الحاكم المستعدل صاحب السيادة •

وقد كانت عين ماضى تحتوى على ثلاثمائة النزل فقط ، ومع ذلك فقد كانت لها قصبتها او السراى ، وكانت محوطة بجدران كثيفة وابراج ، وانتشرت من حولها البساتين التى كانت قادرة بدورها على الدفاع ، والعين التى اعطت اسمها للمدينة (عين ماضى) كانت تدفع ماءها الرائق نحو القصبة براسطة قناة خاصة وكانت الآبار التى تجمع ماء المطر تكفى حاجة السكان،

وقد كان عبد المقادر ما يزال في المدية عندما قدم عليه رجل من الاغواط يسمى الحاج عيسى (3) ، مصحوبا بعدد من رؤساء بنى عراش ، لكى يقدم اليه الهدايا و «خيول الطاعة » • واعلن الحاج عيسى انه ، نظرا للتأثير الذي يملكه على معظم تلك القبائل فان اغلبهم يرغبون فى الاعتراف بعبد القادر سلطانا عليهم وان عليه فقط ان يظهر نفسه بينهم لكى يستقبلوه بحفاوة ، ولم يسع عبد القادر الا ان يفتخر بهذا الاعتراف المذى اعتبره شهادة على ما بلغ اليه اسمه من تأثير في منطقة الاغواط • لذلك عين الحاج عيسى المذكور خليفة له على الاغواط واعطاه منشورات لتوزيعها على بنسي عراش دعاهم فيها الى طاعة نوابه ، ثم ودعه مطمئنا له بانه سياتي شخصيا لتبول عروض الطاعة •

لقد حان الوقت الآن لان يضرب عبد القادر ضربته القاضية ضد التجينى، ففي 12 جوان سنة 1838 توجه الى عين ماضى على رأس جيش قوامــه 6,000 فارس ، و 3,000 راجل ، وستة مدافع هاوون ، وثلاثة مدافع ميدان ، وقــه وصل الجيش الى عين ماضى بعد عشرة ايام من السير الشاق عبــر رمـال واسعة ، وكان حضور عبد القادر فجاة قد ادهش التجينــى الذى لــم يكـن مستعدا لمواجهة الحصار ، والذى لم يكن لديه الوقت حتى لغلق أبواب المدينة وتنظيم الستماثة عربى الذين كانوا في تلك اللحظة داخل السور ،

حاول التجينى بعض الوقت ان يدافع عن البساتين بمناوشات اثناء الليل، واستطاع ، لمرفته بالمواقع ، ان يعرقل تقدم العدو و ولكن هذه المحاولات بامت بالفشل و فقد طوقهم جيش عبد القادر وجعلهم محصوريمن داخل الاسوار و ذلك ان السلطان قد امر بقطع جميع الاشجار ونصب المدافسي في الامكنة التي خلت من الاشجار ، وهكذا بدا اطلاق النار و وفي اليوم الرابع اعلن المهندس الاروبي الذي كان يقود هذه العملية انه يمكن الاجتياز الى الداخل من الثغرات التي احدثت في السور و واجريت عملية احصاء لجموعة من المهاجمين استعدادا للاجتياز ، ولكن الثغرات وجدت مسدودة في صباح اليوم التالى واستمرت عملية فتع الثغرات وسدها دواليك و

وفى اليوم الحامس عشر تحدى عبد القادر خصمه التبيينى ان يخرج لمبارزته أمام الجيشين اللذين يشهدان هذا اللقاء • واقترح عليه بأن مصير عين ماضى يتوقف على نتيجة المبارزة • ولكن التبيينى بالرغم مسن فتوت

عو الحاج العربى بن الحاج عيسى · وسيأتى الحديث عنه ·

وشجاعته فضل الحذر ورفض اللقاء · ولم يسع عبد القادر اذن سوى ان يبدأ الحفر · وفى الوقت المناسب وصلت الحفر الى السور · ولكن التجيني رد يحفر من جانبه · وخلال ذلك وقعت عدة اشتباكات هامة ·

وبهذه الطريقة استمر الحصار عدة شهور و فالمدافعون الشجعان كانوا ، خلال ذلك ، يقترون اقواتهم من مخازن القمع والشعير الصغيرة التي لا تكاد الآن تحفظهم من الموت جوعا و اما المحاصرون فقد كانوا متوقفين في تموينهم على القوافل التي تصلهم من الشمال ، ولكن حتى هذه القوافل كانت معرضة لهجمات المغيرين و ولذلك كان أكثر من 2000 فارس يحمونها باستمرار اثناء مرورها في الصحراء ولم يقد الحاج عيسى باى شيء ، وتبين انه لم يكن اكثر من محتال و

واخيرا كان الجانبان يموتان عياء · ونفدت جميع ذخيرتهما · وكان قلق عبد القادر شديدا · لقد سبق له في كثير من المناسبات ان واجه الصعوبات والمشاكل ولكن لم يسبق له أبدا ان دخل في صراع ، له عواقب هامة كهذا الصراع · انه يعلم انه اذا اعترف بفشله برفع الحصار فان جميع الصحراء ستبقي خارجة عنه ، لذلك اعلن انه يفضل الموت حيث هو على الاستسلام ·

وفي هذه اللحظات الحرجة اتصل عبد القادر ، دون انتظار , ببعض امدادات جديدة من الذخيرة وثلاث مدافع حصار من حلفائه الفرنسيين (4) • وظهرت صعوبة دبلوماسية حول التفسير الحقيقي لبعض مواد معاهدة التافنة • وكان الحاكم العام يأمل ان يحصل على موافقة السلطان على تفسيره للبند المختلف عليه ، لذلك تكرم عليه بهذه المساعدة في وقت ضيقه • وقد حولت هذه المساعدة التي جاءت في الوقت المناسب ميزان القوة الذي كان ما يزال يتارجم •

لقد استسلم التجينى ، وفى السابع عشر من نوفببر 1838 وقعت معاهدة بينه وبين مصطفى بن التهامى ، صهر السلطان · وبعقتضى هذه المعاهدة تعهد التجينى بالجلاء عن « عين ماضى » خلال ثمانية آيام وان يذهب مع عائلته واتباعه المقربين الى الاغواط · اما ابنه الاكبر فقد ظل رهينة فى يد السلطان وعندما انتهت المدة المحددة دس عبد القادر المدينة كلها وسواها ارضا · وقد ارسلت قبيلتان من بنى عراش ، كانتا بالقرب من المدينة ، العشور والزكاة

<sup>4)</sup> امر بذلك الحاكم العام الجديد ، الجنوال فال Valée الذي خلف دامريمون الذي سبقت الاشارة اليه م

في الحال الى عبد القادر · ولكن بقية القبائل ظلت على رفضها · لذلك كان عليها أن تواجه مصير الرهيبا ·

وارسل عبد القادر الكتاب التالى الى الحاج الطيب ، وكيله فسى وهران ، معلنا نجاحه : « ان الله تعالى قد حملنا مسؤولية النظر فى صلاح المسنمين وتوجيه جميع أهل هذه البلاد الى شريعة سيدنا محمد • لقد توجهنا الى الصحراء لا للاضرار بالمسلمين الحقيقيين ولا لاخضاعهم وتخريبهم ولكن لايقاظ ايمانهم وجمع شملهم واقامة النظام بينهم •

« وكلهم استجابوا لدعوتنا واطاعوا بقدر ما تسمع به ظروفهم ، ولم يتحلف الا التجينى • وقد وجدنا أنفسنا وجها لوجه أمام الذين كان قد غرر بهم وزين لهم العصيان • فكانوا مستعدين لمحاربتنا • وناشدناهم حب الله ورسول لكى ينضموا الينا • وذكرناهم لهذا الغرض با يات من الذكر الحكيم • ولكن كل ذلك كان بدون جدوى • فيئسنا من وجوعهم الى الحق ومع ذلك خفنا ان تكون الرافة بهم سببا في ضياع الهدف المنشود • وهذا الهدف هو جمع العرب جميعا على كلمة واحدة وتعليم الجاهل شريعة سيدنا محمد • ومنع انتشار الشرور بينهم ، وحفظهم من انتشار الفساد اليهم من بعض المدن ، ونمكنهم من العيش هم ونساؤهم واطفالهم ، في سلام وامن •

« واذن فقد استعملنا حق سيادتنا ، وكنا على اية حال الطرف المعتدى عليه، ولذلك أمرنا جيشنا المنتصر بمحاربتهم وكان الدين يفرض ذلك ففروا أمام جيشنا ، والتجأنا مرة أخرى الى حسن معاملتهم لعلهم يرعوون ، ولكنهم رفضوه ايضا ، فقد اعلن التجينى انه يعتمد على حصانة اسواره وشجاعة اتباعه ، ثم اعلنا عليهم الحصار الضيق ، وعند ما وصل حفارونا الى اساس السور طلب السكان ، وهم فى ذعر شديد ، العفو والخلاص ، ورغم انها خدعونا أكثر من مرة فقد أجبنا طلبهم لان الله تعالى قال : « فاعفوا واصفحوا ، واملنا هو ان الله سيتذكر موقفنا خلال هذه المناسبة ويعفو عنا للدماء التى حقناها والنساء اللائى حمينا عفتهن ،

وقد منحنا العفو لجميع السكان بشرط ان يخرجوا من المدينة ويذهبوا ليقيموا في مكان آخر يقع عليه اختيارهم • وكلهم غادروا المدينة • فذهب التجيني وحريمه واطفاله الى الاغواط ، ولكن ابنه الاكبر ظل رهينة في ايدينا وفقنا الله بالنصر الدائم وحفظنا من كل سوء • ايها المسلمون • صلوا الى الله من اجل سلطانكم • فهو لا يعمل الا لصالحكم • فافرحوا اوادعوا الله

تعالى ان يقويه ويثبت اقدامه ، و نقوا في عفوه الكريسم · اقرأوا مبن سورة « آل عمران » قوله تعالى : « قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير • تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل و تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي و ترزق من تشاء بغير حساب » ايها المسلمون • لا تتخذوا الولياء كم من بين المؤمنيسن الحقيقييسن فقط » •

عاد عبد القادر الى مدينة معسكر • ولكن تحدى بنى عراش له وموقفهم العدائى منه ، وهم الذين بلغ بهم الامر ان هاجموا قوافله ، قد اثار سخطه الشديد عليهم • وكان لديه بالإضافة الى ذلك ، براهين قاطعة على اتصالهم بالفرنسيين • وبناء على حكم القرآن فانهم يستحقون الموت على تصرفهم • وبعد ان اعطى جنوده فترة استراحة دامت عدة اسابيع اعلن عن القيام بحملة : وهكذا ادر 5,000 فارس ، والفرسان فقط ، ان يكونوا على استعداد لتنفيذ المهمة •

وفى اليرم الموعود اجتع ذلك العدد من الفرسان فى سهل اغريس • ولم يكن احد يعلم طبيعة ولا اتجاه الحملة • لقد كان الفصل ابان اشتداد الشتاء • امر عبد القادر ان يحمل كل فارس معه كيسا من القمح وآخر من الشعير لا غير • ولم يكن مطلوبا منهم ان يصحبوا معهم لا بغالا ولا خياما • وعند الغروب ظهر عبد القادر ممتطيا صهوة فرسه وقاد قواته فى خبب نشيط فى التجاه الشمال الغربى •

ولكن سرعان ما نزل الظلام · فحمل اربعة رجال كانوا في الطليعة المصابيح التي كانت مركزة في اسنة رماحهم · كانت المصابيح مضاءة ولكن مقدمتها كانت مغطاة فكانت ترسل اشعتها الى الوراء فتضيء كامل الركب وفجأة تغير اتجاه السير وتحول الركب نحو الجنوب الشرقى · ولم يكن الاتجاه الاول سوى خدعة · وفي منتصف الليل وصل الركب الى جدول فترجل الجميع واطعموا الحيول · وفي نفس الوقت قام عبد القادر ورجاله بطحن القمح وجعلوا منه عجينا وتناولوه طعاما · وبعد استراحة دادت ثلاث ساعات امرت الفرسان باستثناف السير · ومرة اخرى ساروا في خبب نشيط دام ، مع بعض الركض احيانا ، الى منتصف النهار · ثم توقفوا لاستراحة اخرى قصيرة استانفوا بعدها السير كالسابق الى حوالى منتصف

الليل · ولم يتناولوا هذه المرة ايضا سوى الطعام وبعض الراحة واستمرواً كذلك مدة اربعة ايام وليال ·

وفى فجر اليوم الخامس ظهرت لهم خيام بنى عراش منتشرة عبر الافق • لقد كان هناك اكثر من عشرة آلاف خيمة تفطى السهول • وكان الناس ما يزالون نائمين • ولم توقظهم من نعاسهم سوى صرخة عالية وطويلة • وعندما اندفعوا ليتبينوا ماذا جرى ، رأوا ، وهم فى حالة فزع ، كوكبة من الفرسان تنقض عليهم كالاعصار •

كانت صرخات الذعر تردد: « عبد القادر ، عبد القادر • » وكانت النساء والاطفال يركضون منا وهناك صارخين اما الرجال ، الذين كانوا مندهشين وحاثرين ، فقد كادوا يفقدون شعورهم • بعضهم جرى غريزيا الى سلاحه • وآخرون خفوا الى خيولهم • ولكن العاصفة كانت قد اخذتهم قبل ان يكون لديهم الوقت للتجمع والتنظيم • وبينما هم كذلك كان عبد القادر يصرخ فى فرسانه وهو يقودهم فى الهجوم : « لا تتعرضوا للحريم • اما اولئك الكلاب فماملوهم بما يستحقون » •

كان عبد القادر وفرسانه يسوقون امامهم بنى عراش كقطيع من الغنسم ، يطلقون النار عليهم ويطاردونهم من جميع الجهات • وبذلك حققوا ولاء أهسم شيوخهم • وقد تاثر عبد القادر بحالتهم التى تثير الشفقة ويوعودهم المؤكدة لاخلاصهم المستقبل ، فعفا عنهم من العقاب الشديد • ولكن جميع بنى عراش اجبروا على دفع مؤخرات خمس سنوات ، حالا وفي عين المكان ، من العشور والزكاة ، وعلى تقديم مساعدة تقدر بـ 4،000 بعير و 300،000 رأس من الغنم وقد كان هذا انذارا لبنى عراش فاصبحوا منذئذ اكثر اتباع عبد القادر اخلاصا له ، وظلوا كذلك الى آخر لحظة •

## الفصتْ للعبا شر ( 1838 )

ان السهولة التي احتل بها الفرنسيون مدينتي معسكر وتلمسان قد اقتمت عبد القادر بضرورة وجود مراكز بعيدة عن ايدى الفرنسيين والحطة التي اعدما لمشروعه هذا والتي حققها كان لها هدف مزدوج: مقاومة الاعتداء الفرنسي وتدعيم سلطته الخاصة على العرب وهذه الحطة تدل بوضوح على عبقريته العسكرية ولا ادل على ذلك من كلمات عبد القادر نفسه التي وجهها فيما بعد الى الجنرال ووماس ، (1) الذي اقام ثلاث سنوات لديه كقنصسل لفرنسا وقد قال له:

« لقد اقمت على حدود التل ، عددا من الحصون كلفتنى اموالا طائلة بينما كنت اواجه صعوبات جمة ، وكان الهدف من اقامتها هو اشعار قبائل الصحراء المضطربة بالسلطة والابتعاد عن هجوماتكم ، ولكنكم قد حطمتم هذه الحصون فيما بعد ، لقد كانت تقع من جهة الغرب في سبدو ، وفي سعيدة بالنسبة لجنوب تلمسان ، وفي تاقدامت بالنسبة لجنوب معسكر ، وفي تازة (2) بالنسبة لجنوب شرق نفس المدينة (معسكر) ، وفي بوغار بالنسبة لجنوب مليانة ، وفي بلخورط ( الواقعة جنوب \_ شرق مدينة الجزائر ) بالنسبة للمدية ، واخيرا في بسكرة بالنسبة لجنوب قسنطينة ،

د لقد كنت مقتنعا في الواقع انه متى استؤنفت الحرب فان على ان اترك لكم كل المدن الواقعة في الحط الوسيط للاطلس ولكن سيكون من المستحيل عليكم، على الاقللدة طويلة، أن تصلوا إلى الصحراء لانالنقل الذي يثقل كاهل جيشكم

r) انظر عنه الغصول التالية ·

عير تازة المغربية ، ويذكرها بعضهم طازة .



سيعرقل تقدمه • ولكن المارشال بوجو قد برهن على اننى كنت مخطئا • ومع دانني المعرفة والكن المارشال بوجو قد برهن على اننى كنت مخطئا • ومع دالك فاننى المتعدد المت

« ولكنكم كنتم ، حتى الهام النظام الذى اتبعه المارشال بوجو ، ستجدون صعوبات لا يمكنكم التغلب عليها الا بمشقة فى محاولتكم الوصلول الى خط دفاعى الحقيقى ، لو ان العرب قد رضيت باقتراحى فى هدم وتخريب مدن المدية ومليانة ومعسكر وتلمسان ، وهى درجات السلم التى بفضلها صعدتم تدريجيا الى ما انتم عليه الآن ،

« ان بعضهم كان يقول ان الفرنسيين سيعيدون بسرعة بناء ما هدمت وكان آخرون يقولون ، وهم يحكمون على النتائج فقط ، ان هدم ما كلف بناؤه ثمنا باهضا هو عمل فظيع و لكن كلا الطرفين مخطى و لقد كان على ان اتبع خطتى الخاصة و وبناء على هذه الخطة ، فان تاقدامت كانت ستصبح مدينة كبيرة ، وهمزة وصل للتجارة بين التل والصحراء وقد سر العرب بموقعها ، وجاؤوا اليها في غبطة لانها تمنحهم فرصا كبيرة للربح ، وبالاضافة الى ذلك كانت تاقدامت شوكة في عين قبائل الصحراء المستقلة وفهم لا يستطيعون الهروب منى ولا الترحيب بي وقد سيطرت عليهم بمجرد التحكم في حاجاتهم البدنية وفما دائمت الصحراء لا تنتج الحبوب فهم مضطرون ان يأتوا الى للتموين ، لقد بنيت تاقدامت افوق رؤوسهم ، وعندما شعروا بذلك سارعوا الى عرض طاعتهم و

« والواقع انه منذ هذا الوقت كان باستطاعتى دائما أن افاجئهم بفرسانى غير النظاميين ( القومية ) (3) ، وإذا لم التمكن من حمل خيامهم معى فقمه كنت على الاقل اسوق مواشيهم • وكانت العقربات القاسية التى طبقتها على بعض القبائل النائية قد جعلت البقية تدرك بسرعة أن لا أمل فى الهروب منى ، وهكذا انتهوا جميعا إلى الخضوع إلى سلطتى ، ودفع العشور والزكاة بانتظام • بل لقد كان من عادتى أن أرسيل من يحصى مواشيهم ، دون أن ينبسوا بكلمة •

« وليس في الصحراء سوى اربعة مراكز لم تصلها بعد سلطتى ، وهسى ميزاب ، اووارقلة ، وتقرت ، ووادى سوف ، اما اولاد سيدى الشيخ (4) فقد

ننطق بالقاف المقوفة ، وتعنى الفرسان الاحتياطيين او غير النظاميين

<sup>4)</sup> مجموعة من القبائل في الجنوب الغربي من الجزائر وجزء من الجنوب الشرقى للمغرب • وقد قاموا بمدة ثورات ضد الفرنسيين منها ثورة 1864 وثورة 1882 بقيادة الشيخ بوعمامة •

اعترفوا جميعا بسلطتي · حقا لقد منحتهم بعض الامتيازات وسمحت اليهم بدفع ضرائب منخفضة ، ولكنهم كانوا قبيلة من المرابطين ، ومن واجبى ان اعاملهم بدرجة خاصة من الاكرام · واما اهل القصور ( مجموعة من القسرى في الصحراء ) فهم لا يدفعون لى الا القليل ، وليس يهمنى ان اكون متصلبا معهم · وهم ينظرون الى موقفى هذا منهم على انه رفق بهم لفقرهم · ولكس كنت ، في وقت لاحق ساجعلهم هدفا لاوامرى واحضرهم تحت طاعتمى الكاملة ، ·

وتاقدامت ، التى بناها عبد القادر على انقاضها القديمة ، هادفا من دلك الى جعلها عاصمة لمملكته ، كان قد بناها الرومان • وهى تقم على مسافة ستين ميلا جنوب مشرق وهران • واذا حكمنا من الانقاض الباقية منها فاننا ندرك ان محيطها كان يبلغ عشرة اميال • وهمى تضم معبديمن كبيريمن • وخلال عهد الازدهار العربي في الجزائر ، كانت تاقدامت مسركزا للحكومة ولها مدرسة ثانوية ، وقد انتجت علماء وشعراء • ولكمن الحروب التي جرت بين حكام القيروان ، وفاس ، عند نهاية القرن العاشر ، قمد ادت الى القضاء عليها وتخريبها نهائيا •

واول حجرة لتاقدامت الجديدة وضعها عبد القادر في شبر ماى 1836 ، وهو نفسه الذى وضع خطة التحصينات التي كانت ستحيط بها ، وقد دفع جوائز الى كل القبائل الواقعة على مسافات محددة ، بشرط ان ترسسل العمال للمساعدة في بناء الحصون ، فاحضر سكان معسكر السلال والمبسارة والمعاول ، وارسلت المدية ومليانة الإجبان والفواكه المتنوعة ، وقد كانت هذه التموينات ، بالإضافة الى الحبز الابيض الجيد والى وجبات اللحم احيانا ، هي اطعمة واجور العمال ، وسرعان ما شيدت المنازل وظهرت الشوارع وهطل عليها السكان ، فقد حلت بها وسكنتها عائلات عربية واندلسيسة وكرغلية من معسكر ومازغنان ومستغانم ، وتحولت سراديب الرومان والحديد ، ولكل الآلات والادوات والاواني التي اشتراها مولود بن عراش من فرنسا بمبلغ اربعة آلاف جنيه استرليني ، وكسان مصنع البنادق ينتسج من نماني بندقيات يوميا ، وهو عمل من انتاج صناع فرنسييس جيء بهم من باريس بأجور حرة ، وهناك دار لسك العملة الفضية والنحاسية التي كانت باريس بأجور حرة ، وهناك دار لسك العملة الفضية والنحاسية التي كانت قيمتها تتراوح بين خمسة شيلنات الى بينسين (5) ت وكان احد وجهي العملة قيمتها تتراوح بين خمسة شيلنات الى بينسين (5) ت وكان احد وجهي العملة قيمتها تتراوح بين خمسة شيلنات الى بينسين (5) ت وكان احد وجهي العملة قيمة

 <sup>5)</sup> عملات الكليزية • والشلن الواحد فيه 12 بينس ، والبينس يقدر بحوالى دورو عندنا •

يحمل العبارة: باسم الله ، نعسم المولى ونعم النصير ، وعلى الوجه الآخر العبارة: ضرب في تاقدامت بامر السلطان عبد القادد • واخيسرا كان هناك اثنا عشر مدفعا وسنة مدافع هاوون تطل مكشرة من الحصون • وهكذا كان الدفاع عن المدينة كاملا •

کان عبد القادر یشرف علی کل الاعمال برقابة شخصیة مستمرة • وقد وصف السید دی فرانس De France الذی کان احد المساجیت عندما کانت تلک الاعمال فی اوج نشاطها ، ما رآه فقال : « بعد زیارة الانقماض جئنا الی استحکام کان عبد القادر یقیمه علی بعد حوالی مائتی خطوة من قلعته ( یعنی تاقدامت ) • وقد اقتربنا من السلطان الذی کان متکنا ، صحبة کاتبه ابن عبود (؟) ومولود بن عراش ، علی مرتفع من تراب القی به العمال حدیثا

د كان لباسه من البساطة بحيث لا يميزه المرء من العمال الا بصعوبة وكان يضع على راسه مظلة كبيرة مصنوعة من سعف النخيل وكان محيط حافة المظلة ، التي كانت مخيطة بخيوط من الصوف ومزينة بالعذبات ، يبلغ ثلاثة اقدام واما المظلة نفسها فقد كان علوها قدما ونصفا على الاقل ، وكانت

من خندق كانوا يحفرونه باجتهاد ٠

تبدو كأنها نفق منته بهامة ٠

« وعندما مررت بالسلطان حياني بجلال فريد وبابتسامة مدهشة تميسر بها ، واشار الى بيده للجلوس • وقد لاحظت له قائلا : اذا حكمنا من الانقاض فان المدينة لا شك كانت فيما مضى واسعة ومزدهرة • فاجابنى : نعم لقد كانت جميلة جدا وعظيمة جدا • فسألت : هل يعود عهد تأسيسها الى زمن سبحيق ؟ فاجابنى : ان تاقدامت مدينة عريقة في القدم ، فسألت هل تعتقد اننى ساكتشف اى حجر عليه كتابات قديمة ؟ فاجابنى : انك سوف لا تجد شيئا ، لان هذه المدينة لم تكن ذات يوم مسيحية • ولقد كانت احدى اوائل المدن التي بناها العرب • وكان اجدادى السلاطين ، الذين كان مركزهم

المدن التي بناها العرب و فان الجدادي السارطين ، الديس فان مر ترسم تاقدامت ، يحكمون من تونس الى المغرب الاقصى • ثم سألني السلطان رأيي في بناء التحصينات • فاحبته بانها تظهر لى جيدة في موقعها وفي هندستها وكان من الواضح انه استفاد ، في بناء تحصيناته ، من نظرة تقديمة الى تحصيناتنا الحشبية • ويبدو انه قد سر كثيرا من جوابي •

« ثم استانف حدیثه معی قائلا بحیویة : اننی ما زلت آسل آن اعید الی تاقدامت ماضیها المجید ، واننی سؤف اجمع القبائل فیها حیث سنگون فسی

مامن من هجومات الفرنسيين وعندما تكون كل قواتي قد اجتمعت فاننسى سوف انزل من هذه الصخرة الشماء ، كما ينزل النسر من عشه ، لكي اطهر بهذه المبرائر وعناية ووهران من المسيحيين ولو انكم راضون حقيقة بهذه المدن لتركتكم تعانون فيها ، لان البحر ليس من شأني ، وليس لي سفن ولكنكم تريدون ايضا الاستيلاء على سهولنا ومدننا الداخلية وجبالنا وبيلاكم انكم طمعتم حتى في خيلنا وخيامنا وابلنا ونسائنا وانكم تركتم بلادكم الخاصة واتيتم لتأخذوا الارض التي وضع فيها محمد (عليه الصلاة والسلام) شعبه ولكن سلطانكم ليس فارسا ولا مرابطا ، وان خيولكم ستعثر وتسقط عن جبالنا لانها ليست ثابتة الاقدام كخيولنا ، وان جنودكم سيموتون مرضا، وحتى اولئك الذين سينجون من المرض سيسقطون برصاصنا ، و

ولو ان عبد القادر اعطى الوقت لانجاز اهدافه ، لجعل من تاقدامت ليس فقط مركز سلطة ولكن مركزا علميا ايضا • فقد كان يخطط لانشاء مكتبة ومدرسة ثانوية • واذا استخدمنا تعبيره هدو « فان الله لم يشأ ذلك • فالكتب الذي احضرتها من كل اجزاء الشرق لهذه المكتبة اخذت منى عندما استولى ابن الملك على زمالتي (6) • ومما زاد في سوء حظى اننى كنت قادر على تتبع طابور الجيش الفرنسي ، اثناء عودتهم الى مدينة المدية ، باوراق الكتب المزقة المبعثرة ، تلك الكتب التي كانت قد كلفتني كثيرا من الوقت والجهد لجمعها » •

وخلال سنوات 1838 و 1839 دفع عبد القادر خططه الاصلاحية الى الامام بسرعة فائقة • فجيشه وشرطته ومدارسه ومحاكم قضائه المحلية كلها كان قد اعدها ونظمها باحكام ، كما اكمل حصونه • وكانت مصانعه ، التى كان يديرها اروبيون ، تعمل باتقان فى أهم المدن الخاضعة له • وفى تلمسان كان احد الاسبانيين يشرف على مصهر للمدافع ينتج (يوميا) اثنى عشر وستة مدكات مدفع • وكان احد الفرنسيين الاختصاصيين فى علم المعادن ، يدعى السيد دى كاس Do Casse قد انشأ فى مدينة مليانة ، مصنعا للبنادق وآخر لانتاج البارود • وكان الحديد يحضر من منجم بالقرب من مليانة • وكانت المنبوجات ذات النوع الرفيع ، تصنع ايضا • وكانت مناجم ملح البارود والكبريت والحديد والنحاس محل عمل متواصل • وكان الاروبيون قصد استدعوا للاقامة فى البلاد ، مع حق التملك بحرية • وكانت الاروبيون قسد

الزمالة (جمعها زمول) مجموعة من القبائل المتنقلة • انظر الفصول التالية •

وكأنها تستيقظ من غفوة طويلة · وكانت روح الحضارة الاروبية تتسرب فى كل مكان على الجماهير الهامدة ، مضيئة الاماكن المظلمة ، شاقة طريقها الى مراكز الجهل والخرافات ·

وكانت قوات عبد القادر غير النظامية ، خلال الفترة الاولى من عمله ، قد بلغت حوالى 60,000 جندى ، وكان هذا العدد يشمل جميع الوحدات الني كانت القبائل تمده بها في حالة الطوارى، ، ولكن من النادر ان اجتمع ثلث ذلك العدد في وقت واحد بغرض القيام بحملة عسكرية ، اما الفرسان غير النظاميين والاكثر تفوقا فلم يتوفروا لديه ،

ولكن عبد القادر سرعان ما اكتشف عدم كفاءة هؤلاء المحاربين امام جيش منصبط لمولة عسكرية كبرى كان عليه ان يواجهها • وتجنيد جيش نظامى من بين شعب لم يعرف التجنيد الاجبارى حتى ايام الحكم التركى ، شعب تثور طبيعته حتى من مجرد فكرة التجنيد الاجبارى ، هو تجربة خطيرة تحتاج الى حنكة وحدر كبير • وان خطة من هذا النوع لا يمكن اعلانها في شكل امسر صريح ، ولكن فقط في شكل اقتراح وتلميح •

وبناء على ذلك ، وجهت الدعوة الودية التالية واعلنت في كل المدن والدوائر وهي « ان كل من يرغب في ان يلبس لباسا انيقا وان يصبح ابنا للسلطان ، عليه ان يأتي ويلتزم بذلك • فانه يحصل على راتب محترم وسيعفى من كل شيء » • وقد لبي بعض الشبان ، الذين انجذبوا بطريقة الاعلان ، النداء وقدموا انفسهم للتجنيد • وعكذا شرع في تكوين جيش نظامي دون ان يشعر بذلك احد تقريبا •

وقد وصف عبد القادر تنظيمه العسكرى هكذا : « بالاضافة الى القسوات التى كانت ترسلها الى القبائل الخاضعة لى وقوات خلفائى ، التى كانت تشكل قوة احتياطية ضخمة ، رغم انها مؤقتة ، ما دمت لا استطيع ان احتفظ بالجنود بعداء عن قبائلهم مدة طويلة ـ كان لدى مؤخرا جيش نظامى مكون من 000 ه جندى ، و 200 فارس او صبائحى ، و 240 مدفعا • وكان عندى عشرون مدفع ميدان ، دون ذكر مخزن كبير من المدافع ، الحديدية والنحاسية ، التى خلفها الاتراكي ، والتى كان كثير منها فى الواقع غير صالح للاستعمال •

« وبهده الطريقة كان في استطاعتي أن أبد كل خليفة من خلفائي بالسف جندي ، و 250 فارسا ، وبمدفعين أو ثلاثة ، وبثلاثين مدفعيا • وكان جنودي

المشاة يجندون من المتطوعين فقط ، ولكنهم كانوا اكفاء اذا اخذنا في الاعتبار وسائل المالية والاسلحة التي كانت تحت يدى • ولو ان الوقت قد سنح لى لاستعملت اخيرا الطريقة الفرنسية في تجنيد الجنود • ولم يكن ديني ليمنعني من ذلك لانه يجوز للسلطان ان يلتجيء الى التجنيد ليحافظ على شرف راينه وينقذ بلاده من الاعتداء المسيحي •

« وكان مدربو جيشى النظامى من المشاة هم جنود « النظام » من تـونس وطرابلس ، بالاضافة الى الفارين من الجيش الفرنسى • وقــد ازداد هـؤلاء الفارون الى ان اصبحوا اخيرا يكونون كتيبة خاصة بهم ، وقد حاربوا ضــد مواطنيهم بكل شجاعة واقدام لا يكاد الجندى المسلم يزاحمهم فيهما • ولقــد وزعتهم على خلفائى •

« اما النظاميون من فرسانى ، فقد رفضوا ان يوضعوا تحت المدربين · فقد كانوا فى اسلوبهم الحربى تقودهم شهامة مستقلة تمنعهم من الاعتراف بسيد يخضعون له · انهم كانوا يعلمون انهم لا يساوون شيئا عند الاصطدام ، ولكنهم كانوا يعتقدون انهم بدون منازع فى الاشتباك الفردى وفى الكمين وفى المفاجأة وفى المناوشات الحفيفة · ولم يكن الهروب فى نظرهم حطا من قيمتهم، حتى أمام قوة اصغر منهم ، لان هروبهم لم يكن فى الغالب سوى خدعة · وكان المبدأ الذى علمتهم اياه هو ان يضروا بالعدو بقدر ما يستطيعون دون تعريض انفسهم للضرر ·

« كل جيشى النظامي كان مسلحا ببنادق فرنسية او انكليزية • وقف حصلت على هذه البنادق كغنائم بعد المعارك ، او من الجنود الفرنسيين الفارين، او بالشراء من المغرب الاقصى • وكل عربى ضبط مع بندقية فرنسية فسي حوزته كان عليه ان يبيعها الى بمبلغ يصل الى جنيهين انكليزيين ، ثم ان هذا العربي يحصل لنفسه على بندقية محلية بطرقه الخاصة ، اما من الاسواق المحلية او من قبائل الصحراء التي تاتى الى التل وتغرق البلاد باسلحة مس تونس ، ومن تقرت ، ، ومن ميزاب ، ومن اولاد سيدى الشيخ ، ولقد كنت اضع بارودى الخاص في تلمسان ومعسكر ومليانة والمدية وتاقد امت كما اشتريت اضع بارودى الخرب الاقصى حيث اشتريت ايضا احجاد الصوان التي كانت بلادنا مجردة منها تماما • وكان الكبريت يأتيني من فرنسا • أما ملح البارود فقد كنت اجده في كل مكان •

«واثناء وقت السلام كانت المدن الفرنسية الساحلية تمدنسي بالرصاص،

كما ان المغرب الاقصى قد امدنى منه بكية هائلة ، ثم انسى فتحت منجسا للرصاص فى جبال الونشريس ، ولكن كل هذا كان يكلفنى كثيرا • لذلك كنت لا اوزع من مخازن الدولة على العرب الا بمقدار ضئيل ، لانهم يبذرون البارود بدون تفكير اثناء احتفالاتهم والعابهم • ولم أشذ عن هذا المبدا الا بالنسبة لاولئك الذين كانوا يحاصرون المعسكرات الفرنسية او فى ميدان القتال عندما تنقص الذخيرة • ففى هذه الحالة كنت اوزع الكرطوش فسى عين المكان •

ورمن جهة اخرى عينت لدى حكومة كل خليفة من خلفائى خياطين وصانعى الدروع والسروج لكى يصنعوا ملابس جنودى ويصلحوا اسلحتهم ويحافظوا على عدة خيولهم • كما وزعت مثل هؤلاء العمال على القبائل لكى يجعلوا اهلها متاهلين ومستعدين لاجابة ندائى فى اية لحظة • ولكسى اوفس المصاديف لادارتى حيث كان على ان اخلق كل شىء من العدم ، رغم انى قيدت نفسى بالضرورة فقط ، كان لابد من فرض ضرائب ثقيلة » •

« لقد امرت خلفائی ان پراقبوا شخصیا کل ۱۰ یتعلق بهذه المهمة الخطیرة اکنوا یقومون بجولة مرتین فی السنة ، مرة فی الربیع لجمع الزکاة واحری اثناء الحصاد لجمع العشور • وخلال جولاتهم کان علیهم ان پراقبوا وینظموا ادارة الاغوات (7) ، وان یوافونی بتقاریر عن ایة شکوی ضدهم ، کما کان علیهم ان یشرفوا علی الاعمال التی تجری فی املاك الدولة • وکان یتبع خلفائی فی جولاتهم فرقة نظامیة وفرسانهم ( الصبائحیة ) • ذلك انه من عادة العسرب رفض دفع الفرائب اذا لم یروا استعراض القوة و کم کان من الصعب علی عندما تحل بی الهزیمة ، ان اجعلهم یدفعون الضرائب من جدید • فقد کان لسان حالهم عندئذ « ان السلطان مشغول بالمسیحییسن • فهو لا یستطیع فرض الضرائب علینا • دعنا لا ندفع الیه ، بل دعنا نر ما یحدث » • وما کان یحدث فعلا هو انهم کانوا فی النهایة یدفعون کل شیء ، مع المتأخرات ، ولکنهم لم یتعظوا ابدا • فالعرب لا ینظرون دائما الا ال

« وفي الوقت الذي كنت اطلب فيه من القبائل ما هو ضسروري لتأييسه الدولة، كنت اسعى بقدر الإمكان أن أجعل مصالحهم تتلام مع مصالح الدولة،

رجم آغا وهو مسؤول ناحية ، وتحته مجموعة من الغواد ، وتحت هؤلاء مجموعة من شيوخ القبائسل ٠

فقد اعطیت الامر الی خلفائی ان یقبلوا ، بدل الفسرائب والغراءات ، المواد الاستهلاکیة والبغال والابل ، وبالاخص الحیول · وکنت استفید من هذا کله ، فارکب فرسانی علی الحیول ، واجعل من البغال والابل وسائل للنفل · اما المواد الاستهلاکیة فقد کنت امون بها جنودی او املا بها مخازنی ·

« وازدادت مصادر دخلى ايضا عن طريق الغزوات التي كنت اقوم بها كلما لجأت القبائل الى السلاح لحل خلافاتها ، لقد عزمت على ان اكون الوحيد الدى يحتكم اليه لحل هذه الخلافات ، وقد جعلتها قاعدة لا تقبل النقاش وهي ان لا تطلق رصاصة واحدة بدون اذبي ، وكانت الحيول والبغال او الابل التي لم تمتد اليها يدى بعد ، توزع على القبائل بواسطة عملاء ياخذون اجورا كافية ، ومع ذلك كانوا تحت رقابة مشددة لمنع الغش » ،

« ولقد فعلت خيرا حين فكرت في المستقبل ، ذلك ان عدد الخيول التي كان على ان اعوضها في فرقة فرساني النظامية كان مرتفعا كثيرا • ولم يكن هناك فارس من هؤلاء لم يقتل سبعة او ثمانية خيول تحته ، او اصبحت غير صالحة للاستعمال • بل لم يكن من النادر ان نجد فرسانا فقدوا ما بين اثني عشر الى ستة عشر حصانا • فابن يحيى ، ذلك الجندي الهمام الذي فضل موتا محققا على ان يعيش بعد هزيمتي ، خلال معركتي الاخيرة مع المغاربة (ديسمبر ، 1847) ، فقد ثمانية عشر حصانا قتلت كلها تحته • وقد بلغت المنافسة درجة كبيرة في هذا المجال حتى ان أي فارس يقضى سنة دون ان يكون له حصان جرح او قتل تحته ، كان ينظر اليه باحتقار » •

وحدات فرسانی غیر النظامیین ( القومیة ) فی المعركة ، وقد بلغ ما عوضتهم وحدات فرسانی غیر النظامیین ( القومیة ) فی المعركة ، وقد بلغ ما عوضتهم به فی هذا الصدد اكثر من 6,000 حصان ، ولكن عندما لم يكن فی استطاعتی مؤخرا تعویضهم بالحیول ، اذنت لهم فی اخذ جملین ، او ثلاثین راسا مسن الغنم ، او بغل جید ، بدل الحصان ، فكانوا یبیعون هذه الحیوانات ویشترون بثمنها ما یریدون ركوبه ، غیر انی لم استطع اخیرا ان امدهم حتى بهذه التعویضات ، ولكی اعطی فكرة عن استهلاك الحیول ، اقول اننی خلال سنة واحدة اعطیت 500 حصان لغرابة وهران وحوالی نفس العدد لحاجوط فسی سهول مدینة الجزائر، وفی نفس الوقت هناك كثیرون لم احاول ابدا تعویضهم، اما لان اصحابهم اغنیاء واما لاننی لم اعد املك الوسائل ،

ر وكانت الاغنام والابقار التي تدفع بعنوان الزكاة تعطى للقبائل ، تحت

اشراف القواد • وكان واجب هؤلاء المسؤولين ان يحسبوها وان يعينوا لها رعاة ، وان يطعموها ويعتنوا بها • وكانت هذه الحيوانات ، التى توجه فسى مقر حكم كل خليفة ، تستخدم لسه تكاليف الضيوف ، ولمعونة الفقراء ، ومساعدة الطلبة، ولتموين جيشى الذي كان ياكل اللحم مرتين في الاسبوع وبهذه الطريقة استطعت ان اقيم نظاما كاملا لادارة الضرائب في كل ولاية (خلافة) • ولكن عندما استؤنفت الحرب لم استطع ان امنع الغش ، وقه اغتم العرب في كل مكان فرصة انشغالى ، ولم يستطع سوى خليفتين ان يحافظا على النظام الذي اقمته الى آخر لحظة وهما البوحميدي وابس عملال ، وقد كان الناس يخشون كلا منهما لصرامته •

« ولم تكن الاحتياطات التي ذكرتها تكفي لتموين جيشي في كل المجالات التي دعاه واجب الحرب للعمل فيها • لذلك امرت ، تفاديا لوضع حمل جديد على الاهالي قد يؤدي بهم الى السخط على ، باقامة مخازن للحبوب تحت الارص في كل ولاية (خلافة) ، وكانت هذه المخازن ، التي كانت تحت مسؤولية قائد كل قبيلة والى كان العدو لا يستطيع العثور عليها ، تحتوى على الحبوب التي تدفع كعشور ، او من اراضى الدولة والتي كان يحرثها عمال تسارة بالاجر ، •

« وبهذه الطريقة برهنت للعرب ، الذين من طبيعتهم الشك ، اننى لم آخذ شيئا من الضرائب لمصلحتى الشخصية • لقد جعلتهم يدفعون للصالح العام فاجابوني • والواقع ان هذه المخازن هي التي اجلت سقوطي ، ذلك ان التشافها وتخريبها من الفرنسيين قد ادى الى سقوطي • فعندما جردت من مخازن تمويني اصبحت مضطرا الى فرض مطالب جديدة على القبائل • ولما شعرت هذه القبائل بالضغط الشديد من الجهتين ارتخى حماسها للجهاد •

د اما بالنسبة الى ، فاية مناسبة لى ، ان الجأ الى الخزينة العامة لدفع مصاريفي الخاصة ، فالى اللحظة التي وضع فيها الفرنسيون أيديهم على أملاكى القليلة ، لم امس قط اى شيء مما اعطاني العرب للمصاريف العامة وعندئذ لم آخذ الا ما كان ضرورة مطلقة و فملابسي كانت تصنعها نساء بيتي ، ودخلى القليل كان يكفى لحاجات اسرتي بل حتى الفائض القليل الذي ترك لى كنت اصرفه في مساعدة الفقراء والمسافرين ، وبالاخص المحتاجين من اصحابي في السلاح الذين كانوا قد جرحوا اثناء الجهاد ،

د وبذلك كان في استطاعتي باستمارا ان انسادي العمرب للتضحيات

الكبيرة ، لانني أريتهم ان الزكاة والعشور والغرامات والمساعدات ، وكل مواردى فسى الحقيقة ، كانت مكرسة فقط لحدمة الصالح العام ، وعندما استئنفت الحرب سنة 1839 دعوت العرب لمنحسى قرضا كبيرا ، غير انهم استجابوا ببطء وفي الحال بعت في المزاد كل مجوهرات عائلتي فسى اسواق معسكر معلنا على الملا ان دخلها سيرسل الى الحزينة العامة ، فجاء القرض حينئذ بسرعة ، وكان الامر يتعلق فقط بمن يدفع اولا ، ،

وعندما بدا عبد القادر في تكوين جيشه النظامي وضع ونشر تنظيمات عسكرية تحتوى على آخر التفاصيل المتعلقة بالانضباط والرواتب وملابس جنده وكانت هذه التنظيمات تقرأ مرتين في الشهر لمختلف الوحدات ، وكانت تتخللها الوصايا والوعود للسلوك الطيب ويكفى ان نورد منها كمثال ما يلى : « من الخرورى ان يكون القائد شخصيا شجاعا ومقداما ، وان يكون من اسرة محدره، ليس محلا للانتقاد الاخلاقي ، محافظا على دينه ، صبورا ، حليما ، حذرا ، حاضر البديهة ، ذكيا في ساعة العسر والخطر ذلك ان القائد بالنسبة لجنوده هو بمنزلة القلب للجسم ، واذا كان القلب عليلا فلا فائدة من الجسم .

« والجندى الذى ينقض على صغوف العدو ، فيغلب ويجرد خصمه مسن السلاح ، او يدعو الجنود للصمود عندما يكونون على وشك الهزيمة ، ويمنع بمثاله وحضور عقله وقوع الفشل والانكسار ، سيعلق له السلطان شخصيا الوسام المام الجيش كله وتعلن بطولته بدق الطبول » •

وهذا الوسام يختلف في مظهره حسب جدارة مستحقه • فهو يتكون من يد فضية او فضية مسوهة بالذهب ممتدة الاصابع • وعدد الاصابع الممتدة يشير الى عدد مواقف البطولة التي رقفها الجندى • وكل اصبع ممتد يجعل البطل مستحقا لراتب اضافي يبلغ شلمنا واحدا شهريا • وفي وسط الوسام كتبت عبارة د ناصر الدين ، • وكان الوسام يلصق لا على العدر ولكن على احد جانبي راس البرنس • وكان الوسام يمنح ايضا للمدنيسن الذيبن قاموا تحدمات ادارية عظيمة •

وكانت بدلة الجندى تتكون من سروال ازرق داكن مع حمرة ومن معطف سى له غطاء للراس وطاقية وشاش صغيرين • وكان راتب يبلغ تسعة ورنكات شهريا • وعلى الكم الايمن لكل قائد خيطت العبارة التالية : « الصبر والمثابرة مغتاحا النصر » • وعلى الكم الايسر : « لا اله الا الله محمد رسول

الله ، • وعلى الكتف الايمن للآغا ، بدل الشارة العسكرية ( عند الاروبيين )، كتبت العبارة : « لا شي يفيد كالورع والشجاعــة » وعـــلى الكتف الايسر . « لا شيء يضر كالجدل والعصيان » •

وكان جميع ضباط الجيش يحملون عبارات مكتوبة على بدلاتهم تعبر عن نفس الاتجاه • فالصبائحية او الفرسان النظاميون كانوا يلبسون بدلات بنية فقط • وكان قوادهم يحملون عبارة : «ثق في الله ورسوله – جاهد وانتصر» وكان المدفعيون يحملون عبارة « انا لا اوجه الطلقة بل الله هو الذي يوجهها » وهكذا كان الدين ، بواجباته وسلطانه ، قد وضعه عبد القادر عاليا لا في جيشه فقط ، ولكن في كل ادارته ، باعتبار ان الدين اساس ضروري ومدعم للجهد الانساني •

والالماع التالى الى نفسه ، وهو الذى انهى به تنظيماته العسكرية ، وضعه امام ضباطه وجنوده كمثال لتقليده والمنافسة من اجله • وليس هناك اية مبالغة فى تعبيراته : د ان الحاج عبد القادر لا يهتم بهذه الدنيا ولا يأخذ منها شيئا سوى ما يسمح به دينه • فهو لا يحب الثروة ولا الغنى • وهو يعيش بكل بساطة وقناعة ، وهو دائما يلبس ثيابا بسيطة ، وينهض فى منتصف بليل ليسلم روحه وارواح اتباعه الى الله ، وهو لا يجد لذته الحقيقية الا فى الصلاة والصوم لعل الله يغفر له ذنوبه •

« والحاج عبد القادر لا يعرف الفساد ، فهو لا ياخذ أبدا شيئا لنفسه من الاموال العامة ، كل الهدايا التي تحضر اليه يرسلها الى الخزينة العامة ، لانه لا يخدم نفسه ولكنه يخدم الدولة ، وهو لا ياكل ولا يشرب ولا يلبس الا ما أذن به الدين ، وعندما ينتصب للقضاء يسمع الشكاوى بصبر جميل ، وهناك ابتسامة دائمة على وجهه لتشجيع اولئك الذين يقتربون منه ، وقرارته هي دائما طبقا للقرآن الكريم ، وهو يكره الرجل غير المستقيم ويكرم الرجل الذي يعمل طبقا لمبادى، الدين ويؤدى واجباته ،

« ومنذ نعومة اظفاره تعلم أن يركب بدون معلم أكثر الخيول شرودا • ولم يدر ظهره أبدا لعدو ، بل كان ينتظره بثبات • وأثناء التقهقر كان يحارب كما يحارب الجندى العادى ، وحدا جنوده بكلماته وبمثاله ، ومشاركا لهم فى جميع الاخطار ، وهو، فى شجاعته وايثاره وورعه، يدمع جميع العيون ويذيب القاسية عندما يقف للوعظ • وجميع الذين ينصتون اليه يصبحون مسلمين صالحين ، وكان يفسر اغمض الآيات القرآنية والاحاديث النبوية

دون ذكر الكتب ولا العلماء ، وبذلك جعل العلماء العرب والطلبة يعترفون به سيدا ومعلما لهم ، ضاعف الله سن مروءته وحكمت وعلمه وفهمه وشرف ومجده ونجاحه الف مرة » ،

## *الفصْل لحادي عشر* (1838)- 1839)

اصبح عبد القادر يرى نفسه الآن مؤسس امبراطورية ١٠ ان عبقريته القوية النشيطة قد نجحت في منح الالتحام والوحدة لعناصر كانت على جانب كبير من التخاصم والاختلاف ١٠ فقد خضعت لصولجانه العظيم مات القبائل وكان المرء يلاحظ في كل مكان النتائج الطيبة للنظام والحكومة الصالحة وكانت علاقاته الخارجية تشهد على قوة سلطته وعظمة شهرته ، فحكام وولاة المغرب الاقصى ومصر وتونس وطرابلس كلهم كانوا يتسابقون الى كسب احترامه والاعجاب به ١٠ وعلماء مكة والاسكندرية كانوا يرقبون ، بفرحة قدسية وبامل كبير ، اعمال رجل كان يظهر ان القدرة الالهية قد اختارته لاحياء امجاد الاسلام الغابرة ٠

ولما كان عبد القادر يتقد غيرة لتحقيق مهمته العظيمة على اكمل وجه ، فانه لم يضع ساعة واحدة ، نهارا او ليلا ، في التخطيط والترتيب وتنفيذ مشاريع جديدة للتقدم والاصلاح ، لقد كان الهدف الاسمى والاشمل لعبد القادر هبو جعل عرب الجزائر شعبا واحدا ، ودعوتهم للمحافظة التامة على دينهم ، وبعث روح الوطنية فيهم ، وابقاظ كل قدراتهم الهامدة ، سواء للحرب ، او للتجارة، او للزراعة، او للاخلاق والتعليم، ثم تتويج ذلك كله بطابع الحضارة الاروبية ،

ان نشاطه العجيب وحيويته وتفكيره الخلاق قد جعلته يتغلب على صعوبات كان يبدو من المستحيل التغلب عليها وان سيفه المنتصر ، سواء فى ضرب العدو من الخارج او خصومه من العاخل ، قد برهن على طاقة لا تقهسر لارادة تنفذ ما تشاء وقد قرر الآن ان يجعل غيره يرى انه يستطيع تحقيق الانتصارات بدون جنود وافتكاك اكاليل الغار دون ان تلوث بالدماء وان عبد القادر المحارب والحطيب والدبلوماسنى ورجل الدولة والمسرع تكمسن اسرار

قوته في عظمته العقلية • فرسائله وخطبه واحاديثه كلها تحمل طابعها الخاص في الجدة والاصالة • والحق ان بيانه الطبيعي الذي اغنته الدراسة وانضبجه التفكير والرتقت به مهابته الفذة كان له وقع السحر •

لقد كسب اقليمى وهران والتيطرى وسهول الصحراء بقوته العسكرية ولكن القبائل الكبرى ، تلك القطعة الساحرة من جبال جرجرة ، التى كانت تمتد شرقا من مدينة الجزائر الى بجاية ، هى الآن مسرح لانتصاره الباهر ، وهو الانتصار الذى كسبه بسلطته المعنوية ، ان السكان الاشداء لهذه المنطقة طالما تحدوا كل محاولة لاخضاعهم ، لقد كانوا يشكلون وحدات مستقلة لا يربطهم الا حبهم الشديد للحرية ، لذلك حافظوا على عاداتهم وتقاليدهم وقوانينهم وسط حكومات متقلبة قامت وسقطت من حولهم .

وكان من الواضح ان هذا المربض للجنود سيعطى عبد القادر ، اذ! ما كسبه الى جانبه ، عنصر تأييد لا يتراجع ، بل ، اذا ما اقتضت الضرورة ، سيكون له عونا على الزحف ضد عدوه • لذلك قرر عبد القادر ان يحقق وحده باللين والاغراء ما عجز عن تحقيقه الآخرون بقوة السلاح • وهكذا ظهر فجاة، في سبتمبر ، 1839 ، في برج حمزة متبوعا بخمسين فارسا فقط • وكان ابن سالم ، خليفته المخلص ، الى جانبه ، واذا ما سال بعضهم عما يقتسرح عبد القادر فعله ، كان الجواب ، لنكسب تأييد جرجرة ! ، وكان ذلك بداية الحملسة •

قطع الركب المرتفعات الاونى بسرعة • وكان منظر هذه الكوكبة الصغيرة من الفرسان ، منحدرة الى اعماق الوديان والشعاب او صاعدة مرتفعات تكاد تكون عمودية،قد اثار العجب والاستغراب بين الجبليين الذين كانوا ينظرون من اكواخهم الى هذا المنظر الغريب •

ولكن سرعان ما انتشر الحبر بان عبد القادر كان هناك و تجاوبت الصخور ذلك الاسم السحرى و فتداعى السكان من كل جانب لتحية ضيفهم الشهير وكان العدد الذي تجمع حول خيمته منهم يقدر بالآلاف ، وكان مدخل الخيمة قد غص بالشيوخ والمرابطين ، واشتد الزحام حول الحيمة ، وجعل بعضهم يتسلل بخشونة ويرفع اطراف الحيمة لاشباع فضوله ولكن مرافقي الامير قد ردوهم قائلين لهم : « عودوا الى الوراه ، انكم ستدوسون سيدنا » وعندما رأى عبد القادر خيبة آمالهم قاللرافقيهم بلطف : « دعوهم

يقتربوا ، دعوهم يقتربوا · انهم اشداء صلاب مثل جبالهم · اعتروهم ، فانتم لا تستطيعون تغيير طباعهم في يوم » ·

وعندما طلب عبد القادر رؤية زعماء الاهالى ، كان الجواب : و اننا نطيع المناء تا ومرابطينا ، و وعندئذ تقدم الامناء لتقديم الولاء والترحيب وقد سال عبد القادر عمن فيهم يمثل الجميع ، ولكن جوابهم كان هو ان وليس عندنا زعيم واحد نمنحه كل الصلاحيات ان امناءنا الذين اختيروا بالانتخاب الشعبى هم الذين يعبرون عن ارادتنا العامة ، و فكان هذا حقا جواب أناس يغاربون على حريتهم و وهنا امر عبد القادر بافساح المجال وطلب الجمهور المتراص ان يجلس و فتكونت بذلك دائرة كبيرة و وقف هو في الوسط ، والسبحة في يده و

والآن ، وفي خطبة من خطبه المثيرة التي تقنع المقل وتذيب قلوب كل النين يستمعون اليه ، طلب عبد القادر من مستمعيه أن ينضموا تحت لوائه وقال لهم أنه لم يأت اليهم كالاتراك ليفرض نفسه عليهم بالقوة ، بل جا اليهم كحاج بسيط معتمدا على قضية الحق التي يدافع عنها ، قضية الله ورسوله ، لقد هزم الكفار ، الذين جاءوا لاحتلال ارضهم ، اكشر من مرة ، وكان كفاحه ضدهم مجيدا، مجيدا من اجل الاسلام ان كل غرب الجزائر قد اطاع أواهره ، واذا شاء فانه من السهل عليه أن يخضع شرق البلاد بغربها ، وان يقلب بساط غربها على شرقها ، تماما كما يقلب البساط الذي يقف عليه ،

واستمر عبد القادر في مخاطبتهم قائلا: « واذا قلتم لى أن الشرق أقدى من الغرب ، فأن جوابي هو أن الله قد بعث لى بالنصر لوضوح الإهداف التي تقودني وتوجهني • والى جانب ذلك فانتم تعلمون ما نص عليه القرآن الكريم من أن « النمل يفلب الفيلة وأن الجنران تقتل الاسود • » (I) وتأكدوا أنني لو لم أقف بشدة في وجه الفرنسيين المعتدين ، ولو لم أظهر لهم ضعفهم وعدم قدرتهم ، لانقضوا عليكم انقضاض البحر الهائج ، ولرأيتم عندئذ ما لم يخطر على قلب بشر سواء في الماضى أو في الحاضر • أن الغرنسيين قد تركوا بلادهم ولم ياتوا الا لاحتلال ارضنا واسترقاق أهلها • غير اننسي

ت لم نهتد الى اصل مذا الكلام الذى يقول عنه المؤلف انه من القرآن • ومناك آيات متعددة تتحدث عن البموضة والنمل والفيل والذباب ولكن ليس في هذا الممنى الذى اورده • ولمل اقرب الى هذا المنى قوله تعالى : « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة » وقوله تعالى : « وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب » •

ساكون لهم الشوكة التي وضعها الله فسي اعينهم ، وأذا ساعدتمونسي فسارميهم في البحر .

د واذا لم تساعدوني فانهم سيسترقونكم ويدوسون حرماتكم • فاشكروا الله اذن على اننى انا عدوهم الالد • اسيقظوا يا اهل جرجرة • وانتبهوا من غفلتكم • وثقوا ان ليس في قلبي سوى الرغبة في سعادة وصلاح ورفاهية جميع المسلمين • ان كل ما اطلبه منكم اليوم هو الطاعة والوفاق والمحافظة التامة على قوانين ديننا المقدس ، لكي ننتصر على الكفار • ولا اطلب منكم لتعضيد جيشنا سوى ما فرضه الله العلى القدير •

« اننى لا ارغب فى تغيير تقاليدكم ولا فى ابطال قوانينكم واعرافكم ولكن القيام بالعمليات الحربية تتطلب مسؤولا • اننى ادعوكم الى الجهاد فسى سبيل الله • فاختاروا رئيسا عليكم • اننى اقترح عليكم ابن سالم • فاذا اخترتبوه فسيكون لكم كالبوصلة فى ساعات الخطر والعسر • وان الله شاهد على ما اقول • واذا لم يلامس قول هذا مكانا فى قلوبكم فسياتى يوم تندمون فيه ، ولات ساعة مندم • اننى احاول اقناعكم بالتى هى احسن لا بالقوة • واننى ادعو الله ان يهديكم الى سواء السبيل » • وعندما انتهى عبد القادر من خطبته انطلقت صيحة عامة تقول « اعطنا ابن سالم • اعطنا ابن سالم • خذ منا الزكاة • خذ منا العشور • وقدنا ضد الكافرين • اننا ابناؤك وجنودك وخدمك ! » •

وبعد ان ولى ابن سالم خليفة له على جرجرة وسط الافسراح والتهاليل ، واصل عبد القادر مسيرته السلمية خلال هذه الارض الكريمة ، لقد كانت مسيرته سلسلة من الافراج مدة ثلاثين يوما ، فكلما عرف السكان مكان توقفه هرعوا اليه ببساطتهم وحماسهم حاملين « ضيفتهم ، التي كانت عبارة عن قصاع كبيرة من الارز المغطى بقطع اللحم ، وكل منهم كان يضع قصعته المام خيمة السلطان ويصر على ن يتناول السلطان منها قائلا له « كل انها ضيفتى ! » ولكى يتفادى عبد القادر جرح العواطف كان ضطرا ان يدوق من كل قصة على حدة ،

ان هذه الرحلة القصيرة كانت تكفى لجعلمه معروفا ومكانما للاحترام • فلطف وبشاشة اخلاقه ، وشهرة ولاهمه ، واسمه المعروف كعالم ، ولقبمه

المبجل كحاج ومرابط ، وسمعته الطائرة كمحارب شجاع ، وبيانه الساحر كخطيب ، كلها قد جعلت دعوته لا تقاوم ، ولم يكن هناك احد رآه وسمعه من بين اولئك الجبليين الاشداء الاحرار يستطيع ان يتخلص من قدة هذه المؤهلات الخارقة مجتمعة ، وقد جعله شعراؤهم موضوعا لاغانيهم ، وودعهم عبد القادر ، فلم يتخلص من الحاحهم الودى الكريم الا بصعوبة ، واخيرا غادرهم ، ان عبد القادر قد نجح في كسب جرجرة الى جانبه ، وكان فسى استطاعته ان يتمثل بقول قيصر « جئت ، فرأيت ، فانتصرت » ،

وما دام عبد القادر لا يكل في مساعيه من اجل ايقاظ الشعبور الرطنسي للعرب وتوحيده وتوجيهه ، فقد اسس منذ البداية نظاما للتعليم العام بين جميع القبائل • وقال فيما بعد ان « واجبى كحاكم ومسلم ان اؤيد وابعث العلوم والدين • لذلك فتحت المدارس في المدن وبين القبائل • وفي هذه المدارس كان الإطفال يتعلمون الصلوات ويحفظون تعاليم القرآن وفروضه ، ويعرفون جيدا القراءة والكتابة والحساب •

« وكان الذين يريدون ان يواصلوا تعليمهم بعد ذلك ، يرسلون الى الزوايا والمساجد حيث يتعلمون بدون مقابل • وهناك ايضا يجدون الطلبسة على استعداد لتعليمهم التاريخ وعلوم الدين • لقد خصصت للطلبة رواتب على حسب معارفهم ودرجاتهم • وكان يظهر لى ان العلم هام جدا فعملت على تشبجيعه ، حتى لقد عفوت اكثر من مرة على اناس مجرميسن محكوم عليهم بالموت لمجرد انهم طلبة • انه يلزم للمرء وقت طويل فى بلادنسا ليصبح على درجة كبيرة من العلم ، لذلك لم تكن لدى الشجاعة على اضاعة ثمار احتاجت الى سنوات من الجهد فى يوم واحد • ان الساكن فى كوخ قد يقطع نخلة لا تريحه ولكن كم سنة يجب عليه ان ينتظر قبل آن يكون فى استطاعته ان بنوق ثمار نخلة اخرى يغرسها!

ولكر اساعد المالبة على مراسعهم بدلت اقصى الجهود فى المحافظة على الكتب والمخطوطات من الضياع • وكان هناك اكثر من سبب يحدونس الى بذل هذه الجهود ، ذلك انه بالنسبة الينا يلزم المرء عدة شهور لكتابة نسخة واحدة • ومن اجل ذلك اعطيت اوامرى المشددة فى جميع المدن والقبائل ان يبذلوا عناية قصوى فى المحافظة على المخطوطات ، وقد اشتملت اوامسرى على ال من وجد يتلف او يفسد مخطوطا تجب معاقبته معاقبة شديدة •

و ولما كان جنودي يعرفون مدى اهتمامي بهذا الموضوع فقد كانوا يحرصون

على احضبار كل ما تقع عليه ايديهم من مخطوطات اثناء الغنزوات وكانوا يقومون بذلك بعناية فاثقة · ولكى اشجع غيرتهم وتحمسهم فى هذا المجال كنت دائما اعطيهم جوائز كبيرة على ذلك · وشيئا فشيئا جمعت مجموعة ضخمة من هذه المخطوطات ووضعتها فى اماكن امينة فى الزوايا والمساجد واوكلتها الى الطلبة الذين كانوا موضع ثقتى ·

د وبنفس الهمة التى وضعت بها نظام التعليم العام اسست نظام القضاء . فقد خصصت للقضاة رواتب شهرية ، بالاضافة الى علاوات يأخلونها لقيامهم بعض الواجبات الاخرى ، كان النظام الذى اريده يقوم على ان ممثلى القضاء يجب ان يظهروا فى كل مكان بل ان يتبعوا جيشى فى مسيرته ، ان الاتراك كانوا يحكمون بالموت تبعا للنزوة وبغلظة ، ولكننى لم اسمع باى تنفيذ للاعدام الا بعد حكم مطابق لشريعة الله التى لم اكن سوى منفذ لها ،

« لذلك اينما ذهب جيشى كان مرفرقا بقاض ومساعدين ، احدهما ( وهو رئيس الشرطة ) كان ينفذ الاحكام ، ولم يكن الناس ينظرون اليه باشمئزاز على فعله ذلك ما دام ليس هو في الواقع المنفذ للقتل بل القانون ، ولا شك ان كثيرا قدعانوا من نظامي هذا ولكن لم يعان احد بدون حكم شرعمي ، وجميعهم قد ارتكبوا نوعا ما من الجرائم او خانوا دينهم ، ان شريعتنا صريحة في ان كل من اعان العدو ببضائعه فقد احل بضائعه ، وكل من اعانه يسلاحه فقد احل حياته ،

« وبفضل يقظة خلفائى واغواتى وقوادى ، وبفضل المسؤولية التى حملتها القبائل عن كل الجرائم والسرقات التى ترتكب فى مناطقها ، فان الطرق اصبحت آمنة تماما · وكانت يقظة الشرطة قد جعلت الناس آمنين مطمئنين وبعبارة اخرى ، فرغم وجودى بين شعب يعيش تحت الخيام ، وكان لذلك من الصعب ان يدار وان يوجه لاتساع المساحة التى كان منتشرا فيها ، فقد استطعت ان اصل الى عهد اصبحت فيه سرقة الخيول بالليل غير معروفة ، وأصبحت المرأة تستطيع ان تخرج وحدها دون ان تخاف الاهانة · وعندما يعلق الناس على هذه النتيجة الكبيرة ويطلبون السبب كان العرب يجيبون يعلق الناس على هذه النتيجة الكبيرة ويطلبون السبب كان العرب يجيبون د ان مصائد السلطان منصوبة وليس هناك حاجة لنصب مصائدنا الحاصة ، •

« وفى نفس الوقت ادت اصلاحاتى الى الارتفاع بالروح المامة • فالعهر قد حورب بشدة • ولو شاء الله لانتهيت باعادة العرب الى طريق القرآن الذي ابتعدوا عنه كثيرا • لقد منعت منعا باتا استعمال الذهب والفضة في

ثياب الرجال لاننى كنت اكره التبذير والتحلل الذى يسؤدى اليسه ، ولم اتسامع الا بتزيين الاسلحة والسروج · اليس من واجبنا ان نعز وان نكبر ما ساهم كثيرا فى سلامتنا ؟ اما النساء فان الحظر لم يشملهمن · ان الجنس الضعيف يحتاج الى تعويض لان الرجل فى امكانه ان يتمتع بجميع انواع اللذائذ التى يرغب فيها : الحرب والصيد ، والاشغال الفكرية والحكومة والدين والعلوم ·

د وقد كنت اول من ضرب المثل بلبس ثياب بسيطة بساطة ثياب اكتر خدمى تواضعا • وما فعلت ذلك خوفا من تمييز نفسى امام ضربات قنابل العدو ، ولكننى فعلته لاننى كنت ارغب ان لا افرض على العرب الا ما افرضه على نفسى ، وأن اظهر لهم أنه من الافضل أمام الله أن نشترى سلاحا وذخيرة وخيلا للحرب من أن نكون مغطين بزينة جميلة وغالية ولكن غير مفيدة •

د اما الحمر والميسر فقد منعتهما تماما ، كما منعت التدخين وليس معنى ذلك ان ديننا يمنع التدخين ولكن جنودى كانوا فقراء ، ولذلك كنت حريصا على ان ابعدهم عن عادة معروفة بزيادة الفقر ، وقد اوصلت بعض الناس الى ترك عائلاتهم في فقر مدقع وبيع حتى ثيابهم لاشباع نهمهم في التدخين • حقا لقد بقى بعض الناس يدخنون، ولكن ذلك كان في مناسبات فقط ، وفي سرية ايضا • ان هذه الحطوة كانت كسبا كبيرا • اما المرابطون والطلبة وكل من له علاقة بالحكومة فقد ابطلوا عادة التدخين تماما • وعلى اية حال فان هذا بطهر الى اى مدى نجحت في كسب الطاعة •

د هذا ما كان من امر نجاحى فى التنظيم • واذا اخذنا فى الاعتبار الوقت القصير الذى كان على ان احقق فيه كل ذلك ، فان اصلاحاتى لم تكن قليلة الاهمية • وعلى اية حال فقد برهنت على مدى ما كنت أريد تحقيقه ، ولكن ابن ملك الفرنسيين جاء بجيش من قسنطينة ، وعبر ، دون ان يعطينى ادنى اشارة ، المنطقة التي كانت ، بدون منازع ، منطقتى بمقتضى معاهدة التافنة، وتحارب مع جيش خليفتى ابن سالم ، فى بنى هنى ، وهكذا كان السبب فى استئناف الحرب » •

كان عبد القادر قد استطاع ان يواصل وينجز خططه الاصلاحية بسراقبته الشخصية المستمرة التي لا تعرف الكلل • وكان دائم الحركة يفتش جنوده، ويزور مخازنه الحربية ، ويتفقد مدارسه ، ويدير القضاء • وكان يبدو ان

سلطان العرب الشباب يجسم مبادئ التقدم ، وانه ، كعبقرية مباركة ، كان يزرع بركات المعرفة والامن والرضى اينما حل وارتحل .

وكلما شاع انه قد حل بمنطقة ما ، هرع الناس لزيارته زيارة مجاملة واحترام متنافسين في كرمهم المتنوع نحوه • وكل قبيلة كانت تاتي اليه يتقدمها قائدها على صهوة جواد ويتلو ذلك الرجال والنساء والاطفال يتقدمون مثنى مثنى حاملين فوق رؤوسهم الطبق الوطنى (الكسكسى) ، وكان اغنياء العرب يشكلون صفا على حدة حاملين الحرفان المشوية المتبلة على العصى •

وعند وصول الموكب الى خيمة السلطان ، التى كان يقف امامها دائما ثلاثون حارسا زنجيا ، تصغف قصاع الكسكسى على الارض وتنصب عصسى الحرفان المسوية في صف ايضا في انتظار إن يعطى السلطان اشارة قبول العرض ، وعندئذ يصبح ذلك الطعام اكلا سائغا طاشيته واتباعه ، ثم ياتي شيوخ القبائل ويقبلون يد السلطان ، ويكون كل منهم قد احضر معه ضريبة قبيلته او يستظهر ببيان دفعها الى الخليفة الذي تقع القبيلة المعنية في منطقته وبعد ذلك يجيء دور عامة الناس الذين يدخلون ويؤدون فرض الطاعة و واذا صادف ان كان اليوم يوم جمعة فان عبد القادر كان يتقدم ويصلي بالناس .

وكلما كان عبد القادر مستقرا في مكان معين فانه كان الوحيد الذي يقوم بدور القاضى • فكان باب خيمته مزدحما كمدخل بلاط الملوك • وهناك كان يستمع الى الشكاوى ويحكم في المظالم • وكان فيما يخص القضايا الجنائية يقرر بدون استثناف • وكان دائما يستشهد بالقرآن وياخذ منه احكاسه وكانت احكامه بالاشارة لا بالنطق • فاذا رفع يده فان السجين يعاد الى السبعين واذا مدها افقيا فان السبعين يعدم • واذا خفضها نحو الارض فان السبعين يجلد • اما القضايا المدنية فتحال على العلماء • وكل الاحكام كانت تصدر طبقا للقرآن الذي يخضع عبد القادر لنصه وروحه خضوع اجلال وتقديس • لقد كان القرآن في الواقع دليله في حياته الخاصة والعامة •

واخيرا نجع عبد القادر في اقامة جهاز حكومة كانت ، بحكم الانسجام بين مختلف اجزائها ، تعد وعدا طيبا بالنجاح والدوام والسلم الادارى البسيط الذي خلفه في هذا الجهاز كان يتماشى تماما مع حاجة قومه الادارية وعواطفهم الوراثية ، فالموظفون العامون كانوا قلة ، واجورهم كانت معتدلة، ومجال نشاطهم كان محددا بدقة وواذا كانت سلطاتهم غير محدودة ، وإذا

كانت يدهم تمتد بلا حدود الى المداخيل العامة ، فأن يقظة رئيس الدولة كانت تمنع من وجود الطغيان أو الفساد أو سوء التصرف .

ملأ عبد القادر كل المناصب الهامة برجال نبلاء بالميلاد تقديرا منه للنتائج المثمرة التى تعطيها النظرة الصحيحة للتكوين الطبيعى للمجتمع ، واعتبارا منه لتكريم العرب الغريزى للنسب والدم • ولكن اولئك الرجال الذين وقع عليهم الاختيار كانوا في نفس الوقت يمتازون بالشخصية القوية والسجعه النظيفة ، اى انهم كانوا امثلة تحتذى وحكاما يطاعون • وبذلك شاع بين كل الطبقات ، من قمة المجتمع الى قاعدته ، شعور عال بالواجب والاحترام الذاتى، كما بعث العمل بالدين والفضيلة والشرف والاخلاق التى كانت قد اصيبت الناء السيطرة التركية الغاربة •

ان عبد القادر قد انجز عمله الآن ، فقد هزم الفرنسيين · ووقع معاهدة سلام مشرف · وكانت مملكته مثالا للنظام والترتيب · وكان يامل ان يكون في المكانه الآن القاء الصولجان · لقد لبى نداء بلاده وها هو الآن قد حقق ما اختارته من اجله · لذلك طلب ان يسمح له ان يعود الى العزلة والاعتكاف، الى حياة الدراسة والتامل التى لم يتركها الاعلى مضض · وفي هذا المضمار كتب الى سلطان المغرب ، فبعد عبارات التكريم الضرورية لمخاطبة السلاطين واصلت الرسالة هكذا:

« ان شعب الجزائر متحد الآن · وان علم الجهاد قد طوى · فالطرق آمنة وعامرة · والعادات السيئة قد قضى عليها ، واى فتاة تستطيع ان تعبر البلاد وحدها ، ليلا ونهارا ، من الشرق الى الغرب ، دون خوف على نفسها · وقد يلتقى الرجل بقاتل اخيه فلا يجرؤ على الانتقام منه بل يحتكم الى القضاء وان كتاب الله وسنة رسوله هما فقط اساس الاحكام · والمواد الضرورية لجيشنا كثيرة ، الى جانب الرجال الذين يملاون ضغوفه · كل ذلك يعدد الى الى تاييد الله الذى جاءنا من دعواتكم ورضاكم عنا · ولو لا ذلك لكنت اضعف الناس على انجاز كل هذا ·

د اننى لم اتقدم لتولى مسؤولية الحكومة بمحض الطموح ، او الرغبة فسى السلطة والجاه ، او حبا فى ثروات الحياة الدنيا ، ولكن ( والله وحده يعلم اسرار القلوب ) لاحارب فى سبيل الله ولاحقن الدماء بين المسلمين ، ولاحمى املاكهم ، ولامهد البلاد ، كما تقتضى ذلك الغيرة على الدين والوطنية ، ومنذ تحملنا المسؤولية ونحن بالمرصادا ليلا ونهارا متنقلين فى طول البلاد وعرضها،

فى السهل والجبل ، مرة نقود المعارك واخرى ننظم شؤون الدولة · ونحن الآن برجو من سموكم ان ترسلوا احد ابنائكم الو احفادكم او خدامكم لتولى سلطات الحكم لان البلاد الآن موطدة وليس هناك معارضة من اية جهة · وساكون اول من يعمل تحت من ترسلونه وان اسخر كل امكانياتي الضعيفة الى اقصى حد لذلك ، وان اساعده بالراى والنصيحة ·

« اننى اثق فى ذلك الاعتبار والسماحة ، التى تميزكم ، من انكم ستقبنون رجائى فى اعفائى من الحمل الذى يزن ثقيلا على عاتقى • واننسى ارسل الى مقامكم بعض الهدايا التى كان ملك الفرنسيين قد ارسلها الى والتى لم ابق بنها عندى سوى بندقيتين صغيرتين • كما ارسل الميكم بعضا من افضسل البغال فى الجزائر • ان عددها ، بالاضافة الى عدد الاشياء الاخرى ، يوجد مفصلا فى مرفق داخل هذه الرسالة •

د اننا نرجوكم ان تقبلوا عنرنا ونامل في رضاكم وسروركم • وسيحمل اليكم الهدايا المذكورة اخى الذي وكلته عنى ليتشرف بمقابلة مع سموكم ، وليحمل اليكم تقدير وتاكيد اخلاص ابنكم وخادمكم •

عبد القادر بن محيس الدين « اكتوبر 1838 ، محسرم 1254 »

ان الكلمات التي كتبها بروغام (2) Brougham عن واشنطن قسد تنطبق بحق على عبد القادر في هذا المنعرج العظيم من حياته: « محارب منتصر حيث اعظم المحاربين يياسون · وحاكم تاجع الهم صعاب في طريب لم يجربه احد من قبل · ولكنه المحارب الذي لم يصلت سيفه من غمده الا عندما دعا القانون الاول ليلادنا الى اصلاته ، والحاكم الذي وغب ، باذب وبلا مباهاة ، بعد ان ذاق طعم السلطة العليا ، ان ينتقل الكاس من يده ، لا لانه سيعاني من عدم بل شفتيه منه ، ولكن لان ذلك هو ما يتطلبه واجبه المقدس نحو بلاده ونحو الله ع .

 <sup>2)</sup> لعلسة يقصبه السياسى والمصبلح البريطانى اللورد مترى بروغام (1778 - 1868) الستى
اشتهر فى السياسة ولعب حورا فى اصلاح التعليم والغاء الرق

ولكن السلطان عبد الرحمان ، في رده التقديرى العالى ، رفض حتى ان يسمع لحظة واحدة هذا التخلى عن الحكم من شخص اظهر كفاءة عظيمة فى القيادة والتنظيم والتجديد وانقاذ بلاده • ودعا عبد القادر ، باسم الاسلام ، ان يظل كما كان بطل جهاد ، وان يكمل عمله الشريف ، وان يوسع وينجز رسالته واخيرا طلب من السلطان الشاب ان يرسل اليه قميصه لكى يعلقه في مسجده الخاص كاثر مقدس !

## الغصارك! (1**8**39)

لم يكد حبر معاهدة التافنة يجف حتى ظهر فيها الحلسل وسوء التفسير . لقد كان من الواضح ان اجراء اسرع به الجنرال بوجو الى خاتمة مرتجلة وغير ناضمجة ، لمجرد ان يكون في استطاعته ان يرسل بالجنود الذين كانوا تحت في وهران للمشاركة في الحملة على قسنطينة، لا يمكن ان يكون له نتيجة اخرى غير تلك النتيجة (1) .

وقد عبر الجنرال بوجو عن رأيه ، عند دناعه عن موقفه في مجلس النواب الفرنسي اثناء جلسة 1838 ، فقال : « ان كثيرا قد قيل عن النقص والخلل الذي جاء في تفاصيل معامدة التافنة • واني بصراحة اعترف ان هناك حقا بعض الخلل • ولكني اعتقد ان اهمية هذا الخلل مبالغ فيها ، وليس هناك سبوى خلل واحد له عواقب ، وهو عبارة « على مسافة تقطع على وادى القدرة لاسطى خلل واحد له عواقب ، وهو عبارة « على مسافة تقطع على وادى القدرة لاسطى ما وواءه ، • ان هذه العبارة ( وراءه ) قد تعنى امتداد الحدود الى اقليم قسنطينة • حقا ان هذا التعبيس ( وراءه ) غامض • ولكن يجب ان لا ننسى اننى كنت في سباق مع الزمن • فقد كان هناك زورق يخارى في انتظار ما ارسله من بريد • وكان من الضرورة القاطعة ان اختم المفاوضات بالحرب او بالسلام » •

ولكن من الواضع هو أن الشك الذي كان معلقاً فوق التفسير الحقيقي لهذه العبارة في النص العربي ، هو الذي أبقى الباب مفتوحاً لما لا نهاية له من التخاصم وسوء التفاهم ، والذي أنتهى بالغاء المعاهدة دفعة واحدة ، أن هذه المعاهدة كانت حقا قد صيفت بسرعة ودون تقدير لعواقبها ، وهذا هـو

x) انظر الملاحق •

الذي جعل عبد القادر يلاحظ الى بوجو ان الفرقة الفرنسية التي سرت مسن ارزيو الى مستغانم، دون معارضة من عبد القادر ، قد خرقت المعاهدة وانتهكت حرمة ترابه ، وقد كان ذلك بعد عدة ايام فقط من توقيع المعاهدة والواقع ان شكوى عبد القادر كانت في محلها ما دامت المعاهدة لـم تشر الى حـق المسرور .

وكثيرا ما تحدث المشاكل من سوء الترجمة • وفي العلاقات الدبلوماسية بين عبد القيادر والسلطات الفرنسية حدث ذلك اكثر من مرة • ولو أن الفرنسيين اكتشغوا ذلك لترتبت عليه تعقيدات خطيرة • ولكن عبد القادر كان على العموم راضيا بما كتبه بالعربية بينما كانت السلطات الفرنسية راضية بما كتبته بالفرنسية ما عنده دون اثارة اسئلة •

ومن الممكن ان نضرب مثلا على ذلك · ان الفرنسيين كانوا دائما يجعلون في اعلى قائمة شراوطهم اعتراف عبد القادر بسيادة فرنسا ، بينما لم يقع لمبد القادر ان يعترف بذلك حتى في الإحلام · ولو فعل ذلك لفقد سلطت، ولكن ما كتبه عبد القادر بالعربية والذي كان متمسكا به هر بدقة ما يلى . د ان الامير عبد القادر يعترف ان هناك سلطانا فرنسيا وانه سلطان عظيم ، · اذن الفرق شاسع بين التعبيرين وبين القصدين ايضا ·

اما بخصوص حدود المناطق بين الطرفين فان هذه القضايا قد اصبحت على اهمية كبيرة ، وكان عبد القادر آخر شخص يتنازل عن نقطة من النقط اذا كان يشعر ان العدل والصالح العام يقتضيان عدم التنازل •

ان النص الفرنسى للبند الثانى من معاهدة التافنة يصرح ان فرنسا تملك في اقليم الجزائر و مدينة الجزائر والساحل وسهل متيجة ممتدا نحو الشرق الى وادى القدرة وما وواءه ٠٠ (2) هكذا ترجم الفرنسيون الكلمة العربية فوقه ٠ ان السرة التى خلقها الفرنسيون اوالتى قطعوهما فى النهاية بدون تثبت بالسيف كانت هذه: انهم اعطوا انفسهم حدودا ومع ذلك لا يريدون اية حدود ٠ وكل جهودهم لحمل عبد القادر على التناقض مع نفسه بقبول تفسيرهم كانت غير مجدية ٠

عبارة دوما نوقه » بدل دوما وراءه » بدل دوما وراءه » بدا ، س ۱۳۳ ،
 وقد ترجبت عبارة Onwards بها وراءه او فصاعدا بدل وما فوقه او الى قدام ،

ولما كان السلطان العربى يرى ان محاولة الفرنسيين كانت عبثا ، وفضل فى النهاية أن يتحدى خصمه بدلا من التضحية بمصالح رعاياه واخوانه فسى الدين ، فان الفرنسيين قد رموه بالتمرد وبنقض العهود وبالطموح غير المحدود ، وعاملوه معاملة من كان يتنازع السلطة مع المالكين الشرعيين للارض، وليس معاملة محارب ، كما كان الحال فعلا ، ضد معتدين جاؤوا الى بلاده مدعين انه ليس لهم خطط فى التوسع وواعدين بتحقيق هدفهم الوحيد الذى جاؤوا من أجله ثم ينسحبون .

وفى ضوء معاهدة كان كل طرف يقراها ويفهمها كما يشاء تصبح العلاقات السياسية والتجارية ، التى قد تدوم الى وقت ما او التى تكون محل ثقة ، غير ممكنة ولكن المحاولات لايجاد طريقة للتفاهم كانت ضرورية وكانت مسؤولية الدخول فى مفاوضات مع عبد القادر حول الموضوع قد القيت على عاتق الماريشال فالى Valée الذى اصبح الحاكم العام فى هدينة الجزائر فى 30 نوفمبر ، 1837 .

وقد طلب الماريشال التعليمات من الوزارة الفرنسية • فجاءه الجواب بسيطا وبالجملة : التمسك بعبداً امتلاك الجزائر • « يجب ان يكون المفهوم من عبارة (وادى القدرة وما وراءه) كل البلاد الواقعة في اقليم الجزائر والواقعة وراء وادى القدرة الى اقليم قسنطينة ، وان وضوح الدليل ، مستقلا عن الاعتبارات السياسية ، لا يسمح بأى تنازل عن هذه النقطة • وما دمنا اسياد اقليم قسنطينة فاننا لا نستطيع ان نبقى بدون طرق ارضية تصلنا به » •

وارسل الماريشال هذا الرد الى عبد القادر مع تعقيبات من عنده هكذا « ان فرنسا تنازلت لك عن كل اقليم وهران باستثناء المناطق المنصلوص عليها وكل اقليم التيطرى القديم دون استثناء ، واخيرا كل اجزاء اقليم الجزائر الواقعة غرب الشغة ولكن يجب ان لا يكون لك اى ادعاء الى أى جزء من اجزاء هذا الاقليم (اقليم الجزائر) الواقعة شرق ذلك الوادى و اما بخصوص اقليم قسنطينة فيجب ان لا يكون هناك اى التباس لان المعاهدة لم تذكره حتى بالاشارة و بالاضافة الى ذلك فان هذا الاقليم كان عند توقيع المعاهدة ، تحت حكم احمد باى » و

وقد رد عليه عبد القادر بما يلى : « يمكن أن لا تكون هناك صعوبات بخصوص أقليم الجزائر · بخصوص أقليم الجزائر · تذكروا ما حدث عند الماهدة · لقد كنت ارغب في حصركم في سهل مدينة

الجزائر ولكن الجنرال بوجو رجانى أن أمد هذا الحد فرضيت ولذلك تنازلت لكم عن الارض الممتدة الى وادى القدرة من ناحية الشرق ، وألى البليدة ، بدخولها ، من ناحية الجنوب و فالتعبير (الى وادى القدرة وما فوقه) يجب أن يكون له قيمة وأذا لم يكن الامر كذلك فلماذا أدخل ذلك التعبير في المعاهدة ؟ وأذا كانت تعنى أى شيء فيجب أن تعنى أنكم محدودون من الغرب والشرق كما أنكم محدودون من الغرب و

وأنتم ، لكى تبرراوا تفسيركم ، اقمتم حجتكم على ضرورة وجرد اتصال ارضى بين قسنطينة ومدينة الجزائر ، ولكنكم تعرفون في نفس الوقت ان قسنطينة لم تكن تحت ايديكم عندما وقعت المعاهدة ، ونتيجة لذلك فانه من الواضع انكم لا تستطيعون ان تحجزوا لانفسكم قطعة من الارض في انتطار حدث مازال لم يقع ، والى جانب ذلك ، هل هو امر خارق للعادة ان تكونوا قد فعلتم مع الحدود الشرقية نفس ما فعلتموه مع الحدود الغربية ؟ ،

« ان ارزيو ومستغانم تخصانكم ، ومع ذلك لم تطالبوا ولم تملكوا قطعة الارض الواقعة بين هاتين المدينتين ، فلا تدعونا نغرق انفسنا في التفسيرات ، ولنحافظ على النص ، ولنقل بصراحة ان كل اجزاء اقليم الجزائر الواقعة بين الشيغة من الغرب ووادى القدرة من الشرق وأول سلسلة جبلية من الجنوب هي لى » ،

غير ان الماريشال اجاب: « ولكن تفسير كم مخطى ، لانكم تنسون كلمة وراء التى هى ايضا فى المعاهدة • فعبارة (الى وادى القدرة وما وراءه) تعنى بكل وضوح ، عند توقيع المعاهدة الى نهاية حدود اقليم الجزائر في ذلك الاتجاه ، ولكن ما دونا قد استولينا منذئذ على قسنطينة فان تلك العبارة اذن تعنى الآن الى حدود تونس ، • (اصلى) •

ورغم هذا الربت بمخلب الاسد فان عبد القادر قد رد ببرودة عالم منطقى وفقد كتب الى الماريشال: حقا ال كلمة وراء تعنى شيئا وغير أن الكلمة العربية فوق ، التى ترجمتموها بوراء لا تعنى شيئا بالمرة و وعنا نقم بتجربة ، خند عشرين عربيا من اختيارك واسالهم على معنى كلمة فوق فاذا قالوا بان التفسير الطبيعي لهذه الكلمة يمكن أن يعنى ، بكل التخريجات ، وراء ، فاننى ساقبل تفسيرك وفي هذه المالة خذ كل الارض الواقعة بين وادى القدرة واقليم قسنطينة ومن جهة اخرى انه قرروا أن الكلمة التى تسرجمتموها بوراء لا

تعنى الا فوق ، فاقبل الاقتراح الذى أتقدم به اليك ، وهو اننى أعطيكم كحدود من جهة الشرق القمة الاولى للجبال التى تطل فوق وادى القدرة ، •

ولكن الماريشال رفض بحذر هذا الامتحان • وكان يمكنه اعلان الحرب في الحال ، ولكن الحرب مع عبد القادر ليست امرا هينا يلجأ اليه بدون تقدير • ثم ان شعورا آخر للتغلب على الصعوبات كان قد ظهر • وقد كان عبد القادر منهمكا في تنظيم دولته ، وكان السلام ضروريا له • وكان الحنر والاطراء والمداجاة او هذه العيوب والكدرات والمضايقات قد تلطف او تنهك روحه الصلبة • ولكن كل هذه الانواع جربت معه وفشلت في التأثير عليه •

وفى نفس الوقت كان عبد القادر يركز نفسه فى كل مناطق جنوب التيطرى و وبحركة سريعة وقوية تشل وتخضع الحصم وضع عبد القادر يد، الحديدية على القبائل الواقعة على حدود اقليم قسنطينة ، تلك القبائل التى عرفت بتاتمرها ، والمشكوك في تأتمرها مع الفرنسيين و وبكل شجاعة احتل الاراضى المتنازع عليها وراء وادى القدرة و وبالاضافة الى ذلك جعل هذه الاراضى مسرحا لنموذج من اعماله الصارمة التي لا تعرف المساومة ، نحو الذين خانوا الدين و

فهناك مجموعة من الكراغلة كانت قد استوطنت هناك حديثا واثقة في أمن الفرنسيين وحمايتهم • وكان قائدهم التركي قد نصبه الفرنسيون • وقد دعاهم عبد القادر الى قطع علاقتهم الخائنة مع الفرنسيين ، ولكنهم دفضوا ، وكان الفرنسيون يمدونهم بالسلاح والذخيرة لكي يقاوموا • ولكن عبد القادر نزل عليهم وستحقهم وقطع راس القائد العميل • وفي الحال اعلنت كل قبائل مقاطعة سباو الواسعة خضوعها • وقد عين عبد القادر أحمد بن سالم ليكون خليفته عليهم •

ووسط هذا النجاح كان عبد القادر مهددا بمنافس له • فاحمد باى كان قد لجأ الى جبال أوراس بعد هزيمته فى قسنطينة • وكان قد بدأ يثير قبائل الزاب • وكانت بسكرة ، عاصمة الزاب ، فلى يد احد خصومه الالداء وهو فرحات بن سعيد • وكان هذا قد طلب من الفرنسيين مساعدته على الدفاع عن بلاده ضد احمد باى ، واعدا لهم انه اذا نجح فانه سيخضع للسلطة الفرنسية • غير ان الفرنسيين كاندوا باردين نحوه ، ولذلك تحول الى عبد القادر •

وقبل ان يدخل عبد القادر منطقة الزاب بقوة السلاح رأى من المناسب ان يعلم الحاكم الفرنسى فى قسنطينة بنواياه وقد أخبره بأنه كحليف وصديق لفرنسا فانه ذاهب لوضع حد لبعض الاضطرابات التى وقعت هناك وانقاذ البلاد من الغوضى و وأوضح انه قد أقدم على هذه الحملة لصالح فرنسا نفسها ما دامت الاضطرابات كانت قوية جدا فى اقليم يقع تحت يد الفرنسيين وان هذه الاضطرابات قد تنتشر الى أماكن اخرى و

وبعد هذه المراسلة مع الحاكم الفرنسى أمر عبد القادر خليفته على مليانة ، ابن البركانى (3) ، ان يجمع قواته وان يزحف على بسكرة • وقد استقبله فرحات بن سعيد بصدر رحب • وهاجما معا أحمد باى الذى فر أمامهما ونجا بنفسه نحو الصحراء • وكان فرحات يعتقد ان عبد القادر سيسميه خليفة له على الزاب • ولكن بدلا منه عين عبد القادر احد رجاله ، وهو ابن عزوز (4) في ذلك المنصب • وهذا ما اغضب فرحات الذى بدأ في الحال اتصالاته معهم قد اكتشفت من قوات عبد القادر واصبحت خيانته بعد ذلك واضحة • ولذلك اعتقل وارسل الى تاقدامت مكبلا بالقيود •

اصبح عبد القادر الآن صاحب سيادة مطلقة على ثلثى الجزائر · وان المناطق التى احتلها اخيرا والتى تقع فى جنوب شرقى اقليم الجزائر كانت ذات فائدة كبيرة للفرنسيين لان معسكرهم فى قسنطينة كان يعتمد فى مواده الغذائية عليها ، وكانوا يشعرون بعد ذلك الحادث ان عبد القادر يمكنه فى اية لحظة ان يوقف التموينات ·

ولما كان عبد القادر واعيا ان تحركاته الاخيرة ستوقظ غيرة السلطات الفرنسية في الجزائر ، ان لم تدق اجراس الحطر لديها ، فانه قد قرر ان يصفى الجو بينه وبين الحكومة الفرنسية مباشرة • ذلك انه بعد توقيع معاهدة التافنة ارسل اليه لويس فليب هدية ضخمة من الاسلحة الغالية • وكان عبد القادر كعادته قد وجه هذه الهدية الى سلطان المغرب • وكان يقدر الاسلحة حق قدرها ، ولكنه بارسالها الى السلطان استطاع ان يرد جميلا كريما من شخص يعتمد كثيرا على صداقته واعانته •

وردا على هدية لويس فيليب وجه عبد القادر ميلود بن عراش واليهودى دوران الى باريس ليردا التحية وقد اخذا معهما ستة أحصنة عربية مسومة،

ابن البركاني خليفته على المدية وليس على مليانة

<sup>4)</sup> يعنى المسن بن عزوز ، ثم عين بدله محمد بن الصغير بن الحاج ٠

هدية الى ملك الفرنسيين • وكان تقديم هذه التحية السلمية صو الهدف الظاهر من مهمتهما • ولكن التعليمات السرية التي اخذاها كانت توصى بتخفيف اى توتر قد يوجد لدى الحكومة الفرنسية ضد سيدهما ، وبتوضيح تحركاته الاخيرة بطريقة تترك انطباعا حسنا لديها ، وبالحصول ، اذا امكن على موافقتها على نسخته هو للمادة المتنازع عليها في معاهدة التافنة •

•

ولكن الماريشال فالى كان على علم بكل تفاصيل هذه المهمة والواقع انه دبر طريقة يلتقى فيها مع ابن عراش مدة نصف ساعة ، قبل سغره ، فلى مدينة الجزائر وخلال هذه المقابلة بدأ الماريشال فى الحال يناقش المعنى المقيقى للمادة المتنازع عليها ولما تكهن بالهدف الاساسى للسفارة المزعومة كتب الى حكومته محنوا لها من اعطاء أى تنازل قد يتدخل فى سير مفاوضاته الخاصة مع عبد القادر و ونتيجة لذلك لقى الوفد العربى فى باريس كل حفاوة ، وكانت الاحصنة التى أحضرها محل اعجاب وتقدير ، ووفرت لاعضاء الوفد وسائل زيارة كل الامكنة السياحية فى باريس ، وإذا استخدمنا العبارة الغرسية الشائعة عندئذ فان اعضاء الوفد كانوا « أسود » اليوم و ولكن كلما اقتربوا من موضوع المادة المتنازع عليها اغلقت افواههم بعبارة تهرب او بكلمة شكر ،

وبعد عودة الوفد الى مدينة الجزائر اثر المهمة التى لم تثمر ، دعا الماريشال فالى أعضاءه الى مقابلته ، وقد اخرج الماريشال من جيبه نسخة من المعاهدة التى تظهر فيها الارض المتنازع عليها فى حوزة الفرنسيين ، وفى مقابل ذلك حصل عبد القادر على منطقة بنى جاد ، وحمزة ، وونوغة ، بينما اعفى من دفع مكاييل القمح والشعير التى تعهد بدفعها فى المعاهدة ، وقد أعلن له ابن عراش انه لم يكن مفوضا للتفاوض .

ولكن ابن عراش كان تحت الحاح شديد ، لذلك رضى ان يضع ختمه الخاص على الوثيقة ، لكى يظهر انه شخصيا لا يعارض فى الحل المعروض • ولكنه رفض قطعيا ان يكون ذلك تعبيرا منه عن راى سيده ، ولكى يخفف الفرنسيون من حدة الموقف اقترحوا ان يرسلوا لجنة الى السلطان عبد القادر • وتوجهت اللجنة نحو هدفها • وعند وصول اعضاء هذه اللجنة الى مليانة رفض الخليفة مناك ان يسمح لهم بالمرور دون اذن من عبد القادر • اما ابن عراش فقد اظهر المرض ولاذ بالفرار الى معسكر •

عاد الماريشال الى وسائله الخاصة • فسعى الى استرضاء الامير بيعض العروض الصديقة • وارسل اليه مدافع وذخيرة لمساعدته على حصار عين ماضى • وقد وصلت هذه المساعدات فى الوقت المناسب ، والواقع انها كانت قد غيرت ميزان الاحداث الذى كان مايزال متارجحا • ولكن الماريشال لم يحصل على تنازلات • فقد كان عبد القادر يعتقد انه على حق ، وليس هناك شيء يجعله مخطئا •

وعاد عبد القادر الى تاقدامت فى العاشر من شهر يناير ، 1839 · وكان مبعوثه ، ابن عراش ، الذى كان يرتعد خوفا وشكا في الاستقبال النى سيستقبله به عبد القادر ، قد جاء ليقدم تقريرا عن مهمته · وعندما علم عبد القادر ان ابن عراش قد وضع خاتمه الحاص على وثيقة تتنازل عن كل ما دافع عنه طويلا وآمن باحقيته ، استشاط غضبا · وقد صاح قائلا : د ابدا، ابدا ، لن اصادق على معاهدة تمنح الفرنسيين جسرا ارضيا بين قسنطينة ومدينة الجزائر لاخسر بذلك كل الثمار التي جنيتها نتيجة قصر نظرهم بجعل مدينة الجزائر محاطة بحلقة مكونة من البحر والشغة وجبال الاطلس الصغرى الواقعة مباشرة فوق وادى القدرة ·

ان تردد الحكومة الفرنسية قد منعها حتى الآن من اتخاذ خطوة حاسمة لحل هذا النزاع العويص ، فهى مرة تعلن عن حصر الوجود الفرنسى فى عنابة ومدينة الجزائر ووهران ، ومرة تعلن تأكيد حقوقها فى داخسل البلاد بقسوة السلاح ، وفى نفس الوقت كان عبد القادر يوسع سلطته كل ساعة ، فاين كان سينتهى كل هذا ؟ ان المشكل الرئيسى لا يمكن ان تفاديه وقتا اطول، وقد قررت الحكومة الفرنسية فى النهاية ان تتحرك ، وهى لا تستطيع ان تصل عبد القادر نفسه ، ولكن عملاء كانوا بين يديها ، فقررت ان تعامله مسن خلالهـــم ،

كان من حق عبد القادر ، بمقتضى معاهدة التافنة ، تعيين من يشاء من العملاء واقامتهم لدى السلطات الفرنسية فى كل الامكنة التى يحتلها الجيش الفرنسى ، وقد اصبح هؤلاء العملاء تحت ضغوط مختلفة ، تارة تتجاهلهم السلطات الفرنسية اعتباطيا ، واخرى تواجههم بشتى الاهانات المدروسة وذات مرة اراد بعض السكان المسالمين ان يذهبوا ويحلوا بالمناطبق التابعة لعبد القادر ، وهو اجراء ضمنته معاهدة التافئة الى جميع المسلمين ، ولكنهم ، ملوا بقسوة وارغموا بعنف على البقاء داخل المناطق التابعة للفرنسيين ، ملوا بقسوة وارغموا بعنف على البقاء داخل المناطق التابعة للفرنسيين ،

وهناك صانع عجلات في مدينة الجزائر كان عبد القادر منذ مدة يستعمله ليصنع له حمائل البنادق اغلقت السلطات الفرنسية دكانه واطردته من المدينسة •

ان البند السابع من المعاهدة ينص على ان السلطات الفرنسية تمد عبد القادر بكل نوع من انواع الاسلحة والذخيرة ، او المواد الحربية التى قد يحتاج اليها ، بسعر الشراء ، وكان عميله فى مدينة الجزائر قد اعطى التعليمات الواضحة لتسهيل مثل هذه الصفقات ، وكان هذا العميل مفيدا لسيده لجلبه له الميكانيكيين الفرنسيين من باريس ، لكى يشرفوا على مشاريعه الداخلية المختلفة ، كل ذلك طبقا للمادة العاشرة من المعاهدة ، غير ان هذا العميل اعتقل فجاة ووضع فى القيود وارسل الى فرنسا ، فما كان من عبد القادر الا ان لفت نظر المارشال فالى الى هذا التصرف الذى يسىء الى حقوقه الشرعية ،غير ان الرد كان ان المارشال له صلاحيات غير محدودة وانه فى المكانه ان يفعل ما يشاء ،

وكان قنصل عبد القادر في مدينة الجزائر ايطاليا يدعى قرافيني Garavini الذي كان في نفس الوقت يقوم باعمال قنصلية الولايات المتحدة الامريكية وكان قرافيني يقوم بمهمته المزدوجة ، طيلة سنتين ، دون ان يتعرض لله احد بسوء • غير انه اخبر الآن ان الحكومة الفرنسية ترفض ان تعترف به في مهمته الاولى ( كعميل للامير ) • وكان عبد القادر قد رجع من عين ماضى عندما اخبر بهذا الاجراء • لذلك كتب في الحال الرسالة التالية الى المارشال في الحال :

« من امير المؤمنين ، المدافع بالسلاح عن دين الله ، الحاج عبد القادر بن محيى الدين ( اسكنه الله فسيح جناته ) الى حاكم مدينة الجزائس ، السلام على من اتبع الهدى • اما بعد • فان قنصلنا ، قرافينى ، قد اخبرنا انه لم يعد مسموحا له بالقيام باعمالنا ، وقد كتبتم له رسالة بعث الى منها نسخة وقرأنا هذه الرسالة وفهمنا ما فيها • انها تشترط عليه ان يترك خدمتنا وتعلن انكم ترغبون ان يحل في مكانه ممثل عربى •

« اولا ، اننا لم نستطع ان نجد العربى الذى يمكنه القيام بوظيفته بطريقة مرضية لامتينا، وتوسيع مصالحهما اللشتركة • ان قرافينى رجل حكيم ومجرب، وهو لا يقوم الا بما يراه فى صالح الطرفين • ثانيا ، ان فرنسا ليس لها الحق

فى ان تفرض علينا ان نسحب قنصلا ضد ارادتنا ورغبتنا · اننا نحن وحدنا الذين نرى ما الاصلح بنا · فاذا اردتم ان تعينوا عربيا قنصلا لكم عندنا فلكم ذلك ، فسوف لا نعترض عليه ، لماذا اذن تتدخلون فى اختيارنا لقناصلنا؟ فهل نحن نتدخل فى اختياركم ؟ ان تصرفاتكم قد خرقت مبادىء الشرف المقدسة التى يجب ان تقودنا فى تصرفاتنا نحو بعضنا ·

« انه يبدو انكم ترغبون في رؤية الفوضي تعود مرة اخرى الى المناطق المحيطة بمدينة الجزائر ووهران • ان الافراد الذين رغبوا في الالتحاق بمناطقنا والاقامة فيها لم يمنعوا من ذلك بطريقة اعتباطية فقط بل ارغموا على دفع الفرامات ورموا في السجن ، وعندما احتج قنصلنا ، قرافيني ، على هذا الاجراء انفتم من الرد عليه ، لانه ليس لكم ما تقولون له • ان هذا التصرف يعبر عن عنف موقفكم • انه يظهر انكم ترغبون في اثارة سوء التفاهم بيننا وبين الحكومة الفرنسية • لقد اخترنا مسيحيا من بلادكم انتم ، ومع ذلك رفضتهوه ا

« ومهما یکن الامر ، فما دامت اعرافنا قد اهینت ، وما دمنا قد عوکسنا فیما نراه مفیدا لمصالحنا ، ما دامت هناك دلائل واضحة على الحط من شاننا ، فاننا مستعدون لاستئناف الحرب متى تشاؤون ، ان كل الناس يعلمون ان اختيارنا قد وقع على قرافينى ، وسوف لا نختيار غيره ، فساكتب اذن الى وزارتك ، اننا قد قررنا الاحتفاظ بقنصلنا قرافينى ، ونحين فيى انتظار جواب فورى ،

« اننا ناهل ان ترسل فرنسا رجلا اكثر اعتدالا لتولى القيادة في مدينة الجزائر ، رجلا يجعلنا نتمتع بثمار السلام ، رجلا تقوم اعماله على العدل والعقل ، لقد كان املنا هو ان طريقة تصرفكم لن تكون كطريقة بعض الرجال المخطئين الذين سبقوكم ، ولكنكم اذا اخترتم ان تسيروا في الطريب الذي سار فيه هؤلاء فان الله قادر على نصرنا على اعدائنا وعلى كل اولئك الذين يريدون ان يتعرضوا لنا بالظلم والعدوان ، فقد قال الله تعالى : « دع الظلم يسقط على راس صاحبه » ، (5) وقال أيضا « من الافضل أن تكون مظلوما

<sup>5)</sup> الاقرب الى هذا الممنى هو قوله تمالى : ، ولا يحيق المكر السيء الا باهله ، ﴿

من ان تكون ظالماء (6) الما ما يتعلق بنا فاننا لن نتزحزح شعرة عن المعاهدة، اذا التزمتم انتم بها ، •

وكل ما حصل عليه عبد القادر من ترضية ردا على هــذا الاحتجاج القوى الحي هو ان الحكومة الفرنسية قــد فهمت ان المادة الحامسة عشــر تعنــي أن القناصل الذين يعينهم الامير سيكونون من العرب كما ان القناصل الذيبن تعينهم الحكومة الفرنسية سمكونون من الفرنسيين ٠

ان اتساع مماني معاهدة التافنة جعلها تبدو ، في عين السلطات الفرنسية، بدون حدود ، تماما كما كانت قوة تفكيرهم الخاصة · ولكنهم ، مـع ذلك ، كانوا ابعد ما يكونون عن هدفهم • فعبد القيادر لا يمكن التاثير عليه لا بالمداهنة ولا بالتهديد • وهكذا فشلت كل خططهم ، وواجهت جميع المسائل بين الطرفين طريقا مستودان

<sup>6)</sup> لم نهتد الى اصل معناه ، ولعل الاقرب اليه هو معنى الحديث الشريف : لان تلقى الله مظلوما خير من ان تلقاه طالما .

## الغصْ الثّالث عشر ( 1839 )

رغم فشله المتكرر فان المارشال فالى قد قرر ان يحاول مرة اخرى الحصول من عبد القادر على الموافقة على تفسير حكومته للمادة المتنازع عليها • ففسى شهر فبراير ، 1839 ، ارسل الضابط دى صال De Salle فى مهمة الى مقر السلطان ، الذى كان عندئذ فى مليانة • وكان الهدف هو محاولة اقتاع عبد القادر باعلان موافقته على المعاهدة الاضافية التى كان قد وقعها عدوه ابى عبراش •

ومع ان استمرار السلام كان حيويا لعبد القادر، لكى يكمل عمله التنظيمى، فان التنازل عن المناطق المتنازع عليها كان بالنسبة اليه مستحيلا معنويا وسياسيا • فمن الناحية السياسية كان غير ممكن لان المناطق المعنية ستعطى الفرنسيين ، لو تنازل لهم ، ظريقا حرا للاتصال بين اقليمي قسنطينة والجزائر ، وستجعل بذلك وجودهم في المناطق المحتلة اكثر ترابطا ، وستزيد كثيرا من قوتهم العدوانية • اما من الناحية المعنوية فقد كان التنازل مستحيلا ايضا لانه لم يكن فقط مرفوضا لدى فكرته عن الشرف ان يخضع ، تحت الضغط او الاغراء ، بينما يعتقد انه على حق ، ولكن اساس شعبيته ، التي نالها بنجاحه في حصر الفرنسيين تدريجيا داخل حدود ليست ابعد من طلقة رصاصة من قلاعهم الخاصة ، سيكون مهددا بالحطر اذا ما قبل ها عرض الفرنسيون عليه الآن •

ان عبد القادر كثيرا ما اضطر الى تهدئة كثير من المتسائلين القلقين ، وكدا لهم بان فرنسا لن تجرؤ ابدا على اجتياز الحدود المحددة لها في سهل مدينة الجزائر • فالرؤساء العسكريون والدينيون لم يرضوا بعقد السلام ، عند

اجتماعهم في الهبرة ، الا بعد التاكيد القوى على هذا الشرط · ومهما كانت ميول عبد القادر الشخصية ، فانه لا يستطيع ، دون رضاهم ، ان يصغى الى اى تعديل في المعاهدة ·

وبالاضافة الى ذلك فقد نشر الحزب المتعصب شائعات مغرضة ومشيرة مفادها ان عبد القادر كان يدفع سرا جزية الى الفرنسيين ، والله رخص للكفار أن يستوطنوا أرض الاسلام المقدسة ، وأن التسامح دمع هذا الامتهان لحرمة الاسلام تجعل من عبد القادر غير منسجم مع ادعائه بانسه سيرمى بالفرنسيين في البحر قبل أن يمر وقت طويل .

ولما وجد عبد القادر نفسه في هذا الموقف الحسرج قسرر ان يدعو جميسة الشخصيات الرئيسية في دولته الى اجتماع ثان ، طالبا منهم ، مرة ثانية ، ان يتحكموا في الخلافات الناشبة بينه وبين الحكومة الفرنسية • وقد اخطس المبعوث الفرنسي بهذا القرار ودعى الى حضور الاجتماع ، مع حرية الاعلان عن اقتراحاته هناك • وقبل المبعوث الفرنسي الدعوة ، رغم ان المله كان ضعيفا في الحصول من مجلس حرب السلطان على التنازلات التي عجز ضغط حكومته عن الحصول عليها من السلطان نفسه •

وعلى كل حال فان طريق العمل الذى لجا اليه عبد القادر كان الطريق الوحيد الذى يمكن ان يؤدى الى حل سلمى للخلافات • كان المارشال فالى دائما يعزو اصرار عبد القادر الى شهامته وطموحه الفردى ، وقد اضيف الى مشاعر الحيبة لدى المارشال من رفض عبد القادر لكل وسائل التفاهم ، مشاعر اخرى ذاتية من ان العراقيل كانت نتيجة نزوة شخصية لحصمه • وكان عبد القادر يهدف من دعوته للاجتماع ثانية الى ابعاد ذلك الوهم عن المارشال ، ان لم يكن اغراؤه بتبنى طريقة جديدة للعلاقات بينهما • ولكن المارشال سيكتشف انه لم يكن يناضل ضد عواطف فردية ولكن عواطف شعب باسره •

وقد اجتمع مجلس الحرب و وتكلم فيه المبعوث الفرنسى و ولكن القراد الجماعى كان هو ان و الحرب اولى من التنازل عن المناطق المتنازع عليها » وعاد دى صال الى مدينة الجزائر ليخبر عن نتيجة مهمته و اما عبد القادر فانه ، دون انتظار التواءات سياسية اخرى من المارشال ، كتب فى الحال الى جهات اعلى ، ووجه الرسالة التالية الى ملك الفرنسيين : « الحمد لله وحده و

من عبد الله الحاج عبد القادر بن محيى الدين ، امير المؤمنية ، الى سعادة لويس فيليب ، ملك الفرنسيين ، اطال الله حكمه وجعله سعيدا ومجيدا • اما بعد • فانه منذ ظهور الاسلام كان المسلمون والمسيحيون في حرب • وقد كان هذا يعتبر واجبا مقدسا لدى الظرفين ولكن المسيحيين ، بعد أن نسوا دينهم ومبادئه ، اصبحوا ينظرون الى الحرب مجرد وسيلة للتوسع الدنيوى •

د اما بالنسبة الى المسلمين الحقيقيين فهم على النقيض من ذلك ينظرون الى الحرب ضد المسيحيين على انها مجرد التزام دينى وهل هناك اهم من هذا الالتزام حينما جاء المسيحيون للاعتداء على ارض اسلامية! وبناء على هذا المبدأ فقد حدت عن القواعد التي نص عليها كتابنا المقدس ، عندما وقعت معكم ، انتم ملك المسيحيين ، منذ سنتين ، معاهدة سلام ، وبالاخص عندما بذلت كل جهودى لتدعيم هذا السلام بكل الوسائل التي كانت لدى و انكم نعلمون الواجبات التي يفرضها القرآن على كل حاكم مسلم و اذن ، الواجب عليكم شكرى على ما قمت به شخصيا لتخفيف صرامة احكامه نحوكم و

« ولكنكم الآن تطلبون منى تضحية تتناقض تماما مع دينى مما يجعلنى لا استطيع قبولها ، وتظنون انكم على حق فى فرضها على كفسرورة • انكسم تدعوننى ان اتخلى عن قبائل اعلنت خضوعها الى ، وجاءت الى بنفسها لتدفع التزاماتها التى فرضها القرآن ، وتوسلت الى ، وما تزال تتوسل ، ان اكون حاكما عليها ، لقد اجتزت شخصيا اراضيها التى هى فى الواقع وراء الحدود التى نصت المعاهدة على انها لفرنسا (اصلى) فهل تريدون منى الآن ، ان آمر تلك القبائل ، بناء على معاهدة اخرى ، ان تخضع لنير المسيحيين ؟

« لا • اذا كان الفرنسيون اصدقائى فعليهم ان لا يرغبوا فى شى على يحط من قيمة حليف لهم فى اغين شعبه • وليس من المناسب لهم ان لا يتركوا لى من اجل بضع قبائل منكودة قليلة الاهمية لهم ، سواء كانت تحت حكمهم او تحت حكم غيرهم ، الا الاختيار الرهيب وهو اما الرمى بالقانون عرض الحائط واما التنكر لسلام كلانا يرغب فيه الى ابعد الحدود •

د غير أن البعض قد يقول لكم أن هذه الاعتبارات التي تفرض على المطالبة بعرب متيجة ووهران وقسنطينة وغير أن الواقع ليس كذلك ، لان حؤلاء العرب قد بقوا، وما زالوا مع الفرنسيين بناه على ارادتهم الخاصة و وقد احتفظت لنفسى بحق اعطاء اللجوء إلى الذين اصبحوا لا يطيقون منهم البقاء تحت الحكم المسيحى و اما القبائل المذكورة ،

والتى ليست بدوية ولكنها مرتبطة بالارض ، فانها تطلب منى ان احكمها ، ثم ان عددها كبير جدا بحيث لا استطيع ان اعطيها اراضى تحل فيها تعادل تلك التى قد تتخلى عنها ،

د فيا ملك الفرنسيين المعظم! إن الله قد اختار كلا منا أن يحكم بعضا من مخلوقاته • وأنكم في مكانة اعظم من مكانتي بحكم عدد وقوة وثروة رعاياكم • ولكنه قد أوجب على كلينا جعل شعبينا سعيدين • فتأملوا أذن معى أوضاعنا، وستدركون أن سعادة شعبينا معا تتوقف عليكم انتم فقط •

د ان ممثلیکم یقولون لی د وقع ، واذا لم توقع فان رفضك یعنی الحرب ، حسنا ، اننی لن اوقع ، ومع ذلك فانی ارید السلام ، ولا شیء غیر السلام ، ولکی تكون المعاهدة مفیدة لرعایاك فانه من الضروری ان یخافنی ویحترمنی رعایای ، بید انهم فی الوقت الحاضر یرون اننی قد سلمتهم، طوعا واختیارا، الی حكم المسیحیین ، وبالتالی لن تكون لهم ثقة فی ، وسیكون من المستحیل علی ان اجعلهم یحترمون ادنی مواد المعاهدة ،

« كيف يمكن ان تخافوا ـ انتم يا سلطان الامة الفرنسية ـ من بعض التنازلات لامير شاب لم تبدا سلطته في التدعيم والتنظيم الا الآن وتحت ظلكم ؟ اليس الاجدر بكم ان تحموني وان تكونوا رحماء نحوى ، نحوى انالذي اعدت النظام بين قبائل كانت لا تكف عن التقاتل ، انا الذي اسعى كل يوم الى تربية النوق لديها لتقدير الفنون والمهن الحرة ؟ اعينوني ، بدل ان تحرجوني ، وسيجازيكم الله على صنيعكم .

د ان الحرب ، اذا ما استؤنفت ستكون السبب في قطع التجارة التي كان يمكن ان تجنى منها البلاد فوائد جمة ، كما انها ستكون حربا عوانا الى النهاية ، ولست غبيا فادعى اننى استطيع ان اقف وجها لوجه ضد جيشكم، ولكننى استطيع ان اناوشه بدون هوادة ، ولا شك اننى ساضطر الى التراجع عن بعض المناطق ، ولكن ستكون الى جانبى خبرتى بالبلاد ، وحنكة وحماس شعبى العربى ، وافوق ذلك كله ستكون معى يد الله الذى ينصر المظلوم ،

« الله المنتم، على العكس من ذلك، ترغبون في السلام، فان بلدينا سيكونان كانهما يلد واحد ، حيث يتمتع كل فرد من رعاياكم بالامن التام بين القبائل، وسيختلط الشعبان اكثر فاكثر على مر الايام ، وسيعود لكم الفضل فسى ادخال الحضارة التي يدعو اليها المسيحيون الى بلادنا .

« الني على يقين من الله ستفهمون قولى جيدا ، كما الني واثق من الكم ستستجيبون لما اطلب ، وما اطلبه هو أن لا تعتبروا رفضى توقيع معاهده جديدة رغبة منى في استئناف الحرب ، بل اعتبراوه رغبة منى في تدعيم مبادى المعاهدة الاولى و تأكيد لصداقة مخلصة بين المتينا .

« والرجو الله ان يهديكم الى جواب جدير بمقامكم وبقلبكم الظيب » •

ان صيغة الجد التي تكاد تتسم بالضراعة لهذه الرسالة البسيطة المباشرة تدل بكل وضوح على قلق غبد القادر من المظهر الذي اخذته العلاقات بينه وبين الفرنسيين ، كما تدل على الاهمية الكبيرة التي يعلقها هو بالذات على الستمرار السلام ، وفي 31 ماى ، 1839 سقطت وزارة مولى Molé ووصلت تقارير كاذبة الى مدينة الجزائر تقول ان تيير Thiers د خلفه وان المارشال جيرار Gerard قد تولى وزارة الحربية ،

وفى الحال بادر عبد القادر بالكتابة الى الملك مرة اخرى وارسل فى نفس الوقت رسالتين الى الوزيرين المذكورين ، ضمنهما لغة قوية وطريقة فى المناقشة لايمكن ان تصدر الا عنعقل يباركه ويدعمه صواب المبادى، التى يؤمن بها ، معتمدا بايمان لا يتزعزع ، على عدالة قضيته .

## رسالة الى الملك

« لقد كنت كتبت اليكم ثلاث رسائل عبرت لكم فيها عن كل افكارى ، وليس منها واحدة قد تشرفت بجوابكم • ولا شك انها جميعا قد احتجزت فى الطريق ، لانى اعلم انكم من اللطف والكرم بحيث لا يمكن ان اتصور انكم اطلعتم عليها دون ان تستجيبوا لطلبى فتعربوا لى عن مشاعركم الحقيقية وميولكم • ولعل هذه الرسالة ، التى هى آخر محاولة ، ستحظى بنجاح افضل ! ولعل هذا التوضيع لما يجرى فى افريقية سيلفت انتباهكم ويقود الى نظام من شانه ان يؤدى الى سعادة وصلاح الشعبين اللذين جعلهما الله تحت رعايتكم واهتمامكم !

« إن سلوك ممثليكم معى كان غير عادل · ولا استطيع ان اعتقد بانكم على اطلاع عما يجرى ، لان لى ثقة كبيرة فى عدلكم تجعلنى استبعد ذلك · ان هناك مساعى تريد التاثير عليك لتجعل منى عدوا لك · لا ، فما ذلك الا خديعة لك ، لانى لو كنت حقا عدوا لك لوجدت كشيرا من الاسباب التى تدعونى لاستئناف الحرب ·

« ومنذ ان رفضت توقيع المعاهدة الجديدة التي قدمها الى السيد دى صال De Salle باسم المارشال فالى Valée ( وقد كنت شرحت لكم في رسالة سابقة دواعي هذا الرفض ) ، وممثلوكم في الجزائر يسرمونني بكل انواع العسف والظلم • فقد اعتقلوا جنودي ورموا بهم في السجن دون سبب شرعي ، واصدروا الاوامر بمنع استيراد الحديد والنحاس والرصاص الى بلادي ، واساءوا معاملة وكلائي في مدينة الجزائر ، وهم يجيبون على اكشر رسائلي اهمية بمجرد الرفض ويعيدونها بخيلاء الى فرساني الذين حملوها اليهم ، وهم في نفس الوقت يتجسسون على الرسائل التي تكتب الى مسس مدينة الجزائر •

« ومع كل هذه المعاملة يخبرونك اننى عدو لك • انهم يقولون اننى اريد الحرب باى ثمن ، نعم انهم يقولون ذلك عنى انا الذى يرغب بكل وسائله ان يقلد مثال امتكم المثابرة على العمل ، انا الذى بالرغم من الحصومة بيننا سهلت وصول كل منتوجات بلادى الى اسواقكم ، انا الذى احطت نفسى بالاروبيين لكى ابعث الحياة في الصناعة ، والذى اصدرت الوامرى الصارمة بان تجاركم وحتى رجال العلم منكم لا يسمح لهم فقط بالسفر في امن متناه خلال بلادى بل امرت ان يستقبلوا ويعاملوا بكرم وحسن ضيافة ،

« ولكنهم قد يخبرونك أن الامير لم ينجز بعد الشروط الاولى التي فرضتها عليه معاهدة التافنة • وأننى أجيب على ذلك بأننى فقط أجلت تنفيذ هذه الشروط لأن ممثلكم بوجو هو الذي لم يف بالتزاماته أولا •

« أين ما نصت عليه المعاهدة من تموينى بالبنادق والبارود والرصاص والكبريت ؟ لماذا ما زلت ارى فى وهران شيوخ الدوائس والزمالة الذين اعطيت الوعد الصريح بنقلهم الى فرنسا ؟ هل يعتقد بوجو اننبى لم احتفظ بالمعاهدة الخاصة ، وهى المعاهدة الوحيدة التى تهمنى ، والتى كتبها كاملة بيده هو نفسه ووقعها بختمه ؟ هل يمكننى الاعتقاد لحظة بان وعودا مكتوب بخط ممثل ملك الفرنسيين هى وعود غير صالحة ؟ .

« انتى اعترف انتى كنت انظر باحتسرام الى المسيحيين الفرنسيين ، وعندما لم يفوا بوعدهم معى خاب ظنى فيهم ، وسا دمت لا املك الاتصال المباشر بكم فقد رفضت التوقيع على معاهدة أخرى ،

و اجل ، ان ممثليكم العسكريين لا يريدون الا استئناف القتال والتوسع في الاحتلال ، انني على يقين ان هذا ليس هو مرادكم ، فانتم لسم تنزلوا بسواحل افريقية لتفنوا اهلها او تطردوهم من بلادهم ، بل تريدونهم ان ماخلوا بأسباب الحضارة ، لقد جئتم لا لتجعلوا منهم اسة من العبيد بل لتغرسوا وسطهم روح الحرية التي اصبحت اقوى شعار عرفت به امتكم التي اجازت به كثيرا من البلاد الاخرى ،

« فهل بقوة السلاح او بنقض العهود سيحقق وكلاؤهم هذا الهدف؟ ان العرب اذا اقتنعوا انكم آتون لمهاجمة دينهم واحتلال يسلادهم فان كرهمهم سيقوى اكثر من أى وقت مضى ١٠ انهم سينفصلون عبن سلطتى وسلطانى وحينئذ ستنمحى الى الابد جهودنا المشتركة في الحضارة ١٠

« اننى ارجوك واتوسل اليك باسم الله الذى هنو خالقنا جميعاً ، ان تحاول من جديد فهم هذا الشاب العربى الذى وضعته القدرة الالهية رغما عنه على رأس شعب بسيط وجاهل والذى يقال لك عنه افتراء انه امير طموح علمه بنواياك ، وفوق ذلك كله راسله مباشرة ، وسيبرهن لك على حسن تصرفه وعلى ان ما قيل لك عنه كان محض افتراه ، منحك الله ضوء الهداية لتحكم شعبك بالحكمة » •

اسا الرسالية التي بعث بها الى السيد تير فقد صاغها عبد القادر في العبارات الآتية: د اننى اهنى فرنسا على عودتك الى الوزارة · ان الاعسال الكبيرة التي عرفت بها في السابق والاهتمام الذي كنت دائما تعطيه لمساكل الجزائر تجعلنى احييك بغبطة ·

د ان مواطنيكم الذين حولى قد اعلمونى ان مركزكم يجعلكم تسهرون على مصالح وسعادة فرنسا • ان هناك جزءا من افريقية قد اصبح فرنسيا • واننى اشعر انه من واجبى ان اتكلم اليكم عن الاخطار التى تهدد مصالح البلديسن •

و فيا مستشار ملك الفرنسيين ، انه من أجل استنارتكم ومن أجل روحكم الانسانية أن تعملوا على تقوية وتدعيم السلام بين فرنسا والجزائس اللتيسن تطلبانه كلاهما .

« أن الروح الاستبدادية لممثل حكومة محترمة ، والفشيل في تنفيذ معاهدة من جانب قد أدى ألى فشيل مماثل من الجانب الآخر ، والمطامع الشرهة غيير

المحدودة لبعض الناس الذين لا يهدفون الا الى مجالات جديدة للاستغناء والاثراء، كل ذلك اصبح يهدد باراقة الدماء الفرنسية والعربية ، فى الوقت الذى نرغب جميعا ، كما اعتقد ، فى سلام يوفر للعرب النتائج القيمة للتقدم والحضارة ويوفر لفرنسا المجد باعتبارها هى التى منحت ذلك •

J. 3

دانك عظيم من اجل فرنسا ، فكن ايضا كذلك من اجل افريقية، وسيباركك البلدان • ان نفوذك لدى ملك انت وزيره ، ونصائحك لأمير شاب جاهل نماما بتعقيدات السياسة الاروبية ، هى المواد التى بها يمكنك ان تشيد تمثالا من المجد لامتك وآخر من السعادة والاعتراف لامتى •

« ساعدك الله واضاء امامك طريق الهداية ورعاك في المكانة السامية التي انت جدير بها! » •

اما رسالته إلى المارشال جيرار فلم تكن اقل من سابقيتها في ابعادها • فقد سار فيها هكذا:

و سنند علمت بان ملك الفرنسيين القوى قد اختاركم وزيرا للحرب استبشرت ، وكان وراء استبشارى سبب • فقد شعرت ان رجلا ليس له ما يضيف الى مجده العسكرى لا يمكن ابدا ان ينظر الى الاحتلال الفرنسي لافريقية على انه هو الميدان الوحيد للظهور العسكرى • ان رجلا مثلك ، يعرف كيف يدير الحرب ، يحب ان يعرف ايضا كيف يصنع السلام ويتمتع بثماره •

و ان هذا السلام مهدد الآن و ومن اجل ماذا ؟ من اجل بضعة فراسخ مسن الارض ومن اجل طريق غير عمل لوعورة مسالكه الطبيعية واليس لفرنسا ما يكفيها من المجد العسكرى ، اليس لها ما يكفيها من الارض ، حتى تبحث لها عن اراضي اخرى على حساب نفوذى لدى العرب الذين تعهدت أن ابقيهم تحت طاعتى ؟ و

د ان دینی یمنعنی من نقض التزاماتی • فلمساذا اذن تریه ون ، بههون ضرورة ، ان تخفضوا من قیمتی فی عیون اهل ملتی بطلبکم منی ان اتخل لکم وان اضع تحت الادارة الفرنسیة اهالی اشعر ان من واجبی ، طبقا لتعالیم شریعتنا ، ان ادعوهم الی الجهاد ؟ دع اولئك الذین یریدون اجباری علی ذلك ان یحاولوا فهم دینی والواجبات التی یفرضها علی • فلعلهم عند ثذ یعترفون لی بالتضحیات التی اقدمها للمحافظة علی السلام •

و اننى اكتب اليك اذن لالفت نظرك الى تعسفات ادارة محلية لا يمكننى ان اعتقد بانها تعمل حسب رغبات فرنسا وطبقا لتعاليم ملكها • أن الفرنسيين

اعظم من أن يلجأوا إلى المضايقات الحسيسة التي تتعرض لها رعيتي باستمرار في علاقتها مع ممثليكم في مدينة الجزائر • أن كرامتي قد أجبرتني على وقف هذه العلاقة جزئيا • وحينما رأيت أنهم راغبون في أخذ منتوجات أراضينا ، بينما هم يرفضون المدادنا بالحديد الضروري لفلاحتها ، قلت لهم بيعوا ، لكن لا تشتروا بعد اليوم • فالله الذي قد اعطانا الاراضي قد وضع أيضا في جبالنا كل المعادن التي يرفض أن يمدنا بها دعاة الحضارة المزيفون •

داننی ادعو الله ان یوفقکم الی استعمال نفوذکم القوی لدی الملك لتأیید رغبتی فی السلم • کما ارجو ان یتاح لکم ولابنه المبجل زیارة هذه البلاد للاطلاع الشخصی وللاجتماع بالرجل الذی ینظرون الیه خطا علی انه عدو کم وعندئذ فانکم لن تجدوا فی سوی الاخلاص والرغبة فسی الصالح العام وستساعدوننی ، بنفوذکم وعبقریتکم ، سواء بالحضارة او بالسلاح ، علی تلطیف روح التعصب لدی الاهالی الذین هم مایزالون فی بدایة الطریق الذی یجنون منه ثمرات السلام والعمل المنتج •

#### « نصر الله جيوشكم ما دامت تحارب من اجل قضية عادلة » •

لقد كانت هذه كلمات كريمة ، كلمات جديرة بالتسجيل ، لقد كانت كريمة لعظمة ندائها ، وكريمة فى دلالتها على الكفاح البطولى ، هزت ومزقت صدر رجل واع بسلطانه متحرق لتنفيذ خطط كبرى ، ومتأرجع بألم ، في نفس الوقت ، بين قلق عصبى لتمديد السلام الذى سيمكنه من أن يظهر للعالم دولة اسلامية فى ازهى ايامها من التقدم والازدهار ، وبين عزم صارم على التخلى حتى عن هذه الرغبة الداخلية والتنازل عن المستقبل الباسم ، اذا كانت تلك الإهداف لا تتحقق الا بالخضوع الذليل ، ولو مؤقتا ، الى تلقينات متغطرسة من أناس تجاوز طموحهم ابعد الحدود ،

ان تلك الكلمات التي كتبها عبد القادر لم تجد كلها ، كما قد نتصور، آذانا صاغية من حكومة كانت تتخبط في التيه وغير قادرة على تحقيق نواياها السرية فعمدت الى اتخاذ اى اجراء قد يخلصها من وضعها المحرج ولو كان ما تتخذه غير منسجم مع مبدا الوفاء بالعهود ٠

ومكذا ، بينما كان عبد القادر مايزال يحلم بامكانية تحقيق خطط واهداف تؤدى الى التوفيق بين مبادى الاسلام وثمرات الحضارة الاروبية ، كان عدوه

اليقظ القوى يهيء خطة جديدة كانت تستهدف تحطيم جميع ما كان عبدالقادر يريد تحقيقه ورميه في الهواء ·

حقا ان كلا الفريقين كان يريد السلام • ولكن بينما كان احدهما يريده كتجربة مؤقتة كان الآخر يصر عليه كمبدا حيوى • كلاهما ايضا كان ملتزما لشعبه بوعود والتزامات لا يمكن معها التراجع • فعبد القادر قد تعهد بابقاء الفرنسيين تحت رحمة سيفه كلما وقع منهم اعتداء لا مبرد له • وقد كانت وجهة نظره واضحة ولا تقبل التأويل ، وكانت تحمل في طياتها قوة وبساطة الحق •

اما الحكومة الفرنسية ، من جهتها ، فقد اعلنت لمجلس النواب ، رسميا وافتراء ، ان الصعوبات التي أثيرت حول معاهدة التافنة قد تم تفسيرها لصالح فرنسا ، وان امتلاك المنطقة المتنازع عليها اصبح منذئذ لا غبار عليه ، ان القلم قد سال بسهولة وراء هذه الكلمات ورددتها الافواه بحرية ، ولكن استعمال السيف كان ضروريا لتثبيت هذه النتيجة المنتظرة ،

ان حالة الشك والتردد قد بلغت الآن اقصى حدودها ، وإن عهد العبارات الودية ، والتملصات ، والصداقة الفارغة ، والتحالف المنافق ، قد انتهى • وهكذا اصبح التعايش بين عبد القادر وفرنسا على ارض الجزائر غير ممكن • وبعد التحرر من التزاويق الدبلوماسية المتشابكة وقف المتصارعون من جديد وجها لوجه مستعدين للنزول الى الميدان •

## الفضل لرابع عشر

(1840 - 1839)

بينما كان المارشال فالى يطلع حكومته على فشل جهوده التى بذلها لاقناع عبد القادر بالاستجابة الى عروضه ، قدم بعض الاقتراحات التى كان يراها مناسية •

فقد قال ان د الحكومة اما اان تتخذ موقفا دفاعيا محتجة ضد احتلال الامير للمنطقة المتنازع عليها ، تاركة للوقت وعلاقات الصداقة ان تلين من موقف الامير ، واما ان تهاجمه في الحال ، واما ان تضم قوة في المنطقة المتنازع عليها معلنة للامير ان هذا الاجراء ليس اجراء عدوانيا ، ولكنه مجرد احتلال مشترك ريثما يقع الاتفاق على حل نهائي للموضوع ، •

وقد قبلت الحكومة الفرنسية الحل الاخير مع تعديل ، وهو انه بدل الاحتلال الدائم لمنطقة حمزة وما جاورها يكتفى بعبور قوة فرنسية للمنطقة ، فاذا اعترض الامير على ذلك تقدم اليه التفسيرات الضرورية ·

وكان الدوق دى اورليانز Orléans قد وصل اخيرا الى مدينة الجزائر ولكى تعطى للمشروع السابق درجة اكبر من الاهمية تقرر ان الدوق نفسه هو الذى يشرف على تنفيذه وكان من المقرر ان تتحرك قوة فرنسية مسن ميلة ، فى اقليم قسنطينة ، مارة بمضيق (باب الحديد) ، عابرة المنطفة المتنازع عليها ، متقدمة منها الى مدينة الجزائر واعطيت هذه الحطة كل السرية الضرورية للمناورة فى الحرب و

وبدا التحرك نحو بجاية • فاسرع القبائل أليها للدفاع عن بلادهم ضد العدوان وغادر المارشال فالى والدوق مدينة ميلة في الثامن عشر من اكتوبر،

1839 ووصلا مدينة سطيف ، من اتجاهين متعارضين ، في الحادى والعشرين منه و فاسرع القبائل ايضا للدفاع عن انفسهم و وطلب شيوخهم مقابلة المسؤولين الفرنسيين و وعندما قابلهم كبار الضباط الفرنسيين استظهروا لهم بجوازات سفر تحمل خاتم عبد القادر ، تسمع للقوات الفرنسية بالمرود ، فرضى الشيوخ بذلك و لقد كانت هذه الجوازات مزورة ، وكان حتم عبدالقادر قد زور! و

وبدلا من دخول جبال القبائل ، عادت القوة التي تحركت نحو بجاية القهقرى ، وبعد ان انضمت الى قوة المارشال تقدمت معه نحو باب الحديد ، كانت المنطقة جبلية وصعبة ، ولكن شيوخ القبائل الذين قاموا بوظيفة المرشدين ، كانوا مغتبطين بتسهيل تقدم اصدقاء وحلفاء سلطانهم ، وبفضل هذه الظروف المواتية ، مرت القوة الفرنسية ، التي كانت تقدر بحوالي 5000 رجل ، عبر المضيق الهائل لباب الحديد دون طلقة واحدة ، فلو كان عبدالقادر مناك بقوة لا تزيد على 500 رجل لما كان في استطاعة الفرنسيين دخول باب الحديد او لما كان في استطاعتهم الحروج منه ،

وفى اليوم التالى مر الفرنسيون وسط قبيلة بنى منصور التى باغتتهم كما لو نزلت عليهم من السماء وفى اليوم الحادى والثلاثين من الشهر المذكور وصلت القوة الفرنسية بنى ينى وهناك تبادل الفرنسيون والقبائل اخيرا اطلاق النار ولم يكن لابن سالم ، خليفة عبد القادر فى تلك المنطقة ، الوقت الكافى للاستعداد لمواجهة تقدم الفرنسيين ، لذلك اندهش عندما سمع بتقدمهم ، وبدأ فى استعدادات متأخرة وبدون جدوى ضد المعتدين وفى اول نوفبر دخل الدوق والمارشال مدينة الجزائر دخول المنتصرين واستقبلوا فيها استقبال الفاتحين وقد دامت الاحتفالات بهذا الحادث اربعة ايام كاملة ، واقيم احتفال ضخم فى ساحة باب الواد تكريما لابطال باب الحديد ، وشربت نخب حماسية على شرفهم و وقدم الى الدوق رسميا اكليل من سعف النخيل انه قد قص وظفر فى مجاز باب الحديد نفسه و لقد اعتقد الفرنسيون الآن

وكان المارشال الفرنسى يعتقد ان عبد القادر قد يكتب ، عند سماعه بهذا الحرق غير المتوقع للاتفاق ، رسالة غاضبة او رسالتين ، وان توضيحات ستقدم اليه ، وان القضية ستنتهى عند هذا الحد ، وقد صدق ظن فالى ، فاخبار مرور الفرنسيين بباب الحديد قد وصلت عبد القادر وهو في تاقدامت ،

وخلال ثمان واربعين ساعة ، راكبا فرسه ليلا ونهارا ، وصل مدينة المديسة. وفي اليوم الرابع من نوفمبر ارسل البرقية التالية الى المارشال فالى :

ولقد كنا في سلام • وكانت الحدود بين بلادي وبلادك محددة بوضوح عندما عبر ابن الملك مع قوة عسكرية من قسنطينة الى مدينة الجزائر • وكان هذا دون اعطائي ادني اشارة ، او حتى الكتابة الى بكلمة تشرحون فيها سبب هذا المرور غير الشرعي بمنطقتي • ولو الحبر تمونهي بانه يرغب في زيارة بلادي لقررت اصطحاب بنفسي او لارسلت احد خلفائي ليقوم بذلك ، ولكنكم تجاوزتم ذلك فاعلنتم ان كل البلاد الواقعة بين مدينة الجزائر وقسنطينة لم تعد تحت سلطتي • فخرق المعاهدة جاء منكم • ومع ذلك ، وحتى لا تتهمونني بنقض العهود • فاني انذركم بانني ساستأنف الحرب • فاعدوا اذن انفسكم • وحذروا كل مسافريكم ، ومعسكراتكم ، ومحطاتكم • وبعبارة اخرى اتخذوا جميع الاحتياطات التي ترونها ضرورية » •

وكان ابن سالم خليفة عبد القادر قد كتب يطلب تعليمات جديدة عن كيف يتصرف، فكتب اليه عبد القادر كلمات مواسية ومشجعة ، هكذا:

« ان خرق الاتفاق قد جاء من المسيحيين! ان العدو امامكم · اجمعوا امركم واستعدوا للمعركة · ان الدعوة الى الجهاد قد وجهت الى كل مكان · وانت رجل هذه الجهات · واننى اضعك هناك لتمنع دخول العدو ·

و احذروا البلبلة و اربطوا احزمتكم وكونوا مستعدين لكل شيء و كونوا على مستوى الحوادث و تعلموا الصبر فوق كل شيء و لا تدعموا للضعف الانساني مجالا بينكم و انها محن ارادها الله و وان هذه المحن قد خالطت مصير كل مسلم صالح تعهد ان يموت من اجل دينه و وسيكون النصسر ان شاء الله حليف خطاكم و والسلام من عبد القادر بن محيى الدين ، و

وبكلمات مشايهة متينة المضمون وجه عبد القادر امره بالعمل الحالى الى خلفائه الآخرين • فقد كتب اليهم :

« ان الكافر قد جبهنا بالحيانة • وان الدليل على خيانته واضح كالنهار • لقد عبر بلادى دون اذنى • فاجمعوا شملكم واربطوا احزمتكم استعدادا للمعركة • انها على الابواب • وان الحزينة العامة غير غنية • وانتم انفسكم لا تملكون النقود الكافية تحت ايديكم لتواجهوا الحرب • فاجيبوا اذن حالما

تتلقون الاوامر بضريبة اضافية · كونوا عجلين في عملكم وسارعوا الى الانضمام الى في المدية حيث انتظركم » ·

كان فالى لا يصدق ان كل الآمال فى الاتفاق قد ذهبت بدون رجعة ، وكان اكثر من ذلك لا يصدق ان عليه ان يدخل فى صراع غير مستعد له كلية ، فقد كان المستعمرون ( الكولون ) الفرنسيون فى سهول مدينة الجزائر بدون ادنى دفاع ، وليس هناك اية احتياطات قد اتخذت لضمان امنهم وحمايتهم كانما كانت جرأة عبد القادر المخيفة وسرعته ونشاطه امورا لم يشعر بها او لم يعرفها الفرنسيون حتى الآن ، وحتى عندما كانت العاصفة تتجمع بسرعة فوق الجبال ، امام عينى فالى كان يرضى نفسه بالكتابة الى حكومته وبارسال دوران Durand اليهودى فى مهمة الى المدية حاملا رسالة الى عبد القادر وقد ختم هذا الخطاب بالكلمات الآتية :

« كن صبورا قليلا ٠ اننى اتوقع الاوامر من باريس ٠ فما زال في الامكان ايجاد حل مرضى للمشكل » ٠

وفى نفس اليوم الذى وصل فيه دوران الى المدية ، اى فى الرابع عشر من نوفمبر ، 1839 ، كان حلفاء عبد القادر ، الذين اجتمعوا بناء على اواصره ، يعقدون مجلسا عسكريا كبيرا ، برئاسة السلطان نفسه ، ادخل دوران الى المجلس وقرئت رسالة المارشال بصوت عال ، وقد تلا ذلك مناقشة حادة انتهت باعلان الحرب جماعيا ، فقال دوران :

« انكم على خطا • ان فرنسا بلد قوى • وقد كانت لكم تجربة مع جيشها • وانكم تعلمون مدى قوتها واتساع مواردها • انكسم ستهزمون ، • فتساءل عبد القادر متعجبا « اذن الى متى ، هل سنستمر فى تحمل اهانات المسيحيين الى ما لا نهاية له ؟ لقد قدموا لنا الدليل تلو الدليل على عدم وفائهم » •

لكن دوران قال و اننى اؤكد لك انك مخطى؛ ان تغضب من عمل صغير ٠ انه ليس لدى الفرنسيين رغبة فى تخييب ظنك او فى النزاع معك ٠ واذا كان ابن الملك قد عبر ارضك فانه لم يفعل ذلك سوى للقيام برحلة متعة » ٠

وقد تاجل المجلس الى اليوم التالى • لكن عبد القادر ودوران بقيا منفردين.

حاول دوران الآن ان يقنع سبيده بالاخطار والمخاوف التي قد تتهدده اذا ما ما ما ما ما ما من عدم نضج الحيش الحديث عن عدم نضج الحيش

الذى تحت قيادة عبد القادر، وعلى ضعف موارده، وعلى الاضطرابات الداخلية التي كانت تعوق حركته في اغلب الاحوال ، كل ذلك فسى مقابل القوة العسكرية والانضباط ووحدة وتركيز الهدف التي جعلت الفرنسيين ينتصرون على كل عقبة .

فقال عبد القادر و اننى اعلم كل ذلك، ولكن حلفائى ينادون بالحرب وبصوت عال و وان شعبى قد اصبح يعتبرنى كافرا لاننى ما زلت لم اعلىن الحرب وقا اننى لا ارغب فى الحرب ، ولكن الفرنسيين هم الذين يقودوننى اليها عود

واجتمع المجلس من جديد · ومرة اخرى نادت جميع الاصوات ، باستثناء صوت واحد ، بالجهاد · فقال عبد القادر ، د ليكن ذلك ، ما دامت هذه همى رغبتكم ، ولكنى اقبل المسؤولية بشرط واحد · انكم ستتعرضون للتعب والمشقة والمحن والخيبات · وقد تقنطون او تتعبون من الحرب · فاقسموا لى اذن على القرآن الكريم انكم لن تتخلوا عنى ابدا ما دمت احمل داية الجهاد ، · فاقسم له جميع الشيوخ والخلفاء ·

وفى الثامن عشر من توفعبر 1839 اعلن عبد القادر رسميا الحرب على الغرنسيين وضمن ذلك الرسالة التي وجهها الى المارشال فالى :

و من الحاج عبد القادر امير المؤمنين الى المارشال فالى • السلام على مسن البيم الهدى • لقد اتصلت باول وآخر رسائلك • وقد قراناها وفهمنا محتواها • لقد سبق لى ان اخبرتكم بان جميع العرب ، من ولاسة (ولهاصة؟) الى الكاف (1) مجمعون على الجهاد ، وقد بذلت كل مجهوداتى لتهدئتهم لكن بدون جدوى • ويجب على طبقا ، لشريعتنا • ان اخضع للاجماع • واننسى اعمل بوفاء لكم حين اخبركم بما يجرى • فارسلوا الى قنصلى الذى هو فسى وهران ، ويمكنه ان يعود الى اسرته • وكونوا مستعدين • فالمسلمون جميعا قد اعلنوا الجهاد • ومهما حدث فانكم لن تستطيعوا اتهامى بنقض العهدو • ان قلبى صاف ولن تجدونى اعمل خلافا للعدل •

كتب مساء الاثنين بالمدية في الحادى عشر من شهر محرم سنة 1255 ( 18 توفسر ، 1839 ) » •

و تعقيب • عندما كتبت الى الملك رد بانك تتولى البت في جميع الامور

x) يتصد من حدود المنرب الى حدود تونس •

سواء السلام او الحرب · وقد اخترت الحرب كما اختارها جميع المسلميــن · وها انا انذرك ، فاجب بما تعتقد انه مناسب · فالكلمة اليك وليس لانسان آخــر » ·

ان البرق قد لمع من السحاب وان العاصغة قد انفجرت • تلك هى خيوط القصة التى شملت اجراءات عبد القادر ، وهى انه فى خلال بعض الساعات ومن فوق مرتفعات بنى صالح راى شعبه ، عربا وقبائل ، قد غطى سهول مدينة الجزائر ، بينما كان هو يراقب من فوق مرتفعات بنى صالح • وكانت افواج جديدة تنصب الى ذلك الحشد قادمة من مختلف الجبال المجاورة • وغصت مضائق وشعاب الاطلس بالفرسان والمشاة • لقد انحدروا وكانهم انهيارات الثلج الضخمة صوب سهول مدينة الجزائر •

كان خليفتا المدية ومليانة قد عبرا نهس الشلف يتقدمان جنودهما، واحاط ابن سالم بجيشه من القبائل بالمراكن والمستعمرات الفرنسية المنعزلة من الشرق وجاء اهل حاجوط هائجين من الغرب وفي الحال هوجمت وخربت المستعمرات والمؤسسات الزراعية ، والمزارع النموذجية والمراكز المنتشرة الفرنسية بهذا الطوفان الذي لا داد له ولا هوادة معه وقد غطي دخان القرى المنحرقة الجو فاظلم وتعرض المستعمرون الفرنسيون الى مذابح في معظم هذه القرى وعندما هرب هؤلاء المعذبون من بعض القرى الاخرى طوردوا الى ابواب مدينة الجزائر نفسها ومناسعة المعذبون من بعض القرى الأخرى طوردوا الى ابواب مدينة الجزائر نفسها والمعذبون من بعض القرى الأخرى طوردوا الى ابواب مدينة الجزائر نفسها والمعذبون من القرى الأخرى طوردوا الى ابواب مدينة الجزائر نفسها والمعذبون المناس القرى الأخرى طوردوا الى ابواب مدينة الجزائر نفسها والمناسبة المعذبون القرى الأخرى طوردوا الى ابواب مدينة الجزائر نفسها والمناسبة المعذبون القرى الأخرى طوردوا الى ابواب مدينة الجزائر نفسها والمناسبة المعذبون المناسبة ا

وفى مدينة الجزائر ساد الذعر وذاع كالعاصغة الهوجاء و مدد الأهالى هناك بالثورة و وملات الاشاعات ، التى كان الخيال يفخمها فيجعلها حقيقة ، صدر كل انسان بالخطر والذعر وكانت اكثر الاشاعات خيالا واستحالة تقبل وتصدق كانها حقائق مسلمة و من ذلك ما اشيع ان عبد القادر كان يتقدم على راس قوة تبلغ 30,000 رجل ، مسبوقا بطليعة تبلغ 5,000 رجل لتلغيم اسوار اللدينة و ونتيجة لذلك جلا الناس عن منازلهم الواقعة في الضواحي ، واخلي منزل المارشال فالى ، الذي كان واقعا في حي مصطفى باشا الشواحي ، واخلي منزل المارشال فالى ، الذي كان واقعا في حي مصطفى باشا السابيع ، وكان الضباط الفرنسيون يفحصون الافق بمجاهرهم (تلسكوبات)، وكانوا مضطوين ان يظلوا اياما متفرجين بائسين على مناظر الحراب المنتشرة

على اسم مصطفى باشا ، داى الجزائر من 1795 الى 1805 .

المامهم · وقلت المواد الغذائية من الاسواق · وضاعفت المجاعة من مشاعـر الياس والحوف ·

وهنا حام عبد القادر ، كالنسر المارق من عشه ، فوق ميدان الاشلاء ٠ وكان متبوعا بقوة من القبائل ٠ ان هؤلاء المحاربين الاشداء الذين هزهم بدعوته اياهم الى الجهاد ، قد اقسموا له ان يحملوه منتصرا الى قلب مدينة الجزائر ٠ وكان عبد القادر قد حدد حتى اليوم الذي يشرب فيه فرسه سن ماء باب الواد ، معتمدا على جرأتهم والخلاصهم ٠ ولكنه قرر ، قبل ان يقودهم ضد الحصون المنيعة للمدينة نفسها ، ان يجرب عزيمتهم وثباتهم ضد قلعة بكودورو ٠

لقد هاجم القبائل هذه القلعة بكل حماس وقوة ، ولكن قنابسل المدافع التى نزلت على صفوفهم قد ملاتهم بخوف غير معتدد • فتسرددوا وانحلت عراهم وعادوا القهقرى ثم تشتتوا • وقد شعر عبد القادر ان صيده قد افلت من قبضته • وفى نوبة من الحزن والغضب قال متعجبا منهم وهو ينظر الى صفوفهم المتخاذلة : « هؤلاء اذن هم القبائل الفخورون بانفسهم! اخزاهم الله ، وخيب دعاءهم ، وجعلهم أذلة بائسين ، وانزلهم منازل ادنى من اليهود الإذلاء (3) » • ثم عاد الى قمم الجبال التى نول منها •

واخيرا استيقظ المارشال فالى على الحالة التى اصبح فيها • وبسرعة عززت ودعمت القوات الفرنسية فى مدينتى البليدة وبوفاريك على اقدام جبال الاطلس • كما ارسلت وحدات عسكرية تقدر ببضعة آلاف لحماية ما بقى من المستعمرات المخربة • ووجهت برقيات مستعجلة الى الحكومة الفرنسية تطلعها على تفاصيل الاحداث الاخيرة • فاعلنت الحكومة بتباه اتباعها لسياسة لا تقبل المساومة ولا التراجع • كما اعلنت ان الجيزائر قيد اصبحت « منذ الآن والى الابد مقاطعة فرنسية » •

لا ندرى مدى صحة النص الذي نقل عنه تشرشل هذه العبارات • وعلى أية حال فان هذا
 لا يتسجم مع راى الامير فيهم الذي عبر عنه في قصيدته اللامية التي تبلغ 49 بيتاً ، والتي جاء فيها على الخصوص :

ان غيرهم بالمال شع وما سخما جمادوا ببسال النفس دون تعملل

ووصلت التعزيزات العسكرية بسرعة الى مدينة الجزائر ، وارتفعت القوة الفعلية التى اصبحت تحت تصرف المارشال فالى الى 30،000 محارب ، وكان عليه ان يستخدم هذه القوات بطريقة تجعل منها رادعا دائما لعدوه الذى لا يعرف الكلل ولا التقاعس ، وبذلك تخلى عن النظام الذى اتبعه اسلافه والذى يقوم على الهجوم المفاجىء يتلزه انسحاب مفاجىء ، وكانت خطته الجديدة فى الهجوم تقوم على ثلاثة عوامل هى :

- الاستيلاء على المراكز التي اقامها عبد القادر وتخريبها ، بما في ذلك
   مخازن اسلحته ، ومستودعات تموينه ، وتحوها ٠
  - 2) مهاجمة وسبحق جنده النظامي الذي يعتبر العمود الفقرى لقوته ٠
- الاحتلال الدائم للمقاطعات الآهلة بالقبائل العربية الرئيسية لكئ تقتنع بعدم قدرة سلطانها على الدفاع عنها او حمايتها ، وبالتالى تحطيسم سلطته ونفوذه بينها .

كان عبد القادر في هذه الاثناء صاحب سيادة حقيقية على كامل الجزائس باستثناء المدن الساحلية و كانت وهران والتيطرى له بمقتضى المعاهدة واعترفت بسلطانه القبائل الممتدة جنوب اقليم قسنطينة و واغلب الصحراء خضعت لحكمه وكانت قوة فرسانه نظريا تبلغ 70،000 فارس ، رغم ان عمليا لا يستطيع ان يعتمد سوى على الوحدات العربية التي يسيطر عليها خلفاؤه مباشرة ، او التي كانت يده تمتد اليها بسهولة و اما قواته المحاربة فقد كانت تقدر بـ 30،000 فارس نظامي وغير نظامي ، و6،000 من المشاة النظاميين و

وقد ركز المارشال فالى قراته فى البليدة ، على اقدام جبال الاطلس الصغرى، استعدادا للقيام بهجومه الاول بالتحرك نحو المدية ومليانة · وعبرت قوات نهر الشغة فى السابع والعشرين من افريل سنة 1840 · وهناك ظهرت فرسان عبد القادر فى عدد كبير · وساد الجناح الايمن للجيش الفرنسى نحو بحيرة ، لكنه لم يصل اليها غير ان عبد القادر اسوع بقواته الى المساحة الوسطى وعبرها واختفى · وهكذا اصبح سهل مدينة الجزائر مغرضا لفرباته، واعتقد فى بعض الاوقات انه كان يتقدم فى ذلك الاتجاه جارفا كل شى المامه ولكن تلك الحركة لم تكن سوى خدعة منه · فقد كان هدف عبد القادر ارغام فالى عن التخل عن التقدم فى سهل وادى الشلف واضطراره الى الدخول الى الجبال عن طريق مضايق المزاية · وقد نجع فى ذلك ·

لقد عمل عبد القادر خلال شهور ليلا ونهارا ليجعل تلك المضائق الهائلة الشرعظية باستخدام كل وسيلة من وسائل الفين • فقد اعلن أن الجيش الفرنسي يجب أن يلاقي هنا حتفه وعلية حفر كل مرتفع أو هضبة بالخنادق وتوجت أعلى القيم بمعاقل تحتوى على بطاريات ثقيلة • وبجوار هذه المعاقل وضع عبد القادر مشاته النظاميين ، فكانت هناك فرق المدية ومليانه ومعسكر وسباو وتاقدامت وعلى راسها ضباط فرنسيون كانواة قد فروا من جيشهم • وانصب العرب والقبائل من كل جهة وقبعوا في المخابيء والجحور مستعديس لاطلاق النار من على على القوات الفرنسية عندما تدخل ، بخطى ثقيلة حاذمه ، المر الضيق المعلق وسط منحدرات الجبال •

قسم فالى قواته إلى ثلاث كتائب ، وكان على راسها دوفيفيى Duvivier ولا مورسيير Lomorcière ، ودوتبول D'hutpoul غير ان الفرنسيين، امام دهشه العرب ، غادروا الطريق وراحوا يقفزون في الوهاد و وتغلبوا على المهاوى والاشجار والصخور ووصلوا الحنادق ببطء لكن بثبات و وفجأة غطى المنظر ضباب كثيث و لقد انطلق البارود ولم يتوقسف وكان يلمسع ويتطاير خلال الاسلحة المغطأة بالضباب كانه بريق في بحر لماع و ثم انقشع الضباب والتقي المحاربون وبدا القتال بينهم بالسلاح الابيض واستبسل العرب والقبائل وصمدوا في الدفاع عن مخابئهم وكان يظهر انهم قد تغلبوا على مستعينين بالشجيرات والاغصان والفروع وكان يظهر انهم قد تغلبوا على كل الصعاب التي واجهتهم و

لكن ما زال المعقل الكبير • ان عبد القادر قد قام الآن شخصيا بحركة اخيرة • فقد اجتمع حوله جنوده النظاميون وافواج القبائل • وتقدمت طوابير الفرنسيين الى الامام • فكانت دقات الطبول وطنين الابرواق تتصادى فسي كل مكان • واحتار العرب امام حضور خصمهم في كل مكان • وبعد ان وجدوا انفسهم مهاجمين من الامام ومهددين من الخلف ترددوا وانحلت عزيمتهم وفروا وانقض لامورسيير بقوات الزواف (4) التي معه ، وشانقرنيي Changarnier والفرقة الخفيفة الثانية من المشاة ، على الحنادق • وهكذا رفرف العلم المثلث على اعلى قمم الاطلس •

تراجع عبد القادر الى مليانة · وحين وصوله اليها وجد سكانها على وشك الجلاء عنها · فوقف في مدخلها وانتضى سيفه وهدد ان يضرب به اول

<sup>4)</sup> فرقة من الاهالي والفرنسيين • واصلها الزواويون ، نسبة الى جبال زواوة •

الخارجين منها ، ويذلك توقف الرعب الذى ساد المدينة ، وعاد الـناس الى الماكنهم • وفى نفس الوقت ، دخل المارشال فالى مدينة المديـة فوجدهـا مهجورة ونصف محروقة •

قام هبد القادر با خر محاولة لمحاربة الفرنسيين طبقا لمبادى، فن الحرب الاروبى ، ففشل م لذلك لم يكرر المحاولة ابدا و واعطى الى خلفائه وشيوخه الاوامر بان لا يحاربوا الفرنسيين ثانية فى جمع كبير ، بل عليهم ان يقتصروا على مضايقتهم ومطاردة اجنحتهم واعقابهم ، وقطع خطوط اتصالاتهم، والوقوع على معداتهم ووسائل نقلهم ، والتراجع الخادع ، ونصب الكمائن ، والهجوم المفاجىء لاذاعة الارتباك والحيرة والدهشة فيهم .

وبعد ان ترك قالى قوة فى المدية تحت دوفيفيى استعد للعودة الى السهول، وتقدم نحو مليانة التى جلا عنها عبد القادر فى الحين، ولكن حين حرجت منها القوات الفر تسبية ومرت بمضائق الجبال استانف عبد القادر بسرعة سيطرته على الموقف، واضطر تلك القوات بهجمات متلاحقة ليلا ونهارا، ان لا تبرز من وضعها الخطير الا بعد ان خلفت ورامها فرقة كاملة ابيدت تاركة ، بالاضافة الى ذلك ، المعدات والجرحى .

وقد اصبح الآن من الضرورى على الفرنسيين اعادة تعوين قواتهم فى المدية ومليانة وكلف شانقرنيى بهذه المهمة الخطيرة فقام بها بمهارة وجرأة بينما كانت قواته تتعرض الى وابل من الرصباص وما دامت القوات الفرنسية المرابطة فى المدينتين محاضرة من عبد القادر فانها قد عاشت حياة شظفة وعانت صعوبات لا توصف فقد كان العرب والقبائل يحتلون كل المناطق المجاورة و وكانوا يهاجمون القوات الفرنسية الباحثة على العلف وكانت اكثر الهجمات الفرنسية جرأة وقوة للخروج من الحصار ، لم تترك اى وقع على صلابة العرب والقبائل التي لا تقهر ، رغم انها كانت تخيفهم فسى اللحظة الاولى وخلال شهر اكتوبر من سنة 1840 اوشك معسكر مليانة ان يختفى تحت عدة عوامل مجتمعة وهى المجاعة والحمى ، والغربة وفمن 1500 رجل ، مات منهم 750 ، ودخل منهم 500 المستشغى ، والباقون ، الذين اصبحوا عياكل متحركة ، لا يكادون يمسكون ببنادقهم و

ان عبد القادر لم يوقف تقدم الفرنسيين بقبضت الحديدية في جبال التيطري فقط • بل انه تركهم دائما تحت رحمته ، من حدود المغرب الى

حدود تونس ، عائقا او ملغیا عملیاتهم بجهوده التی تکاد تکون فوق طاقة الانسان • وکان عبد القادر دائما علی السرج ، وکانت تحرکاته دائما مفاجئة وسریة ، فهو الیوم یحارب الفرنسیین ، وهو فی الصباح التالی علی مسافة مائة میل لاما شعت قبیلة عربیة حائرة وباعثا فیها الامل • لذلك کان یبدو انه ، بنظامه الحدیدی ، قد تخلی عن الراحة والاستجمام ، فکانما قد اصبح حسمه شیئا روحانیا بالروح التی کانت تتقد فیه •

# الغصرالخامش عشر

(1842-1841)

ان الصراع الحقيقى والحاسم قد بدأ سنة 1841 ، فقد قدر الفرنسيون ، الذين كانوا معتمدين كلية على تفوقهم في الانضباط والموارد ، ان هذا الصراع سينتهى خلال بضعة شهور ، ولكن بفضل وسائل المقاومة التي جندها واحسن استخدامها قائد عظيم تحدى الفرنسيين ، فان هذا الصراع قدر له ان يستمر، مع مجالات النجاح المختلفة ، ستة اعوام ،

تولى الجنوال بوجو Bugeaud منصب حاكم عام الجزائر في الثانى والمعشوين من شهر فبراير ، 1841 وقد نظر عبد القادر الى هذا التعيين على الله علامة خير ، فاعتقد ان بوجو لن يواجه صعوبة كبيرة في التفاهم مع شخص اعترف له هو نفسه ووافقه على المطالبة بسلطات الحكم ، ان احد اسلاف عبد القادر المشهورين وهو عقبة بن نافع الذي ارسله الخليفة معاوية في نهاية القرن السابع بعد ان قاد جيشه العربي المنتصر من الاسكندرية الى المغرب الاقصى ، كان ، قد وقع معاهدة مع امبراطور القسطنطينية المسيحي يصبح هو بمقتضاها الحاكم الفعلي في المناطق الداخلية ، بينما رضى الامبراطور بالاحتفاظ بالمدن الساحلية ،

ان هذا هو الحل الذي كان عبد القادر دائما يامل بإعزاز ان يراه يتحقق بينه وبين الحكومة الفرنسية وكان يعتقد انه ليس من المستحيل اغراء الحاكم العام الجديد أن يقبل تأييد وتبنى مثل هذا الحل للصعوبات الراهنة ولكن التصريح الاول لبوجو قد أظهر له الحقيقة وذلك أن الجنرال اعلن أن آراءه عن الشؤون الجزائرية قد تغيرت كلها وققد رفض فكرة الاحتلال الفرسسي المحدود ونادى بتوسيعه وعلى هذا الاساس فان كل قوة تعترض ذلك يجب سحقها و

والواقع ان الحكومة الفرنسية قد درست بامعان قوة خصمها العنيد ، لذلك وضعت تحت تصرف بوجو 000 85 رجل • وقد قدروا ان هذه القرة الضخمة كفيلة بالاسراع لا بهزيمة عبد القادر فقط ولكن بمطاردته خارج الميدان •

ولكن الصعوبة الكبرى ليست في هزيمة عبد القادر بقدر ما هي في اللحاق به ، فالفرنسيون كانوا اقوى منه ولكنه كان اخف منهم • وهم يتحركون في طرق ممهدة في طوابير طويلة مثقلين بالمدافع ، وسيارات الاسعاف ، والمعدات اما هو فبعد ان يرى هدف هجوم عدوه ، يتفاداه مؤقتا ، ثم يقع عليه عندا يكون في ورطة متخبطا في الشعاب ضائعا في الوهاد • ويحق للفرنسيين ان يتولوا مع الرومان : ان الطابع الصعب وغير المتوقع لارض المعركة قد عاق تحركات جنودنا •

ان بوجو قد اوقف تكتيك اسلافه • فالطوابير المتنقلة في مختلف الاتجاهات اجبرت عبد القادر على توزيع قواته وابقته في ريب وحيرة ، ووقع التخلى عن المعدات الثقيلة والمدافع الكبيرة • والانسحاب الذي كان الى الآن غير مسموح به اصبح جائزا • بل حتى ادارة التموين قد وقع التخلص منها •

وقد كان للعرب مزية واحدة كبرى على الفرنسيين · وهمى انهم كانوا يجدون المواد الغذائية اينما حلوا · ان مخازن الحبوب المنتشرة تحت الارض فى مختلف الجهات ، قد اعطتهم موردا لا ينضب · اما الفرنسيون فقد كان عليهم ان يحملوا معهم مواد تموينهم · وهكذا كان الغرق جديا وهاما · ولكن لامورسيير قد حل المشكل حين قال : « ان العرب لا يحملون تموينهم معهم ، فلم نحن ؟ ، ولذلك فانه منذئذ اصبح يبقى فى الميدان شهرا ·

اصبح رجال لامورسيير يحملون معهم بعض المطاحن اليدوية الصغيرة وعندما يصلون الى مكان معين من البلاد ينتشرون هنا وهناك على مسافات قصيرة تصل احيانا فرسخا واحدا و واثناء تقدمهم كانوا ينقبون الاراضى امامهم بسيوفهم وحربات بنادقهم فيضربون الصخور التي كانت تغطى مخازن الحبوب والتي لم تكن مغطاة الا بطبقة خفيفة من التراب وهكذا اكتشفت مخازن الحبوب التي كان العرب يخفونها على عدوهم ، ومن جهة اخرى ضمنت الغارات الحصول على الغنم و وتحول القمح الى دقيق عن طريق المطاحن اليدوية و وبهذه الطريقة اصبحت القوات الفرنسية تمون نفسها في المكان الذي توجد فيه و

كانت عمليات بوجو العسكرية تقوم على مبدئين : الصيانة والاعتداء • لقد كانت الاهداف الرئيسية لتكتيكه تتلخص في اعدادة تعوين حامياته التي لا تكاد تقوم بنفسها وسبط اعداء نشطين يحوطون بها من كل جانب ، وفي الاحتفاظ بالقبائل العربية ، التي استسلمت لسلاحه ، تحبت سلطته ، باعطائها تنظيما محكما تحت مسؤولين فرنسيين وبارهاب اخريات منها عن طريق غارات مرعبة واحراق مهول لانتاجها ، واخيرا في ضرب قوة عبد القادر ، دون هوادة ولا تردد ، عن كل اجزائها الحيوية باحتلال مراكزه القوية وتخريب مخازن اسلحته، وتحطيم حصونه، الملا في ارغامه على التراجع عن طريق الضغط المتواصل ، الى الصحاري القاحلة •

وافتتحت حملة سنة 1841 بمحاولة اعادة تموين مدينتي المدية ومليانة و وقد كانت خسائر الفرنسيين ، قبل تحقيق ذلك الهدف ، فادحة ، ذلك ان عبد القادر قد نازعهم كل بوصة اثناء تقدمهم • وكان بوجر قد ذهب الى اقليم وهران • ومن مستغانم قاد شخصيا حملة ضد تاقدامت • وعند وصوله اليها في الخامس والعشرين من شهر ماى ، وجدها مهجورة بينما كانت اجزاء منها تحترق • ثم تلا ذلك تخريب بوغار وسعيدة وتازة •

وقرر عبد القادر ، طبقا لنظامه الجديد ، الا يضيع قواته بلا طائل في محاولات الدفاع عن قلاعه • لذلك تخلى عنها جميعا • وكان جيشه النظامي اكثر فائدة ونجاحا في استخدامه لعرقلة الفرنسيين اثناء تقدمهم ، او في الاحتفاظ بولاء القبائل التي ظهر عليها التردد • وقد اصبحت المدن المحصنة ، بالنسبة لاسلوب الحرب الجديد الذي دعى عبد القادر لمواجهته ، حملا ، بسل حملا ثقيلا ، كان يشعر بفرح في التخلص منه •

والرسالة التالية التى ارسلها عبد القادر الى الجنرال بوجو خلال هذه الفترة تكشف عن هوية مرسلها وتبين باعجاب ابتهاج الروح التى كانت تقوده خلال عهد كان كل شيء فيه يشير الى نهايته البائسة المحققة :

« ما الذى دفع بفرنسا ، التى تقول عن نفسها انها امة قوية ومسالة ، ان تأتى الى بلادنا وتعلن الحرب علينا ؟ اليس لديها ما يكفيها من الاراضى ؟ اى ضرر تستطيع ان تأخذنا عليه بالمقارنة الى ما تبقى لنا ؟ انها ستمضى ونتراجع ، ولكنها بدورها ستضطر الى التراجع ، وعندئذ سنعود ٠

« وانت ، ايها الحاكم العام ، اى ضرر تستطيع أن تنزل بنا ؟ أنك في المعارك تخسر من الرجال مثلما نخسر ، وجيشك ينقص سنويا بالامراض .

فاى تعويض تظن انك تستطيع تقديمه الى ملكك وبلاذك مقابل خسائرك الضخمة فى الرجال والاموال ؟ انه لا يعدو قطعة من الارض واحجار مدينة معسكر!

« انك تحرق وتتلف حرثنا ، وتنهب مخازن حبوبنا • وماذا يعنى بالنسبة الينا ضياع سهل اغريس ، الذى لم تتلفوا حتى جزءه العشرين ، عندما نزال نمتلك كثيرا من السهول الاخرى ؟ ان الاراضى التى تاخذها منا ليست سوى قطرة ماء اخذت من البحر • وسنحاربك عندما نرى ان ذلك مناسب ، انك تعلم اننا لسنا جبناء •

« اما اعتراضنا للقوات التي تجرها وراءك فسيكون حماقية • ولكننيا سيطاردها ، وننهكها ونشتتها ، وسيكمل الطقس البقية • وهيل تتوقف الموجة عن الصعود والتضخم عندما يلامسها طائر اثناء طيرانه السريع ؟ تلك هي صورة مروركم بافريقية » •

ان للفرنسيين كل الحق فى الاحجام عن العمل الذى الهامهم ١٠ الحسائر التى منوا بها من جراء الكر والفر ، والمعارك المتواصلة ، والحرارة القاتلة قد جعلت جيشهم يوشك على الفناء ٠ وقد كان على بوجو ان يعلن فى نهاية سنة 1841 ان من بين الستين الف رجل الذين لديه لا يوجد سوى اربعة آلاف قادرين على خوض المعارك ٠

ومرة اخرى لجات الحكومة الفرنسية الى مشاريع السلام للخروج مسن المشكل · فقالت اذا رفع عبد القادر الحصار عن الحاميات الفرنسية والقي السلاح ظاهريا (وكان من المفهوم ، في نفس الوقت ، ان قوة من 30،000 ستاخذ مرتباتها سريا) فان فرنسا ستعترف له بكل حقوقه السابقة ، وستعاد اليه كل الاراضى التي كانت له · ولكن عبد القادر ضحك من هذه المقترحات · فقد اجاب « دع الفرنسيين يحتفظوا بالمدن · هل ستعطيهم المدن الطعام ؟ اننى ما دمت اسيطر على داخل البلاد وفي استطاعتى ان اهاجمهم وان اعطل قوافلهم ، فان وضعى سيكون اكثر تفوقا من وضعهم » ·

وان كون عرض السلام قد جا واولا من الفرنسيين انفسهم قد اكد لعبد القادر عزمه على محاولة ضرورات الحرب و لقد ارغم الفرنسيين في الماضي مرتين على التفاوض سه ، وكان ذلك قبل ان توجد حصونه ومخازن اسلحته وان العناصر التي كونها عندئذ ما تزال الى جانبه حتى بعد ان فقد تلك المراكر

بل الواقع انها اكثر فعالية من ذى قبل ، وقد نظمت القبائل العربية واصبحت تتحرك بدافع واحد ، كما اصبحت تنبسط او تنقبض طبقا لامر القيادة ، وكانت تهاجم عند اقل الخطر وتختفى عندما تشعر بتتبع العدو لها • هذا هو المبدا الجسيم ، ولكنه دائم التقلب ، الذى اصبح منذ الآن الاساس لعمليات عبد القادر •

وقد اصبح الهدف الاول لبوجو هو كسر حلقات هذه السلسلة المترابطة وتحطيم السلطة التي تجعلها مجتمعة ، وذلك بانشاء مراكز عمل دائمة في قلب المجتمعات العربية القبلية ، وبارسال حملات سريعة متتالية انطلاقا من هذه المراكز لكي يتيع لجيشه أن يثبت حضوره دائما وسط العرب .

كما تقرر اعتبار اقليم وهران منذئذ مسرح العمليات الاساسى باعتباره القاعدة التى يستمد منها عبد القادر قوته و فاحتل لامورسيير مدينة معسكر، واحتفظ بيدو بتلمسان ، وكان شانقارنيى يراقب الحدود الغربية لسهل مدينة الجزائر ، وهدد دوتبول التيطرى و وهؤلاء جميعا كانوا رجالا واعدين قادرين مقدامين ناجحين طموحين ، ولكن كان مقدرا لهم ان يجربوا ، فى رمن لاحق ، تقلبات الحظ و

وقد ارسلت ثلاثة طوابير كانت تتحرك من وهران ومستغانم نحو القبائل الواقعة في المنطقة الواسعة الممتدة بين البحر والاطلس ، بالاضافة الى تلك التي تقع في اتجاه الصحراء · كان الطابور الاول تحت قيادة بوجو شخصيا وكان يتقدم محاذيا لسهل وادى الشلف ، ثم التقى بالطابور الثاني الذي كان تحت قيادة شانقرنيي الذي كان قد بدأ سيره من البليدة · أما الطابور الثالث الذي كان يقوده لامورسيير فقد كان يهدف الى رد عبد القادر على الاعقاب نحو الجنوب ، لكى يعزله عن القبائل التي كان بوجو وشانقرنيي يهاجمانها ·

وهنا بدات تلك القصص المدهشة ، المثيرة في وقعها ، السامية في عظمتها، تلك القصص العجيبة من الجسارة والعبقرية التي طبع بها عبد القادر صراعه المجيد الذي كان يخوضه وحده بشخصيته الخارقة .

كان لامورسيير ، الذي كان ينفذ بحماس التعليمات المعطاة اليه وهي مطاردة السلطان والقبض عليه ، دائم الافتخار بمتابعة آثار هدف ، وفجأة سمع ان عبد القادر كان امام مدينة معسكر · وعندما اعد خطت للوصول بسرعة الى ذلك المكان عرف ان عبد القادر قد مر قريبا من مؤخرة طابوره وانه كان يقوم بغزوة ضد قبائل البرجية ·

وعادت المطاردة ، ولكن عبد القادر من جديد عبر الشلف بمناورة جريئه وسريعة تاركا خصمه خلفه في حيرة ، ومر بين قوات بوجو والبحر وسرعان ما استرجع مكانته بين القبائل التي فرت منه في ذلك الاتجاه وقام بغزوة اخرى سريعة في جنوب مليانة ، ثم اسرع نحو الصحراء حيث ظهر بكامل قوته ، في نفس الوقت الذي كان الفرنسيون قد رجعوا الى قراعدهم بالسين من العثور عليه •

وباللجوء الى طبيعة المفاجأة ، والتسرب بين طوابير العدو ، والمروق فسى مقدمتهم ، والحومان على اجتحتهم ، والهجوم على مؤخرتهم ، وبايمانه بهدف وعزيمته القوية ، وبكونه مرة فى الجبال ، واخرى فى السهول ، وباضعاف اكثر التجمعات العسكرية العلمية وضعضعتها ، عوض عبد القادر بقدرة فائقة وسائله الضعيفة واستطاع ان يجد توازنا بينها وبين الظروف المعاكسة العديدة التى كان يواجهها •

وبعد ان ترك خلفائه في وهران القيام بمهمة الحسرب غير النظامية التي ارتضاها لنفسه واتبعها بدون تردد ، توجه عبد القادر الى جبال ترادة على حدود المغرب الاقصى ، وقد استطاع بيدو Bedeau بمهارته العسكرية وحنكته الدبلوماسية ان يفرض الطاعة على كثير من قبائل الحدود ، وراى عبد القادر ان طرق اتصالاته مع المغرب قد اصبحت مهددة ، ومن المعروف انه كان يحصل من المغرب على معظم اسلحته وملابسه وذخيرته لا على انها ، كما كان يصل عليها بالطرق التجارية العادية ،

ومن القبائل التى خضعت للجنرال بيدو قبائل ندرومة التى كانت قد عرفت برلائها التام لعبد القادر ، وكان ظهور عبد القادر بينها قد استشار حماسها واخلاصها القديم • فطلبت منه المغفرة واستأذنته فى ان تغسل العار فى ميدان الشرف ، وتبع ذلك بنو سناسن وغيرهم من قبائل الحدود التى انضمت مرة اخرى تحت لوائه • ومن هذه القبائل كلها استطاع ان يكون لديه ، بالاضافة الى جيشه النظامى ، حوالى 3،000 فارس ، و 5،000 داجل ، وهى قوة تكفى لمواجهة العدو •

وخلال شهری مارس وافریل سنة 1842 اصبحت هضاب وودیان جبال ترارة وندرومة ، وضفاف التافنة والزقاق ، مسرح الاشتباكات بین عبد القادر والجنرال بیدو وقد كان مصیر الحملة یتارجع عندما استدعی عبد

القادر الى ضواحى مدينة معسكر · ورغم احتياطات صهره مصطفى بن التهامى والبركانى ، وسيدى مبارك (I) ، وهم اشهر قواده ، فان لامورسييسر كان اكثر نجاحا فى عملياته · فبعض القبائل قد دخلت تحت طاعة الفرنسيين ، بل ان جزءا كبيرا من بنى هاشم ، قبيلة عبد القادر نفسه ، قد سرت اليه هذه العدوى وانضمت ايضا · وكان لامورسيير يتصور ان عبد القادر كان منشغلا كثيرا بالجنرال بيدو ، فوسع هو حملاته نحو الصحراء · وقد اغتنم عبد القادر هذه الفرصة فاثبت من جديد سلطته وقوى نفوذه بين القبائل التي التجأت الى العدو حول معسكر · ولكنه على كل حال قد ميز بين القبائل التي تخلت عنه خيانة وبارادة وبين التي فعلت ذلك اضطرارا ، فحيثما ثبت له الدليل على التواطؤ مع الفرنسيين وعلى الاتصالات الخائنة معهم ، والمشاركة النشيطة الى جانبهم ، فان عقوبته كانت قاسية ولا رحمة فيها · عقا لقد كانت هناك امثلة رهيبة ، في بعض الاحيان ، طبقت على القبائل التي تحالفت عن احتيار ووعى مع الكافر ، والثبي جلبت على نفسها اقسى العقوبات عن استحقاق بحكم تعاليم القرآن الواضحة في معاملة الحونه لاينهم وربهم .

وقد عاد لامورسيير مسرعا عندما سمع بظهور عبد القادر من جديد فسى ميدان العمليات الذي ظن انه قد وطده لفرنسا • ولكن كان عليه ان يحارب من جديد لاستعادة المنطقة التي كان قد كسبها • ومما آثار استغرابه ان القبائل التي كانت قد انظمت اليه حديثا أصبحت الآن متحالفة ضده • وقد حارب بشجاعة وسط جميع العقبات وكان يحاول ان يسابق سيف سيف عبد القادر الذي كان السبب في هذه المعركة غير المتوقعة ، فقد سمع ان عبد القادر قد حل بقواته بتاقدامت ، فتوجه هو ايضا اليها •

والواقع ان المورسيير قد وصل الى تاقدامت ، لكن في الوقت الذي سمع ان عبد القادر كان يطارد شانقرنيي في اتجاه مليانة ، وكان شانقرنيي ، معتمدا على غياب خصمه الشهير ، معتكفا هناك على اخضاع بعض القبائل النافرة ، وهو عمل سهل بالمقارنة الى غيره ، وذات يوم وجد نفسه قد تورط في مواجهة قوة ضخمة من العرب والقبائل ، فرسانا ورجالة ، نظابيين ، وغير نظاميين يقودها عبد القادر شخصيا ، ومقدمة بجرأة على القتال ،

x) هم على التوالى خلفاؤه على معسكر والمدية ومليانة •

وظلت المركة مستمرة بلا توقف طيلة يوسين وليلتين • وكان المقاتلون في صراع مميت ، يدا بيد ، ورجلا برجل ، بالبنادق والسيوف واليطقان والسنكي • وفجأة توقف القتال • ان عبد المقادر قد سحب قواته والحتفى ، وكان الفرنسيون في درجة كبيرة من الاعياء فلم يتبعوه • وبعد يوميسن وصلتهم الاخبار بانه قد خف الى سهل متيجة وهاجمه ونشر الرعب حتى وصل الى ابواب مدينة الجزائر نفسها •

وبعد ان قام عبد القادر بهذه العملية استدار نحو اليمين وصعد جبال الاطلس وتسرب الى جبال الونشريش الواقعة خلف التيطرى ، ثم وصل الى الصحراء • وكان فى كل مكان حل به يقضى وقته فى استشارة الشعب وجمع شمل القبائل وتنظيم الفرق العسكرية • وبعد ان قطع مسافة حوالى ثلاثمائة فرسنج عاد بقوة جديدة وحيوية اكثر صلابة لمهاجمة القوات الفرنسية فى مدينة معسكر تحت قيادة لامورسيير حيث نصب الحصار حولها رغم قسوة الشتاء •

ورغم هذه الجهود الباهرة ، التي كانت ايضا من بعض الوجوه ناجحة ، والتي كانت اكثر من اى وقت مضي ضرورية للمحافظة على مكانته التي تهدف الى تحقيق عمل مزدوج وصعب وهو افشال خطط اعدائه الخارجين الخطرين ، ووقف انتشار روح التخلي عنه من المعاخل ، فان عبد القادر قد بدأ يشعر انه يحارب ضد عدو محظوظ ، ذلك ان كل مراكزه الثابتة قد تعرضت للغزو وخربت ، كما ان القطنة ، مسقط راسه ، قد هوجمت وخربت ، واصبح اعضاء اسرته الخاصة منبوذين ، ومما زاد الطين بلة ان عائلات اكثر اتباعه اخلاصا اصبحت باستمرار عرضة ، رغم يقظته القوية ، لزيارات فظة من غرباء ممقوتين مرتدين ثيابا خشنة ، ومن الجنود الكفرة الذين اعتدوا على حرمات الحريم بسخرية لاذعة وانتهاك انتقامي شنيع .

لذلك اضطره واجب الدين والانسانية ان يواجه بسرعة امتحانا عسيرا وطارئا • فقد قرر ان يبعد عن مسرح الحرب كل اولئك الذين لا يمكنه التخلى عنهم والذين لا يستطيع عند الحاجة ان ينقدهم • وهكذا انشارالزمالة) •

ان حده المنظمة الجديدة الغريسة كانت عبارة عن مجمع من المنازل الخاصة • لقد كان العرب يرسلون الى الزمالة ، باعتبارها مامنا وملجا مشتركا ، اشياءهم الثمينة ، وقطعان ماشيتهم ، ونساءهم واطفالهم ،

وشيوخهم وعجزتهم • وبذلك اصبحت الزمالة عبارة عن عاصمة ضخمة متنقلة تقدر باكثر من 20،000 نسمة • وكانت تتبع تحركات عبد القادر سواء فسى تقدمه نحو المناطق المتمدنة أو في تراجعه نحو الصحراء ، حسب حظوظه في النجاح أو الفشل •

وعندما تكون الزمالة في الصحراء تضيع الخيام الكثيرة في الافق البعيد. اما عندما تكون في التل فانها تملا السهل وتغطى منحدرات الجبال • وكانت الزمالة منظمة حسب ترتيب عسكرى محكم • فالدوائر (2) التي كانت خيامها تختلف عددا بناء على قوة كل منها ، كانت موزعة على أربعة مخيمات كبيرة • وكل دائسرة تعرف مكانها • وكل رئيس له مركز معروف ووظيفة معينة ، طبقا لمكانته او الثقة التي يوحى بها •

ولم يدخر عبد القادر وسعا في تشجيع الهجرة والدعاية لها · ولذلك كان العدد يزداد يوميا بحكم الدوافع الانسانية القوية ، وقد ادى هذا الى توحيد القبائل العربية تدريجيا ودون شعور ، وتجمعها حوله تربطها اقرى الوشائج الانسانية · وعين عبد القادر اربع قبائل كانت مهمتها مراقبة وحماية وارشاد الزمالة اثناء تحركاتها · كما عين جندا نظاميا لحراستها · وكلف اليهود رسميا بتقديم قروض من النقود الى المحتاجين منها ·

والواقع ان الزمالة قد اصبحت فى الاخير وسيلة مراقبة قوية ضد هروب بعض القبائل • ذلك انه عندما يغريهم الفرنسيون بالوعود العسولة قائلين لهم : « هلموا الينا فاننا سنحميكم » كان هناك صوت خفى يوشوش فسى آذانهم قائلا : « ان لدى نساءكم واطفالكم وقطعانكم ، فاحذروا ! » وبذلك اصبحت الزمالة ، التى كان عبد القادر اولا قد انشأها كاجراء محلى، اصبحت فى يديه محركا سياسيا قويا له تأثير عظيم •

<sup>2)</sup> الدوائر جمع دائرة والمقسود بها منا مجبوعة من البيوت ذات النسب المشترك ولو من بعيد.

### الغصّ لالسادِسْ عشر

(1842 - 1841)

لقد كان الوقت شهر مارس سنة 1841 ، وكان الليل باردا مظلما وعاصفا، وكان هناك اكثر من الف موقد يتقد في المنازل والخيام والمعسكرات ، وكان الناس يناقشون بحماس ماضى العمليات العسكرية ومستقبل خطط الحرب ، وكان الضباط الكبار يفحصون الخرائط بعناية، وكان الجنود يشبربون انخابهم المعتادة من اجل الحب والنصر ، وكان القسس يقرأون كتب الصلوات ، وكان استف مدينة الجزائر قد انهى لتوه صلاة نصف الليل ، وفجأة دخلت عليه امرأة شابة ، تجر طفلة صغيرة من يدها ، ورمت بنفسها عند قدميه وصرخت في صوت يائس قائلة : « زوجي ، والد طفلتي ! » ان زوجها كان قد اختفى اثناء اعصار الحرب المخيف الذي عصف بسهل مدينة الجزائر ، ولكنه كان آمنا ، انه لدى عبد القادر ،

ان هذا الاسقف الصالح طالما استنكر بدون جدوى المعاملة السيئة التي يتعرض لها الاسرى الفرنسيون على يد العرب ، وكان غالبا ما اقترح اجراءات الساعدتهم ، ولكن الكبرياء والشرف الوطنى الفرنسى قد منعا حتى الآن اجتياز الحاجز المستحيل الى تحقيق مشاريعه الخيرية ، اما الآن بعد ان حرف واثاره المنظر الذى امامه فقد قرر ان يحطم الجاجز المفروض عليه وان يكتب الى عبد القادر واثقا من انه سيجد في صدره الرحب استجابة لندائه ، فقال :

د انك لا تعلمنى ١٠ ان عقيدتى تقوم على خدمة الله ، وان احب فى ذاته كل الناس ، ابنائه واخوانى ، فلو كنت قادرا على امتطاء صهوة الفرس لما الخافنى لا ظلام الليل ولا زمجرة العاصفة ، ولحضرت بنفسى امام بأب خيمتك ولصرخت بصوت لن تستطيع ، اذا لم تخنى معرفتى لك ، ان تقاومه ، مناديا لك ان تعيد

الى أخى البائس الذى سقط تحت يديك القويتين ، ولكنى لا استطيع ان احضر بنفسى .

« فدعنى اذن ارسل اليك احد اتباعى ، ولتقم الرسالة التى يحملها اليك والتى كتبتها على عجل مقام ذلك النداء الشفوى الذى كنت سأوجهه اليك والذى كان الله سيباركه لانه صادر من اعماق قلبى • اننى لا املك لا الذهب ولا الفضة لاقدمهما اليك فداء • والتعويض الوحيد الذى ستناله على عملك هو صلوات مخلصة واعتراف صميم بالجميل • بارك الله فى الراحمين ومنحهم الرحمة والغفران » •

وقد رد عبد القادر بسرعة بالعبارات التالية: « لقد اتصلت برسالتك وفهمت ما فيها ، انها لم تثر استغرابى ، لاننى كنت قد سمعت عن روح الصلاح فيك ولكن اسمح لى ان الاحظ لك بان العنوان المزدوج الذى ترفعه، وهو خدمة الله وخدمة اخوتك البشر ، يغرض عليك ان لا تطلب منى حرية فرد واحد فقط ولكن حرية جميع المسيحيين الذين وقعوا في الاسر منه استئناف الحرب و

« بل هناك ما هو اكثر من ذلك · الا تكون اكثر جدارة بالمهمة التي تتحدث عنها ، المهمة المزدوجة ، اذا انت لم ترض بالحصول على نعمة الحرية لمائتين او ثلاثمائة مسيحي فقط ، ولكن تسعى للحصول عليها ايضا بطريقة متساوية لاولئك المسلمين الذين مازالوا يعانون في سجونكم » ·

وفي سيدى خليفة وقع تبادل الاسرى الشبهير في 21 ماى ، 1841 · وكانت هذه الحادثة ثمرة خالدة لاتصال وجهود قلبين كريمين ·

وكان الاسقف قد احتفظ ببعض اليتامى العرب الذين سات اهلهم فسى
السجون الفرنسية • وكان يتوقع ان يتلقى احتجاجا على ذلك • ولكنه بدلا
من ذلك تلقى ، وهو مستغرب ومندهش ، هدية ووصية • فقد كتب اليه
سلطان العرب صاحب العقل المتحرر : « اننى ارسل اليك قطيعا من الماعــز
مع جديانها التى مازالت. ترضع • وبذلك ستكون قادرا لفتسرة طويلة عــل
اطعام اليتامى الصغار الذين تبنيتهم والذين فقدوا أمهاتهم • وارجو انتعذرنى
على هذه الهدية لانها متواضعة جدا واقل مما يجب » •

ان العناية الكريمة والعاطفة الرحيمة التي ابداها عبد القادر نحو الاسرى ليس لها مثال في تاريخ الحروب • فكبار الضباط المسيحيين عليهم ان يجلسوا

عند قدميه وان يتمسحوا بهما لانحطاطهم في المعاملة • ولا شك ان الاسبرى الذين سقطوا في ايدى العرب كانوا كثيرا ما تعرضوا لاهانات سجانيهم القساة ولا سيما عند ما يستقطون في ايدى قبائل ساخطة على الفرنسيين للآلام والمعاناة التي تعرضت لها على ايديهم • ولكن روح المعاملة الطيبة التي بثها السلطان قد حلت محل القسوة ، رغم انها عمليا كانت بطيئة • وهكذا تقلصت الوحشية وظهرت الرحمة وانتصرت الانسانية •

والراقع انه كلما كان عبد القادر حاضرا كان الفرنسيون الواقعون فى فبضته يعاملون كضيوف لا كأسرى حرب • فقد كان كثيرا ما يرسل اليهم سريا كميات من النقود ، تختلف قيمتها من خمسة الى عشرين دولارا ، مسن جيبه الخاص • وكان يوصى بهم ان يكسوا ويطعموا جيدا • بل لقد ذهب عبد القادر الى ابعد من ذلك فمكنهم من تلبية حاجاتهم الروحية •

وبصدد هذا الموضوع كتب بطل الفكرة الاسلامية الذى لا يعرف المساومة الى استف الجزائر كلمات تستحق ان تكتب بالذهب ، قائلا : ارسل قسيسا الى معسكرى • فسوف لا يحتاج الى شيء ، وسوف اعمل على ان يكون محل احترام وتبجيل لانه سيكون له وظيفة مزدوجة وهى انه رجل دين وممثل لك •

« وسوف يصلى يوميا بالمساجين ، ويواسيهم ويتراسل مع عائلاتهم ، وبدلك يكون واسطة فى الحصول لهم على النقرد والثياب والكتب ، وبعبارة احرى كل ما قد يحتاجونه او يرغبون فيه ،ما نخفف عنهم شدة الاسر وكل ما سوف نطلبه منه ، عند وصوله لدينا ، ان يعد وعد شرف لا يتغير بان لا يتعرض فى رسائله الى الحديث عن معسكراتى وحركاتى العسكرية » .

ويبدو ان مجرد منظر السجين كان يثير في صدر عبد القادر اسمى العواطف وانبل المشاعر العزيزة على الطبيعة الانسانية • فقلبه ، الذى عرف بالقساوة والجسارة ساعة الخطر ، كان يتسع وينعم حتى ليصبح في نعومة قلب امرأة أمام مصير الاسير المظلم المخيف ، كالزهور التي لا تتأرج وتبعث شذاها الافي ظلال الليل •

وذات يوم أحضر أنام عبد القادر سبجينان فرنسيان فقالا له : « ايها السلطان ، اننا نرغب ان نصبح مسلمين ، واننا مستعدان ان نعتنق دينك » . فأجابهما : « اذا كنتما تفعلان ذلك عن طيب خاطر ، فأهلا وسهلا بكما ولكن اذا كنتما تفعلان ذلك شعورا منكما بالخطر اثناء الحالة التي انتما عليها فانكما مخطئان ، فلو ظللتما مسيحيين ، كما انتما الآن ، فلن يحدث لكما اى ازعاج

ولن تمس شعرة من رأسيكما • فكرا فيم سيحدث الكما لو عدتما الى اهليكما بعد ان تخليتما عن دينكما • الن يعاملوكما كما يعامل الكفار المجرمون ؟ وكيف تأملان ان تستفيدا من المناسبة اذا ما حدث تبادل الاسرى ؟ » •

وهنا صاح سجین فرنسی كمان يتقمد بالغضب من مجمود الاشارة الى الردة بحضور عبد القادر قائلا: « اما بالنسبة لى فلن اتخلى عن دينى • قمه تقطعون راسى ، ولكنكم لن تقدروا على جعلى ارتد عن دينى ! ، •

فرد عليه عبد القادر: و هرن عليك فان حياتك محرمة على • اننى احب سماع هذه اللهجة • انك رجل شجاع ومخلص وتستحق تقديرى • فانا احترم الشجاعة في الدين إكثر من الشجاعة في الحرب » •

وذات مرة طلب قائد مغربي شهير أن يرى السجناء الفرنسيين • وعندما لاحظ من بينهم نافخ بوق سأله أن ينفخ نفخة ، فقعل • فسأل القائد المغربي عن معنى ذلك ، فأجابه النافخ بأن يخبر السلطان عبد القادر بأنه عندما يسمع ذلك الصوت فأن من الافضل له أن يطلق العنان لفرسه ويهسرب » • وشعر القائد بأنه قد أهين فطلب معاقبة السجين • ولكن عبد القادر قال بر لا ، يجب أن نكون كرماء ورحماء مع أسرانا » •

وكان عبد القادر شديد الآباء من رؤية السجينات • ذلك ان التفكير قسى ان تصبح المراة ضحية للحرب كان في حد ذاته مصدر قلق دائم له • وذات يوم احضر له فرسان أحد خلفائه اربع فتيات كفنيمة هامة • فأدار وجهه اشمئزازا • وقال في سنخرية : « ان الاسود تهاجم الحيوانات القوية ، اما ابناء آوى فتسقط على الضعيفة منها » •

وصادف مرة ان كان عبد القادر واتباعه في شدة من امرهم • وكان مسن الصعب الحصول على الغذاء • واثناء ذلك حدثته نفسه عن الاربع والتسعين سجينا فرنسيا الذين كانوا منظرحين في معسكره وهم فسى اشد حالات البؤس ، فأطلق سراحهم جميعا بدون فدية او مقابل • بل انه امر بمرافقتهم الى المراكز الامامية حيث سلموا الى رفاقهم وهم مندهشون من هذا التصرف الكريم •

ان مناك عدد لا يحصى من الاعمال الباهرة التى لا يعرفها الا الضباط الفرنسيون الكبار الذين اجتمع بهم او الذين تراسل معهم ، والتى تشهد كلها على سمو همته ، وقد قال احد الضباط الفرنسيين الكبار بعد ذلك :

« لقد كان علينا ان نخفى هذه الاشياء بقدر ما نستطيع على جنودنا ، لانهم لو اطلعوا عليها لما كان في استطاعتنا ابدا ان نجعلهم يحاربون عبد القادر بنفس الاندفاع والحماسة » .

كان بعض الفنيين الفرنسيين قد وقعوا ، باذن من الحاكم العام ، عقودا مع عبد القادر للقيام ببعض الاعمال في المدن الاربع التي كان بصدد بنائها • وكان الاتفاق يقتضى ان يحصل كل منهم على 3،000 فرنك • لكن الحسوب استؤنفت قبل ان تنتهى عقودهم ، بل ان حوالي نصف العمل مازال لم ينته • فطلبوا الاذن لهم في العودة •

لكن عبد القادر لم يعطهم رخصة العودة فقط ، بل انه اعطاهم عهد الامان وحامية ترافقهم وسط القبائل التي كانت كلها مسلحة وتنادى بصوت عال بالدم الفرنسي ، وفي الحدود تسلم الفنيون الفرنسيون كل الحساب المتفق عليه ، وبذلك تسلموا من السلطان حساب عمل هم في الواقع لم ينتهوا منه ،

وكان قواد عبد القادر وممثلوه في مختلف المناطق والنواحي الواقعة تحت سلطتهم ملتزمين في معظم الاحيان ، عن ارادة واقتناع بمعاملة ودية ومهذبة وكريمة نحو الاسرى من خصومهم ، ايمانا منهم بالمثل الذي ضربه عبدالقادر واتباعا له واستيحاء منه ، ومن هؤلاء ابن سالم وابن حامدى (I) ، وبنهم ايضا سيدى مبارك (2) ، ذلك الرجل الذي كان انعكاسا ساطعا لووح عبد القادر والذي كان اسراه يتبرعون ، عند اطلاق سراحهم ، بالسلاح تكريما له ،

ولكن كل تلك الاعمال الطيبة التي تهدف الى التلطيف والتخفيف من العناء الذي لا يوصف لليائسين والمبعدين عن ذويهم ، لا تكاد تقارن الاعمال التي قامت بها والدة السلطان ، للا الزهرة (3) ، تلك المرأة الوديعة المهذبة ، فقد قامت بحماية كل النساء السجينات ، كما لو كانت تفعل ذلك عن حق ورائي ، وكانت العناية واللطف اللذان اسبغتهما عليهن عظيمين وفي نفس الموقت مثالين يحتذيان ، فقد كن يقمن في خيمة قريبة من خيمتها ، وكان ائنان من حراسها الزنوج يحرسان ابواب الخيمة ، ولم يكن يسمح لاحد

العله يقصه البوحبيدى خليفته على تلمسان ٠

<sup>2)</sup> يعنى ابن علال خليفته على مليانة •

 <sup>3)</sup> يكتبها تشرشل : ليل Leila والصواب : الله اى السيدة •

بالاقتراب منهن بدون رخصة وفى كل صباح كن يتناولن من يديها همى شخصيا هدايا من الزيت والزبدة واللحم ومواد آخرى لطعامهن وواذا اصاب احداهن مرض فانها تحضر لها ، بحنان الامومة ، الشاى والسكر والقهوة ، وكل شيء نظن انه قد يخفف عنها الالم ويوفر لها الراحة .

وذات يوم احضرت شرذمة من المساجين الفرنسيين ووضعت مؤقتا بالقرب من خيمتها • فخرجت لتراهم • وقالت وهسى تنظر اليهم بعين رحيمة : د ماذا جئتم تفعلون في بلادنا ٩ لقد كانت هادئة ومزدهرة • فنشرتم فيها خراب الحرب • لا شك ان هذه هي مشيئة الله ، والله قسوى عزير ، وان خفاياه لا يعلمها الا هو • لعلنا ذات يوم ، في ساعة الوئام والتفاهم ، نستطيع ان نردكم الى منازلكم وعائلاتكم ، • ان هذه الكلمات الآملة ، التي تنعش الصدور وتضمد جراح الاسرى البائسين ، والتي كانت تبدو لهم كخيوط النور البعيدة لحريتهم المستقبلة التي كانت ترفرف فوق سجنهم ، تظهر ، في جملة واحدة ، قيمة والدة عبد القادر •

ان عبد القادر ، بانسانيته ، قد فعل اكثر من مجرد افتتاح عهد جديد في معاملة الاسرى بين العرب ، فهو الذي بفضله اصبحت حياة الجنود تنقب في الميدان ويؤسرون بدل ان يقتلوا • ذلك ان كلمة « اسير » في حد ذاتها لم تكن معروفة لدى قبائل العرب المتوحشة • فعادتهم ، التي اصبحت تقريبا غريزة ، كانت تقوم على الا هوادة ، وعلى قتل كل الذين سقطوا في ايديهم ، وعلى حساب الموتى من خصومهم طبقا لعدد رؤوسهم الدامية وهي تتأرجح على جانبي الجياد واستلام الجوائز على ذلك •

فهن كان اول من الغي هذه الاعمال الفظيعة ؟ ومن منع ، بكل الشدة التي تسمع بها الظروف ،عادة اضافة رؤوس الاسرى الذين اخذوا احياء ، سواء كانوا جرحي او غير جرحي ، الى رؤوس القتلي الذين سقطوا في ميدان القتال؟ ومن الذي اعطى الجائزة مضاعفة بل مثلثة على كل اسير جيء به حيا سليما ، بدل منح الجوائز من اجل كل عمل دموى فظيع ؟ مرة اخرى ، ليعلم العالم المسيحي والعالم المتحضر على الاطلاق ان ذلك الرجل هو عبد القادر .

ولم يكن عبد القادر يقوم بذلك دون خطر ثورة عامة ضده ، ومع ذلك اصر وصم على الاتجاه الجديد الذي شرع فيه · فقد واصل سيره الى الامام ، غير مبال بالتهديدات ولا مهتز للاخطار الى ان حقق الثورة المعنوية التي كان يمليها عليه الدين والانسانية · وفي بداية هذا الاصلاح ساله احد جنوده بجسارة :

- \_ كم ستدفع مقابل الاسير ؟
  - \_ ثمانية دولارات •
- \_ وكم ستدفع مقابل رأس مقطوع ؟
- ـ خمسة وعشرين ضربة فلاقة على الاقدام •

وذات يوم رغب عبد القادر أن يعض أمامه خمسة اسرى كانوا منذ أسابيع في الاسر وسرعان ما أحض الحليقة ، الذي عهد اليه بثلاثة منهم ، أسراه ولما كان هذا الحليقة يخشى أسئلة السلطان عبد القادر فقد التفت الى الاسرى الثلاثة وقال لهم :

- \_ هاكم ، خلوا هذه البرانيس ، وضعوها على اكتافكم ان السلطان قد دعا الى حضوركم فاذا سالكم ايه اسئلة فاجيبوا بانكم على احسن ما يسرام وانكم لا تحتاجون الى شيء
  - \_ حسنا ، ولكن أذا سالنا ما أذا كانت هذه البرانيس ملكا لنا ؟
    - \_ قولوا انها لكم منذ وقت طويل
      - \_ حسنا ٠
  - الويل لكم أن شكوتم من أي شيء هيا اتبعوني ألى السلطان •

وبعد ان اعطى الخليفة مذه التحديرات · تابع سيره رفقة الاسرى الثلاثة الى خيمة السلطان · كان عبد القادر جالسا في احدى الزوايا معاطا بكبار القوم والرابطين · وكان استقبال الاسرى معاطا بهيبة مقصودة · وقد حافظ السلطان وقومه على صمت غامض · وتقدم الاسرى مسبوقين بالحاج مصطفى، (4) صهر السلطان · وقد سال عبد القادر :

\_ أيكم نافخ البوق ؟

۔ انہا

\_ خد هذه الرسالة ، انها لك .

وبينما اخذ السجين يقرا الرسالة بدات وجنتاه تتألقان والدموع تترقرق في عينيه ، وفرائصه ترتعش من الدهشة ، لقد كانت رسالة من ضابطه الفرنسي يخبره فيها انه قد منع وسام الشرف (ليجون دونور) لشجاعته ولتضحيته من اجل امن ضابطه في عمليات 22 سبتمبر ، 1843 .

 <sup>4)</sup> يعنى مصطفى بن التهامى •

ثم اشار اليه عبد القادر ان يتقدم • فتقدم نافخ البوق بضع خطوات وقام عبد القادر بنفسه بوضع الوسام المذكور على صدر الاسير • ثم التفت الى صهره وقال:

- \_ اننى ارى ثلاثة اسرى فقط وقد كانوا خبسة فاين الاثنان الآخران؟
  - \_ لقد ماتــا
  - ۔ منذ متی ؟
  - ۔ منذ امد طویل
  - \_ عل مأتا من المرض ؟
    - \_ لقد قتلناهما •

فاستغرب السلطان ونظر الى صهره بحدة قائلا:

- \_ قتلتموهما إ
- \_ لقد حاولا الفرار .
- سه وهل ذلك مبرر لقتلهما ؟ أن ذلك فظيم ، وظلم ، ودناءة فلو أن الفرنسيين قتلوا قومى من العرب الذين بين ايديهم ، ماذا تقول عن ذلك ؟
  - \_ كلاب السيحيين •
- \_ كفى ﴿ اخجل ! سوف لا اسمح بعد اليوم بهذه الاعمال هل تفهم ؟ يجب أن يكون هذا هو الاخير أعط للاسرى ثلاثين قرنك وضعهم فسي معسكرى ، واسهر على أن يعاملوا معاملة حسنة » •

ومن هذه اللحظة عزم عبد القادر على إصدار مرسوم وطنسى عن معاءلة الاسرى • ذلك انه بالرغم من اليقظة الدائمة فان بعض الامثلة المعزولة من الوحشية ما زالت تحدث • فدعا الى مجلس عظيم ضم كل الخلفاء والاغوات والقواد ورؤساء القبائل حتى وصل عددهم ثلاثمائة شخص • وقد وقف عبد القادر امام المجلس والتى خطبة كان موضوعها آية قرآنية يلوم فيها محمد صهره عليا على قتل خمسمائة كافر بعد أن استسلموا (5) •

 <sup>5)</sup> يبدو ان تشرشل معطى، فيما ذهب اليه • وعلى اية حال فائنا لا نعرف ان الامام عليا قد
 ارتكب هذا الحادث وقد سالنا بعض العارفين فنفوا ذلك إيضا •

وبعد أن طبق عبد القادر هذه الآية على حالة الاسرى من الجنود الفرنسيين أصر بشدة على أنه يجب منذ اليوم الا يقتلوا أو يمثل بهم عبثا • وفي بيان مؤثر يقنع السامعين أظهر وحشية ودناءة وعدم جدوى قتل الاسرى ، ثم طلب أصدار مرسوم مضمونه أن كل فرنسى ، سواء قبض عليه في الميدان أو غيره ، يجب اعتباره سجينا ومعاملته بطيبة فائقة ، إلى أن تحين الفرصة لتبادله •

وقد لقى اقتراح السلطان تأييد أغلبية المجلس · وصيغ فى الحال القرار التالى ، ثم جعلت منه ما ت النسخ ووزعت على مختلف المدن والقرى والحيام الواقعة فى بلاد السلطان :

« لقد تقرر أن كل عربي يحضن جنديا فرنسيا أو مسيحيا ، آمنا سالما ، فأنه سينال جائزة قيمتها ثمانية دولارات على الذكر وعشرة على الانثى ٠

« وكل عربى فى حوزته فرنسى او مسيحى فانه يعتبر مسؤولا عن حسن معاملته • وهو منذ الآن مأمور أن يقود سجينه ، دون تأخير ، أما ألى أقرب حليفة اليه أو أمام السلطان نفسه ، وأن لم يفعل ذلك فأنه يواجهه اقسى انواع العقوبات ، أما أذا فعل فأنه ينال الجائزة الموعودة •

« وفى حالة شكوى السجين من اى نوع من سوء المعاملة على يــ آسره العربى فان هذا العربي يفقد حقه في الجائزة » •

وقد حدث مرة ، ومرة فقط ، بعد نشر ذلك القرار ، ان علم عبد القادر ان احد جنوده النظاميينقد ضبط وفي يديه راس احد الفرنسييسن • فساد الغضب وجه عبد القادر وكتب في الحال الى الحليفة الذي حدثت الحادثة في منطقته يامره ان يحضر الجاني الى مقر قيادته • وقد عزم على ان يجعل من ذلك مثالا لغيره • لذلك دعا جميع كتائبه النظامية سواء منها المشاة والفرسان، والوحدات غير النظامية من الفرسان ، ووحدات القبائل المجاورة لمشاهدة ما كان ينوى القيام به •

وفى الياوم والساعة المحددة كان الجميع تحت السلام · ووقف عبد القادر محاطا بقواده العسكريين واللدنيين · وقيد الجانى الى الامام ، كما وضع راس الفرنسي امام السلطان · فسال عبد القادر موجها كلامه الى السجين : « هل كان صاحب هذا الراس ميتا او حيا قبل ان تقطع راسه ؟ ·

۔ میت

- اذن فانك ستضرب مائتين وخمسين جلدة لعصيانك اوامرى • ان هذه العقوبة ستعلمك انه من الجبن والقسوة ان تمثل بالميت ، ما دام لم يعسم عدوا لاحد •

وطرح الجندي ارضا ونال جزاءه • ثم نهض وبدا في الانصراف ظانا ال عقويته قد انتهت • لكن السلطان ناداه قائلا :

\_ انتظر قلیلا • ان لدی سؤالا آخر لك • این كانت بندقیتك عندما كنت تقطع راس المیت ؟

- \_ لقد وضمتها على الارض •
- ـ اذن ستنال ما تتين وخمسين فلقة اخرى جـزاء اهمال مىلاحـك فـى الميدان •

وبعد العقوبة الثانية ، كان الجندى التعس لا يكاد يستطيع الوقوف على قدميه ، فتقدم منه بعض الناس وجملوه بعيدا ،

لكن السلطان قال له مرة اخرى:

- ــ ليس بهذه العجلة ان عندى سؤالا آخر القيه عليك بعسد ان قطعت راس الميت ، كيف تصرفت لكى تحمل البندقية والراس في نفس الوقت ؟
  - ـ لقد حملت البندقية في يد والراس في اليد الاخرى .
- ــ معنى ذلك انك حملت بندقيتك بطريقة تمنعك من استعمالها · اعطموه مائتين وخمسين فلقة اخرى ·

والواقع ان هذه الشدة كان لها نتائج ايجابية · فالفرنسيون لم يصودوا يخشون الوقوع احياء في ايدى العرب · فاذا اسروا فانهم كانوا يقادون بمناية تامة الى مقر اقرب خليفة · وعند وصولهم هناك كانوا يفحصون فحصا دقيقا لكن مهذبا ، وكانوا يسالون فقط عن الكتيبة التي كانوا فيها ومتسى وكيف اسروا وما اذا عوملوا معاملة طيبة من آسريهم ·

وبعد ان تكتب بياناتهم بدقة وتسجل يرسلون الى مراكز معينة مخصصة الاستقبال الاسرى و لقد كانت العادة ان يرسل الرجال الى تازة او تاقدامت و اما النساء فقد كن ، بلا استثناء ، يرسلن الى الزمالة حيث تعتنسى بهن وتراقبهن والدة السلطان و

وما دام عبد القادر لم يكن راضيا عن تحسين وضع اسرى الحرب الذيسن لديه ، فقد قرر، زيادة على ما تقدم ، ان يدفع بعبدا احترام الانسانية خطوات اخرى الى الامام ، بتنظيم تبادل منتظم للاسرى من الجانبين • وقد كان كشير الالحاح والاخلاص فى الموضوع مع كبار الضباط الفرنسييس الى درجة ان السابقة التى وقعت فى سيدى خليفة كان يمكن ان تتوسع وتصبح نظاما جاريا به العمل ، ولكن الحاحه كان بلا طائل ، لان الجانب الآخر لـم يستحس

#### الفصل السابع عشر ( 1843 )

فى الواقع ان عبد القادر كان فى هذه المرحلة اكشر انشغالا باخضاع رعاياه وبقائهم على ولائهم له منه بمقاومة الفرنسيين · ذلك ان مؤلاء حاولوا جهدهم بكل الوسائل ، بالوعود ، بالرشوة ، بالتهديد ، باجراءات مثالية فى القسوة ، ان يسيطرا على القبائل العربية وان يجعلوا منها حلفاء وقدوات احتياطية · وكانت كل غارة يقوم بها الفرنسيون تتبعها بالتاكيد غزوة من عبد القادر · وكان كلا الطرفين يحاول ان يفرض سلطته بالارهاب · ولكن بينما كان احدهما مدفوعا بشهوة الاحتلال الجامحة كان الثانى يريد تخليص بلاده من شرورها وجعلها فى الاخير عظيمة وقوية ·

لقد علم الفرنسيون مدى اهمية الزءالة • فاصبحوا يرون فيها الجليسة المقيقية لنفوذ عبد القادر • وكانوا يؤكدون انها كانت مخزنا لثروة طائلة • لذلك اصبحت الهدف الاساسى لنشاطهم • فمن كبار ضباط الجيش الى عقداء الرحدات العسكرية كلهم كانوا حريصين على اكتشاف المغنيمة الضخمة وكانوا يبذلون نشاطا حماسيا للاستيلاء عليها •

وفى ربيع سنة 1843 افتتح لامورسيير الحملة باحتلال تاقدامت ، وكمان عبد القادر يراقب تحركاته الاخرى ، بقوة تقدر بـ 1،500 فارس ، من حراج السرسو المجاورة ، وقد علم من الجواسيس ان هدف لامورسيير هو الزمالة ، لذلك ظل عشرين يوما فى كمين ، مانعا منعا باتا كل الاتصالات به حتى لا يكتشف امره ، وكان هو ورفاقه يعيشون طيلة تلك الفترة على ثمار البلوط ، الما الحيل فقد كانوا يطعمونها من ورق الاشجار ، ومما ضاعف مسن قسوة المحنة انهم عاشوا هذه التحرية خلال شهر رمضان ،

وذات يوم قدم على عبد القادر ضباطه وعلى وجوههم فرحة غامرة وجدوا وجدوا قطيعا من الغنم وقد آن للسلطان على الاقل ان يتناول وجبة طعام دسمة ولكنه قال لهم وخنوها الى جنودى الذين يكادون يموتون جوعا وعاده والى وجبته العادية من ثمار البلوط وان عبد القادر كان يتبع بدون وعى مثال النبى داود عندما نظر الى مياه بثر بيت لم وقال و اليست هذه دماه الناس الذين عرضوا حياتهم للاخطار ؟ ورفض ان يسرب منها ، ومشال الاسكندر الاكبر عندما رفض قنينة الماء قائلا: واذا شربت وحدى فان رجالى سيكتئبون ، ، ومثال سيدنى (1) Sidney الذى تخلى لرفيقه الجريع، في ميدان زوتفن الرجل اليها اشد الحاحا من حاجتى ، ومدا الرجل اليها اشد الحاحا من حاجتى ، و

وقد قاد لامورسيير قواته مرتين بحثا عن الزمالة ولكن عبد القادر رده على عقبه في كليهما ولكن الخيانة كانت تعمل عملها و فالشيخ عمر بن فراح (2) ، الذي كان من بني عياد ، عرض خدماته على الفرنسيين لارشادهم الى المكان الذي تعسكر فيه الزمالة بالضبط وفي الحال وضعت الحطة ولم يكن هناك خوف من عبد القادر، لانه كان منشغلا بمراقبة تحركات لامورسيير وقد اختيرت الكتيبة المسكرة في المدية للقيام بمهمة البحث عن الزمالة ، وكلف الدوق دومال D'Aumale (3) بتنفيذ الحطة .

وفى العاشر من شهر ماى ، 1843 ، غادر دومال مركسز بوغسار على راس جيش قوامه 1،300 راجل و 600 فارس ومدفع سيدان • وقد اعلن الشيسخ عمر ان الزمالة توجد فى الكوجيلة التى وصلها الفرنسيون فى الرابع عشر من الشهر المذكور • ولكن الزمالة كانت قد غادرت هذا المكان • ولم يعرف مكانها الجديد • وظل الفرنسيون يبحثون عنها ضائعين حائرين غير ستاكدين • وقد هبت عليهم ربع السموم العاتية فارهقت الجنود واعيتهم اعياء شديدا • فتوقفوا وكوموا اسلحتهم • وتقدم دومال الى الامام بعض الاميال متبوعا بغرسانه فقط •

<sup>1)</sup> لعله يقصد فيليب سيدني (1554 ـ 1586) الذي كان جنديا وسياسيا وشاعرا الكليزيا

a) يكتبه تشرشل Ferrath ويسميه صاحب (تحقة الزائر) عبر العيادى دون اضافة عبارة ابن قراح .

عو ابن الملك لويس فيليب ، وقد تولى منصب الحاكم العام ، وسياتي الحديث عنه .

وفى فجر اليوم السادس عشر منه جاء الشيخ الخائن راكف على قرسه معلنا ان الزمالة كانت عند نبع طاقين وفى الحال اعطى دومال اوامره بالسير نحو المكان المذكور و لكن الشيخ انفره قائلا ان مهاجمة الزمالة بمجسود 600 فارس يظهر له من الجنون و وطلب من الدوق اما ان يقود الى جيشه واما ان ينتظر الى ان يلحق به و لكن الدوق رد عليه بشهامة قائلا: د ليس هناك امير من سلالتى قد تراجع ابدا ، ثم أعلنت الابواق عن التقدم و

ورصل فرسان دومال الزمالة • وانتشروا وجاسوا خلال ذلك البحر من الحيام ، وبسرعة شردوا اهلها الحيارى الخائفين ، شيوخا واطفسالا ونساء • واطلق الحرس ، الذي كان تعداده 500 جندى نظامي فقط ، النار دفعة واحدة وفر • وحاول فريق من بني هاشم بشجاعة وقف التيار لكن الفرنسيين المسحوهم • وكان النصر الكامل حليف الفرنسيين في اقل من ساعة •

ان مناظر الفوضى والياس التى جرت خيلال تلك الفترة القصيرة حكالمحاولات الجنونية للهروب ، ويأس المقاوم ، وبؤس المتروك ، وهرج ومرج عدد ضخم من الابل والخيول والبغال والثيران والاغنام ، وهي تقفز هنا وهناك كانها امواج بحر هائمج مد خلاها الفنان العبقرى هوراس فيرنى كانها المواج بحر هائمة في الرسام وحده هو الذي يستطيع انينصف ذلك المنظر الهائمج الذي ليس له مثال والذي لا يمكن تقريبا تصوره وحده و الذي المناز المنافع الدي المنافع الدينات المنافع المنافع المنافع الدينات المنافع ا

ومع ذلك فان اراقة الدماء كانت نسبيا قليلة • وكانت مكاسب النصس تتمثل غالبا في عائلات اكبر قواد عبد القادر نفوذا ، ما عدا عائلته الخاصة التي تمكنت من الفرار • غير ان الغنيمة كانت عظيمة • فقد كانت تتالف من آلاف الحيوانات من مختلف الانواع ، ومن مكتبة عبد القادر الخاصة المكونة من اندر المخطوطات العربية والتي كانت فخمة التجليد ، وكانت قيمتها تقدد ب 5,000 جنيه استرليني ، ومن صندوقه العسكرى الذي كان يحتوى على ملايين القرنكات ، ومن صناديق خلفائه وقواده التي وضعوها في الزمالة حفظا لها والتي كانت معشوة بالنقود الذهبية والغضية والحل الثمينة •

وملا الجنود الفرنسيون اكياسهم بالدولارات والقطيع الذهبية الكبيسرة وحشوا جرابهم بالجواهر والماس • ولم يكن صوت القيادة مسموعها وسط

<sup>4)</sup> رسام فرنسی (1789 ــ 1863) زار الجزائر عدة مرات واشتهر برسم الممارك • ومن بينها لوحته عن معركة وادى ايزلى بين المغاربة والفرنسيين سنة 1844 •

تلك الفوضى العامة · لذلك كان كل احد ياخذ ويتشبث بالغنيمة التي رماها الخطر السعيد بين يديه ·

وصلت اخبار الاستيلاء على الزمالة الى عبد القادر بينما كان ما يسزال مختفيا في حراج سرسو ، وقد هزته الصدمة بعض الوقت ، وبسرعة حدد مدى سوء حظه وراىفى قانون القدر القاسى ما ينبى، بسوء الطالع وبمستقبل مظلم ملى بالنكبات ، وبعد ان صرف السيار الذي حمل اليه الاخبار تراجع الى خيمته بضع ساعات حيث ظل يتعبد ويصلى ،

وفى نفس الوقت تجمع قواده وضباطه ورجاله فى وحدات خارج خيمته كان بعضهم صامتا ومطرقا ، وكان آخرون قد اطلقوا العنان لصب اللعنات ان كثيرا منهم قد فقسه كل شيء ، فنساؤهم واطفالهم قد اخذوا اسارى ، ولعلهم لن يلتقوا بهم مدة سنوات او لعلهم لن يلتقوا بهم ابدا وقد ملات الحيالات المضطربة هذا الظل الاسود من الغيب بارهاب طاغ وراى اولئسك المنكوبون الماثرون ان لا امل فى المستقبل ولم يعطهم ظلا من العراء الا شعورهم بان سلطانهم كان ما يزال بينهم و

وبينما هم كذلك خرج عبد القادر من خيبته ، فتجمهروا حوله ، كانسوا يتأملون نظرات عينيه ، وقد أراد بعضهم ان يخاطبه لكن الكلمات ذابت في شغتيه ، ولم يستطع احد ان يغامر فيسبر غور العمل الذى سيقدم عليه عبد القادر بعد الصدمة العميقة ، ولكن السحابة قد انقشعت ، وشعت على سرائره بسمة مطمئنة ، وقال : « الحمد لله ، أن كل تلك الاشياء التي كنت أقدرها حق قدرها والتي كانت عزيزة على قلبي والتي شغلت عقلى كثيرا ، لم تزد على أن عاقت حركاتي وحولتني عن الطريق الصحيع ، أما في المستقبل قسأكون حرا في محاربة الكفار » ،

ثم رجع الى الحديث عن اولئك الذين سقطوا فقال: « لماذا علينا ان نحرن وان نسكو ، اليس كل الذين احبيناهم وفقدناهم هم الآن فى الجنة ينعمون » • وفسى اليسوم التالى كتب الى خلفائسه: « إن الفرنسيسين قاموا بغارة ضد الزمالة • ولكن علينا ان لا نفقد الشجاعة فنحن سنكون منذ الآن اخف حملا واقضل استعداد الحرب » •

وبذلك ارتفع عبد القادر فوق الاحداث ، ونجع في تسكين المياه التي كانت تتعكر من حوله • فمن احلك الظروف التي حلت به وجد الامل والحماس من اجل المستقبل •

وفى وقت لاحق ، حين كان عبد القادر يذكر هذه النكبة ، عبر عن تفسه بهذه العبارات : « عندما هاجم الدوق دومال الزمالة كان اهلها لا يقلون عن 000 000 سمة • ولكنه لم يحمل معه سوى عشرهم • لقد كانت الزمالة تمتد من طاقين الى جبل عمور • فاذا صادف ان اضاع العربى اسرته فيها فانه يظل باحثا عنها يومين أحيانا قبل ان يجدها • وحيثما حلت الزمالة تجف مياه الآبار والجداول • لقد أقمت قوة خاصة من انشرطة لمنسع تلويث المياه أو تبذيرها من قطعان الماشية • ورغم جميع احتياطاتي فان كثيرا من افرادها هلكوا من العطش •

« أن الزمالة تحتوى على عمال فنيين في الدروع والسروج والحياطة ، وكل صنعة كانت ضرورية لاقامتها وتنظيمها • وكانت تقام فيها سوق عظيمة يؤمها عرب التل • أما عن الحبوب والقمح والشعير فقد كانت تجلب الينا أو نرسل في جلبها من قبائل الشمال •

« وكان نظام التعسكر معترما من الجميع ومنظما تنظيما دقيقا • فعندما اضرب خيمتى يعرف كل احد المكان الذى يشغله • لقد كان معى ثلاثمائة او اربعمائة جندى نظامى ، الى جانب الفرسان غير النظاميين سن بنى هاشم الاغريسيين الذين كانوا مخلصين الى اخلاصا خاصا • ولم يكن من السهل الوصول الى • ولم افعل ذلك حفظا على أمنى الشخصى ولكنى شعرت بضرورة البجاز عمل الله ، وقد وضعت ثقتى فيه لتقوية وحماية الذراع الذى يحسل لسواءه •

« وفى الوقت الذى فاجاً فيه الفرنسيون الزمالة • كنت قرب تاقدامت ، اراقب الحامية الفرنسية بوهران التى كانت قريبة منى ، والتى كنت اعتف ان على ان اخشاها بالدرجة الاولى • كان معى 500 I او 600 I فارس • وكان ابن خروب (5) مع فليته ، وابن علال فى الونشريس ، ومصطفى بن التهامى بين بنى ورغة ، ولكن لم يقع لى ابدا ان اخشى نكبة ، كالتى حدثت ، من جهة المدية ، ولم يكن احد من خلفائى براقب تحركات ابن الملك •

« ولكن رغم ذلك كله فقد كنا لن نفاجاً بالحادث لو ان الله لم يطمس عيون شعبنا · فقد اعتقد اهل الزمالة ، عندما رأوا جنود الصبائحية مقدمين

 <sup>5)</sup> يقصد ابن الحروبى الذي كان خليفته على سطيف وتواحيها • وقد كان كاتبا للامير ، وحاجر
 1 المسرق وحج وعاش في دمشق وبروسة مع الامير ، ومات في حمشق سنة 1279 هـ •

ببرانيسهم الحمراء ، أن هؤلاء هم جنودى غير النظاميين عائدين • بل أن النساء قد رفعن أصواتهن بالزغاريد ترحيبا واحتفاء بهم • ولم يشعرن بخيبة الامل الا بعد اطلاق النار • ثم تلا ذلك حالة فوضى لا توصف شلت جميع جهود الذين حاولوا أن يدافعوا عن انفسهم •

« ولو كنت حاضرا لكان علينا ان نحارب من اجل نسائنا واطفالنا ، ولعاش الغرنسيون يوما لن ينسوه • ولكن الله اراد غير ذلك • ولم اسمع بالنكبة الا بعد ثلاثة ايام من حدوثها • ولكن الغرصة عندئذ كانت قد ضاعت ، •

ان قوة الفرنسيين الصغيرة منعتهم من اخذ اكثر من 3000 اسير • ولكن كان من بين هؤلاء عائلات عدد من خلفاء عبد القادر • اما بقية الزمالة فقد تفرقت في مختلف الاتجاهات وقد وقع بعضها في ايدى القبائل العربية التي سلبتها ما كان عندها • وقى لامورسيير بالبعض الآخر •

وكان في طليعة المطاردين للزمالة مصطفى بن اسماعيل الذي جعل نفسه معروفا خلال الحرب بغيرته الشريرة التي كان يساعد ويوجه بها تحركات الفرنسيين ضد السلطان عبد القادر والتي كانت تدفعه الى عرقلته ومعارضته ولكن هذا الحائن لقي الآن المصير الذي يستحقه و فعندما كان يجتاز منطقة فليته حوجم واطلقت عليه النار وقطع راسه وقد حمل راسه الى مركز قيادة عبد القادر الذي تفرس فيه برهة بنظرة رضى وصفع ، ثم بامتعاض امر به ان يرمى إلى الكلاب و

وقد كانت المهمة الاساسية التي اصبحت تواجه عبد القادر هي استعادة نفوذه وبعث الثقة العامة في قومه باعادة تنظيم الزمالة ولكن كل جهوده كانت بلا جدوى و فالآثار المعنوية لهزيمتها والاستيلاء عليها لا يمكن التغلب عليها وكانت الاخبار تصل الى عبد القادر يوميا عن فرار قبائل كبيرة وذات نفوذ كما أن الوحدات العربية قد اصبحت الآن تملأ صغوف أعدائه بل أنها تمشى علانية ضده و

ومع ذلك فقد تلت نكبات آخرى اعمق أثراً • ففى الوقت الذى كان فيه عبد القادر فى اشد الحاجة الى أكثر خلفائه كفاءة قضى عليهم القدر القاسى • انهم لم يستطيعوا أن يتابعوا مهمتهم لانهم أما وقعوا فى الاسر أو قضوا نحبهم فى ميدان الشرف • وعندما جرد عبد القادر من هذه الحلقات الضرورية فقدت دولته التماسك • فاقاليمه البعيدة سقطت ضحية للفرنسيين الذين نشروا

اعلامهم المنتصرة في كل مكان • ولكن قلب الاسد والارادة الحديدية مازالتا على العهد ، وقد تحدتا اللقدر أن يأتي باسوا مما عنده •

فاقليم وهران قد اصبح مسرحا لصراع يكاد يكون فوق طاقة الانسان و عبد القادر الذي كانت معه فرقة من حوالي 5000 5 من الجنود المختاريين المخلصين ، قد جعل نفسه حاضرا في كل مكان و فهو مرة ينزل علي بعض القبائل التي نكثت العهد ، واخرى كان يعترض طريق الطابور الفرنسي و لقد كان دائما في المحركة ، يقود اطلاق النار ، مندفعا الى اكثر نقط القتال كثافة ، وكان يشجع ويلهب ويحمس الفرقة الصغيرة التي كانت معه بمثال البطولة الذي كان يقوم به و لقد سقط من حوله اشجع اتباعه ، وقتلت جياده تحته ، وتخرق برنسه بالرصاص ومع ذلك ظل يحارب بشجاعة وبلا هوادة دافعا عنفوان المعركة الى الامام و

وذات مرة فوجى عبد القادر على حين غفلة منه • فغى الثانى والعشريس من سبتمبر ، 1843 ، كان معسكرا بالقرب من زاوية المرابط سيدى يوسف على راس فرقة من المشاة و 500 فارس غير نظامى • وبينما هو كذلك وشى به جاسوس الى لامورسيير الذى لم يكن يبعد عنه سوى ستة فراسخ • فقاد لامورسيير شخصيا اليه الكتيبة الثانية من صيادى افريقية • وكان الجيسع في زهو وثقة بالقبض عليه وقطعوا المسافة بسرعة اثناء السير ليلا • ووصلوا المكان المعين في غبش الفجر •

وصحا عبد القادر من نومه على صرحات: والفرنسيون! الفرنسيون! وكان لا يجد الوقت حتى لامتطاء فرسه وكان يمكنه ان يهرب ، لكن الموت كان افضل عنده من العار المزدوج: الغفلة والهروب ونهض مشاته الى اسلحتهم وتقدموا ، بأمر منه ، وهم يطلقون النار جزافا و وتجمع فرسانه على صوته ، ثم عندما بدأ ينقشع الدخان شيئا فشيئا تسرب الى صفوف الفرنسيين وباغتهم وفرقهم بقوة الصدمة والمفاجأة ، وبعد عدة دقائق مسن القتال المرير قاد جميع قواته في انتظام محكم وابتعد ،

ان بنى عامر قد انضموا الى الفرنسيين ، وهم نفس بنى عامر الذين كانوا قد لرحوا بأربعة آلاف سيف فى الهواء ، استجابة لدعوة البطل الشاب عندما دعاهم للجهاد ، بل هم انفسهم الذين فتحوا امامه بشجاعتهم الفائقة طريق المجد والسلطان ، وقد قرر عبد القادر ان يهاجمهم ، فنزل عليهم بكل الموات التى كانت لديه واندفع وسط خيامهم وقتل عددا منهم ، وحمل معه غنيمة

ضخمة • وقد حاولت الفرقة الفرنسية التي كانت تعسكر وسطهم ان تعترض تقدمه لكن بدون جدوى • ولكن احد القواد العرب ، الذي كان سابقا احد اتباعه ، تجاسر على جعله هدفا له فركب اليه واطلق عليه النار مباشرة • غير ان الرصاصة اخطاته • فاستدار عبد القادر اليه واردى الخائف قتيلا برصاصة من بندقيته •

ورغم هذا النجاح المؤقت لجهوده التي لا تعرف الوني ، فان عبد القادر كان يعرف جيدا ان جميع محاولاته لاستعادة سلطانه وترميسم الصرح المنهاد لمظوظه ، ستكون غير مجدية وخيالية ، وبدون اعطاء شكل اكثر استقرارا ودواما لجهوده وطاقاته ، لقد كان يرى الآنبوضوح ان الجزائر قد اصبحت مغلقة في وجهه ، وانها كميدان معركة لم يعد من المحتمل ان تقدم لوضعه اية نتيجة ايجابية ، رغم مقاومته التي لا تنقطع وغزواته المظفرة ، فقد شعر عبد القادر ان اللعبة قد ضاعت من يديه ، بدون مساعدة خارجية ،

ان الزمالة الضخمة لم تعد تتجاوز دائرته الخاصة التي لا تكاد تصل الى 1 000 تسمة • وكانت تجوب الارض ضائعة في شقاء ويأس • وقد كان عليه ان يكون مستعدا لجهود جديدة كلما اراد ان يضعها في مكان آمن ، لذلك عندما كان يقودها الى مكان بعيد عن الخطر اعترض طريقه لامورسيير من جديد • وتلا ذلك قتال مرير • وكانت النسوة تحمس المحاربين بزغاريدهن واصواتهن • وكان عبد القادر واتباعه يحاربون على مرأى ومسمع من زوجاتهم واطفالهم فابدوا شجاعة واستماتة لا توصف • ودارت المائرة ممن جديد عمل خصم عبد القادر العنيد • ونجع هذا في قيادة الزمالة الصغيرة في أمان الى بوك شيكة على حدود المغرب الاقصى •

كانت العلاقات السياسية بين انكلترا وفرنسا في هذه الاثناء تهدد بالخطر، وقد اعتقد عبد القادر ان الفرصة سانحة له ، فأرسل سفارة الى ملكة بريطانيا وفي رسالة كتبها اليها فتح اسامها امكانية الاستحواذ على الجزائر ، وقال فيها ان كل المدن الساحلية ستترك لسيادتها الكاملة ، ومن جهة اخرى فان العرب يطلبون منها الاعتراف باستقلالهم الوطنى ، واوضح عبد القادر ان تحالفا عظيما بين الانكليز والعرب سيقيم جدارا لا يمكن اجتيازه في وجه التوسع الفرنسي في افريقية ، وقد وضعت الرسالة المذكورة بين يدى رئيس الوزراء

البريطاني • وطلب سفير عبد القادر مقابلة الملكة لكن طلبه رفض • وحصل السفير على وعد بارسال الجواب على الرسالة لكن ذلك لم يتحقق ابدا (6) •

ومن جهة اخرى فان السفارة المذكورة قد كلفت بتسليم رسالة ثانية من عبد القادر الى السلطان العثماني عن طريق وزارة الخارجية البريطانية • وقد عرض فيها عبد القادر انه مستعد للاعتراف بسيادة خليفة آل عثمان في مقابل نجدة ترسل منه اليه حالا • ووجهت الرسالة الى وجهتها لكن بدون نتيجة (7) •

ومهما كانت توقعات عبد القادر من الجهات التي كتب اليها ، فان اعتماده الاساسي كان على تأييد وتعاون سلطان المغرب • فمنذ سنوات كان السلطان عبد الرحمان قد اظهر لعبد القادر كل تبجيل وتقدير ، ومنحه الهدايا المتعددة، واطراه وداهنه بطريقة ذكية • ولكن صداقته توقفت هناك • فخلال مقاومة عبد القادر كلها لم يتقدم اليه عبد الرحمان ابدا ياى عرض بالمساعدة المادية مجانا ، كما ان عبد القادر لم يتنازل ابدا الى طلب هذه الساعدة •

ولكنه الآن اضطر الى طلب المساعدة منه تحت الحاح الحاجة الماسة والشعور العميق بالواجب الدينى وقعد ترجى السلطان المغربى مستعملا لذلك اكثر المبارات الحاحا واستعجالا ، أن يسخر كل موارد وقوات دولته لحدمة القضية المشتركة واظهر في ترجيه منه الخطر المشترك فقال انا احتل الفرنسيون المبائر كلها فأين يمكن أن يكون أمن المغرب ؟ ذلك أنه من السهل أيجاد مبررات للاعتداء على الثانية كما كان من السهل أيجاد المبررات للاعتداء على الاولى ومن حجج عبد القادر أن القبائل العربية التي ضعفت عزيمتها مؤقتا ستنهض من جديد على رؤية الجيش المغربية ، وستوحد صفوفها من جديد بحداس مشتعل حول الاعلام المغربية و

ولم يكتف عبد القادر بتحدى العواطف السياسية والدينية للسلطان المغربي فعزم على كسب انضمامه اليه ، أن لم يكن التحالف معه ، باللجوء الى عمل يعبر عن الولاء الشخصى • ذلك أن عدداً من قبائل الحدود المغربية كانت منذ أمد طويل ثائرة ضد سلطانها • فهاجمها عبد القادر واخضعها

 <sup>6)</sup> حول علاقة الامير بالانكليز انظر دراسة الاستاذ عيد الجليل التبيمى د تاملات عن علاقة عبد
 القادر بالباب المال

<sup>7)</sup> انظر تاس المسدد •

وارسل زعماءها التاثرين مكبلين الى وجدة ، كما ارمسل في نفس السوقت رسالة شخصية الى السلطان عبد الرحمن يعرض فيها خدمته عليه •

وكان رد السلطان المغربي شاكرا لكن متحفظا ٠ اذ لم يحمل اليه اى تسجيع ، وعندما وجد عبد القادر ان جهوده نحو السلطان عبد الرحمن غير مثمرة جمع حوله عددا قليلا من الاتباع المخلصين واختفى معهم عدة شهرود في الصحراء ، مقررا ان يعتمد على جهوده الخاصة في استعادة مكانته وتثبيت نفسه ٠

وعندما تخلص الفرنسيون من حضور عبد القادر تصوروا ان عملهم قد انتهى فانسحابه من الميدان كان بالنسبة اليهم رمزا سارا لتنازله وانهزامه وقد منا المارشال بوجو حكومته على هذه النتيجة الباهرة فقال : « بعد حملة الربيع (1843) كان يمكنني ان اعلن بان احتلال الجزائر واخضاعها قد انتهى غير اننى فضلت ان اذكر ما هو ادنى من الحقيقة ولكنى الآن ، وبعد معركة الحادى عشر من هذا الشهر التى قضى فيها على بقية مشاة الامير والتى قتل فيها اول واشهر خليفة له (8) ، فانى اعلى على الملا وبكل جرأة ان كل قتال جدى قد انتهى وحقا ان عبد القادر قد يقوم ، بحفنة الفرسان الذين ما يزالون معه ، ببعض الحركات المباغتة العزولة على الحدود ، ولكنه لن يحاول أبدا اية حركة هامة من جديد ،

ابن علاك خليفته على مليالة ٠

## الفصل الثامِن عشر (1844-1844)

لم ينظر سلطان المغرب الى اقامة مملكة عربية فى الجزائر بمنظار العاطفة الدينية فقط ولكن ايضا بمنظار التقدير لفوائدها التجارية ، وعملا بمبادىء القرآن التى لا تقبل التعديل زادت حكومة سلطان العسرب الشاب حجم التجارة والمداخيل لمولته ( اى لدولة عبد الرحمن ) •

فى السابق كانت القوافل الغنية المتنقلة بين فاس واجزاء افريقية الجنوبية تم بالجزائر كما تمر ببلاد عدوة وقد كان يرافقها حرس كبير لحمايته من الاستغلال وكثيرا ما كانت تتعرض للهجوم والسلب مع ازهاق عدد كبير من الارواح ، وكان عليها ان تهرب من العرب ومن الترك و واذا كان في استطاعتها ان تفر من عداوة العرب المكشوفة فقد كانت تتعرض للابادة بالطمع المتناهي والابتزاز الوقح من الترك و اما الآن فان القوافل كانت تعبر الجزائر كلها في امن وطمانينة وليس عليها ان تدفع حق المرور في الداخل ولا ضريبة جمركية في الحدود و فقد كان عبد القادر يرى ان اقامة ادارة جمركية امر شاذ ومكروه و فالزكاة الشرعية والعشور ، والمروانة عند الاضطرار (ضريبة حرب غير عادية) ، هي كل ما يسمع له به ضميره ان يفرض على رعاياه ، ان الصناعة تزدهر بالطرق الطبيعية ، ولذلك لم يتعرض التبادل التجاري الى اى عرقلة و

يضاف الى كل هذه الاعتبارات التقدير والاحترام الشخصى ، بل الاعجاب الذى يكاد يصل حد العبادة والذى كان السلطان المغربى يخص به زعيسم الجهاد الذى كان فى وقت ما منتصرا مظفرا ، فقد كان جميع السكان المغاربة، الذين كانوا سريا يتشوقون الى ان يقادوا ، فى تحالف مسع عرب الجزائس ،

ضد الكفار ، يتوقعون ان نداء عاليا وصارما للسلاح سيعلن عاجلا او آجـــلا انضمام المغرب الى القضية المستركة وسيعطى دعما وقوة جديدة الى جهود عبد القادر التى وان كانت قد بدأت تضعف فانها جهود نبيلة تتميز بالاستماتة والبطولة •

غير ان السلطان عبد الرحمن ، مهما بلغ من الاحساس نحو مبادى دينه، فانه كان لا يقل حساسية واهتماما باستقرار عرشه هو • ان الطرف المعتدى قد اكتسح بانتصار كل العراقيل التى وضعها في طريقه الترك والعرب على السواء • والقوة التي رفعت اعلامها المنتصرة في مدينتي الجزائر ومعسكر قد تحملها ايضا الى فاس • وان اى تاييد لعبد القادر من السلطان عبد الرحسن قد يؤدى بهما معا الى الانهيار • وبعد ان وازن السلطان المغربي بين ميوله الشخصية ومخاوفه السياسية راى ان ينقذ ضميره وعرشه بفعل لا شيء •

ولكن من سوء حظ هذه التقديرات الذكية من جانب السلطان المغربى ان طبيعة وضع عبد القادر كانت تجعل التصادم العدائي بين فرنسا والمغرب لا مناص منه • وكانت عواطف السكان المغاربة تتقد تدريجيا وتزداد اعجابا بالبطل الذي لا يقهر والذي شرف بلادهم بجعلها ملجا لامجاده الكثيريسسن ونكباته المبررة وآلهاله الواسعة • ولا تحتاج هذه العواطف المتأججة الا الى شرارة لاشعال نار تصادم واسع الانتشار لا يمكن اطفاؤه •

وكان عبد القادر قد جعل من حدود المغرب، بعض الرقت، قاعدة غزواته في الجزائر وكان ينسحب الى الارض المغربية دون مضايقة ولكى لا يتعرقل الفرنسيون بتلك الطريقة قرروا ان يضعوا فرقة عسكرية كبيسرة في الجرزء الذي ينطلق منه عبد القادر من الحدود المغربية ولكن خط الحدود كان غيسر محدد بوضوح و فهناك جزء منه يمكن ان يكون محل نزاع وهذا الجرزء القابل للنزاع هو الذي احتله الفرنسيون بجسارة و

واسم المكان الذي عسكر فيه لامورسيير وبيدو هو لاللامغنية الذي سمى كذلك تخليدا لامراة مرابطة اشتهرت بورعها وتقواها ، وما تزال بقاياها في ضريح اقيم لها رسميا في عين المكان • وفي لاللامغنية حفر الفرنسيون الخنادق ، وعلقوا معداتهم ، ودخنوا غلايينهم ، وغنوا اغانيهم •

وقد كان تدنيس المكان المحترم على درجة من الفظاعة والوحشية بحيث لا يمكن غض النظر عنه ولا احتماله • وانطلقت صرخة الغضب عبر كامل الدولة المغربية • فايقظت السلطان الذي كان مترددا في مقبعه الشائن واضطرت الى ان يختار بين ان يجد نفسه وسط أمواج من العصبية التي ليس لها مرد او ان يرسل في الحال جيشا الى مكان الحادث لتاكيد الشرف الوطني والثار للدين الرسمي الذي اهين اهانة مخزية •

وفى الثانى والعشرين من شهر ماى ، سنة 1844 طلب القناوى ، القائد المغربى لمسكر وجدة ، من الفرنسيين أن يجلوا عن الالامغنية • ولكن الفرنسيين سخروا من الطلب • وفى الثلاثين منه تقدم بعض الجنود المغاربة من المسكر الفرنسي ، واطلقوا العنان لحماسهم الجامع مشجعين من قائدهم الذي كان شريفيا متعصبا مرتبطا بالدم مع عائلة السلطان • ووصلوا الخطوط الفرنسية وهم يصرخون ويلوحون بايديهم ويهددون • واطلقوا النار على الخنادق الفرنسية وتقسما ضدهم ولكن العدو سرعان ما انهزم وتغرق وعاد ادراجه الى وجدة •

وفى الحادى عشر من شهر جوان وصل المارشال بوجو الى الالامغنية • واقترح لقاء بينه وبين القناوى ، وتمت الترتيبات لذلك • وحدد موعد اللقاء فى الحادى عشر من الشهر المذكور • وظهر سوء النية من الجانبيس • فكل طرف جاء المكان المتفق عليه بقوة كبيرة من الجيش • وبحضور هذه القوات تقدم كل طرف نحو الآخر ، مصحوبا بعدد من الحراس •

ولم تكد المحادثات تبدأ حتى شوهد الفرسان المغاربة يتقدمون ويكونون حلقة حول مسرح المحادثات ووسط صياح الاهانة والتحدى جردوا سيوفهم واطلقوا النار من بنادقهم وانسحب بيدو بشهامة مترفعا عن محاولة المعاملة بالمثل ولكن الجزء الاكبر من العدو اقتحم ، في اضطراب ، مفسرا الاعتدال بالضعف ونظم الفرنسيون صفوفهم استعدادا للمعركة ، وانتظروا قليلا وصول الدعم ، ثم ردوا على التحدى بقيادة يوجو نفسه واثر ذلك تلاقسي الجمعان في مشادة عامة ، ومرة اخرى انهزم المغاربة واجبروا على الفراد و

وقد قرر بوجو، الذي كان مندهشا من هذه التصرفات الخائنة ، ان يحتل وجدة نفسها • فكتب الى القناوى طالبا تسوضيحا على ما جرى • ولكن رد الاخير كان مجرد مراوغة وتهرب • وعندئذ ارسل الجنسرال الفرنسي انذاره الاخير • وفي هذا الانذار ذكر بوجو ان عبد القادر هسو العقبة الوحيدة لاستعادة السلام بين فرنسا والمغرب • وبذلك اصبحت عبقرية رجل وأحد تجعل العلاقات معلقة بين دولتين • وقد كتب الجنرال بوجو يقول : « إنسا

نرغب ان تكون لنا نفس الحدود التي كانت للاتراك ثم لعبد القادر من بعدهم اننا لا تريد أن ناخذ شيئا منكم • ولكن يجب أن نصر على أن لا تأووا عبد القادر بعد الآن ، وأن لا تمنحوه المساعدة أو التأييد ، وأن لا تنعشوه بعد أن يكون قد أوشك على الهلاك ثم تطلقوه ضدنا من جديد • أن عملا كهذا ليس من الصداقة الحقة • أننا نخوض حربا ، وأنكم كنتم تقومون بالحرب ضدنا على هذا المنوال منذ سنتين •

« اننا نطلب منكم ان تحصروا دائرة عبد القادر وكبار مساعديه في غرب المدولة وان تفرقوا جيشه النظامي ، المشاة منه والفرسان • ونطلب منكم ايضا ان ترفضوا منذ الآن السماح بهجرة قبائلنا الى مناطقكم ، وان تعيدوا الينا حالا اولئك الذين هم فعلا قد لجأوا اليكم •

« واننا نلزم انفسنا بالمعاملة بالمثل نحوكم في صورة ما اذا حدث مثل ذلك بالنسبة الينا • وهذا هو ما يمكن تسميته حقا التطبيق العملي لمبدا الصداقة الحقيقية بين امتين • وبهذه الشروط سنكون اصدقاءكم ، وسنشجع تجارتكم وسنكون في صالح حكومة مولاي عبد الرحمن بقدر ما نستطيع • اما اذا تصرفتم غير ذلك فسنكون اعداء لكم • فأجب في الحال وبدون تملص لانني لا أفهمه » •

ولكن هذا الانذار لم يات بنتيجة ، فقد تراجع الجيش المغربى الى داخل البلاد ، واحتل بوجو مدينة وجدة ، رغم ان ذلك كان مؤقتا ، وهذا النزاع الذى نشب على الحدود سرعان ما انتشر الى اعلى المستويات الدبلوماسية ، وفى شهر جوان سنة 1844 ارسلت الحكومة الفرنسية قطعة من الاسطول الى الساحل المغربي بقيادة الامير دى جوانفيل De Joinville لتدعيم مطالبها الرسمية ، وتلقى المارشال بوجو التعليمات بالشروع فى العمليات الهجومية من البر ، وقد اضطر ضرب طنجة وموقادور بالقنابل ومعركة وادى ايسزل العنابل ومعركة وادى ايسزل العالب بارض ولا بتعويض حتى ولا بتكاليف الحرب ، ان كل ما الحت فى طلبه من السلطان عبد الرحمن هو ان يخلصها من عبد القادر (اصلى) ، وقد نص البند الرابع من معاهدة السلام ، التى كانت قد صيغت ووقعت مسن الطرفين ، على ان « عبد القادر يعتبر خارجا عن القانون فى جميع انحاء الدولة المغربية وفى الجزائر ، ونتيجة لذلك ستطارده القوات الفرنسية من الدولة المغربية وفى الجزائر ، ونتيجة لذلك ستطارده القوات الفرنسية من المواقع فى قبضة

قوات احدى الدولتين • ففى حالة وقوع عبد القادر في ايدى القوات الفرنسية تتعهد حكومة جلالة ملك الفرنسيين ان تعامله باحترام وكرم • وفى حالة وقوعه فى ايدى القوات المغربية يتعهد جلالة سلطان المغرب باجباره على الاقامة ، مستقبلا ، فى احدى ملن الساحل الغربي لدولته ، الى ان تتوصل الحكومتان الى اتخاذ اجراء يمنعه من استئناف القيال وتعكير الهدوء في الجزائر والمغرب » •

وعندما بدا النزاع بين المغرب وفرنسا عاد عبد القادر الى دائرت حيث يراقب من هناك تطور الاحداث وقد اتبع السلطان عبد الرحمن التقاليد باستدعائه الى فاس ولكن دعوة اخرى تختلف فى طبيعتها تمام الاختلاف عن الاولى ، وصلت عبد القادر من العاصمة المغربية وان السكان المغارب كانوا يتنزون غضبا ويفورون مقاومة من هزيمة جيشهم ، واهانة الفرنسيين لهم باملاء الشروط عليهم ، والفشل المرير لجميع آمالهم البعيدة ولذلك كانوا بجميع صفوفهم ثائرين ضد العجز والضعف الجبان لسلطانهم وكلهم طالبوا بعبد القادر و

فقد اتصل عبد القادر برسائل من اعلى المستويات في الدولة ، ومسس الموظفين العسكريين والمدنيين ، ومن الطبقات التجارية ، وكلها تخبره بقرار الادارة العامة ، وترجوه أن يأتي لانقاذ الدولة المغربية من انهيسار وخسراب محقق ، وتدعوه الى تولى عرش اجداده .

ولو كان عبد القادر مجرد مغتصب عادى للسلطة لما كلفه الامر الآن اكثر من مد يده والاستيلاء على صولجان المغرب ولكن دافعه الحقيقي كان الوطنية وليس الطموح ولقد رفع السلاح من اجل حرية واستقلال الجزائر وكانت كل افكاره وعهوده وصلواته وكل طاقاته البدنية والعقلية موجهة ومكرسة لحدمة وطنه الاصلى وليس هناك دعوة للعظمة تستطيع ان تجعله يحيد عن مجال عمله الشرعى وليس هناك يكره ان يضع على راسه تاجا مستعارا ومجال عمله الشرعى وليس هناك يكره ان يضع على راسه تاجا مستعارا و

ومما قاله هو فيما بعد « لقد رفضت عرضا جغريا وجه الى بطريقة اجماعية ليس فقط لان ديني يمنعنى من مضرة حاكم اختاره الله وعينه ، ولكن ايضا لاننى بعد ان عرفت المغرب بمشاكله الداخلية ، شعرت ان ذلك سيقتضى منى على الاقل اثنتى عشرة او خمس عشرة سنة ، لا لكى احكم مثل مولاى عبد الرحمن ولكن لكى يكون فى استطاعتى ان افرض القانون وان اجعل حكومتى محترمة ، •

وخلال ربيع سنة 1844 قام عبد القادر بتسرب سريع الى اقاليم التل حتى وصل الى تيارت ، مغتنما فرصة تركيز الجيش الفرنسى على الحدود المغربية وكان فى كل مكان حل به يدعو القبائل الى الجهاد ويستدعى زعماءها الى الاجتماع به ، ويطلب منها المساهمة بالفرق العسكرية ولكن حضور الوحدات الفرنسية فى جميع الاتجاهات كان قد ارعب واذهل الروح الوطنية ، فلم تجد نداءاته سوى استجابات ضعيفة ، ورجع الى دائرته وهو فى اعمق حالات القنوط ،

وفى شرود طويل وقلق كان عبد القادر يتأمل حالته ، ويدرس المكانياته ويبحث فى ضميره ، وكان يسال نفسه : هل انا فعلت كل شىء يفرضه على حب الوطن والاخلاص للدين ؟ هل من السابق لاوانه التخلى عن كل المل ؟ هل اليأس جريمة ؟ ونظر الى دائرته التى لم تعد تتكون سوى من عائلته وبعض مات من اتباعه المخلصين ، والتى كانت مؤونتها متوقفة على الحظ وحده حتى بخصوص وسائل العيش ، وعندئذ اعترف ان النهاية قد اقتربت ،

ولكن ذهنه انقدح من جديد · وحضرت امام خياله فكرة عظيمة ، وهى ان يجمع كل قبائل الجزائر التى لا تستطيع ان تحتمل العيش تحت نير الكفار وان يقودها فى قافلة كبيرة نحو مكة · وسيصادق خلال هذه الرحلة كل الذين يرحبون بهم كاصدقاء اثناء مرورهم باراضيهم ، ولكنه سيمسر على احساد اولئك الذين سيعترضون طريقهم كاعداء ·

وتساءل : «أى عربى يستطيع أن يقاوم مثل هذه القوة ، أو لا تهزه هذه الفكرة الهائلة ؟ وأى منظر مدهش يمثله شعب كامل متخليا طوعا عن البلاد التي كسبها اجداده بسيوفهم ، منذ اثنى عشر قرنا ، رافضين أن يتعايشوا فيها مع العدو اللدود لدينهم ، منظر شعب كامل يعيد الوية النبى محمد ، في مهرجان ضخم وعظيم ، غير ملوثة ولا ملطخة ، إلى منبع امجادها القديمة !

وبينما كان يفكر فى هذه الحطة العملاقة ، ظهرت امامه ظروف جديدة مرة اخرى دعته الى ان يعاود الجهود • وبدت له ذكريات قديمة ، فالنداءات المثيرة التى كان خلفاؤه الاوفياء يرسلونها اليه من وقت لآخر ، والتاييد الجديد الذى كان احيانا ياتيه بانضمام انصار آخرين اليه • وخفق قلبه واستجاب لذلك لاقتناعه الداخلي من ان اسمه ما يزال يملك النفوذ ، وراى ان حضوره قد يبعث النشاط ويلهب آلاف المشاعر التى غرقت الآن فى اللامبالاة والياس •

كل هذه العوامل الحت عليه في ان يقوم بحملة اخرى محفوفة بالاخطار ، رغم التناقضات المخيفة التي تعترضه ·

فمن مضائق جرجرة كتب ابن سالم المعروف بولائه وفروسيته الى عبد القادر الذى طال غيابه عنه: «كيف انك لم تكتب الينا منذ وقت طويل؟ ان توقيعك ، كما تعلم جيدا ، ينعش فينا الأمال • واننى اؤكد لك ان وجودك نفسه قد اصبح محل شك • وقد اصبح من الشائع ان والدتك هى التى تكتب باسمك • ان الفرنسيين يستعدون لمهاجمتى ، واننى لا استطيع ان اعرف مدى اخلاص القبائل ، ولكنى اكاد اكون جازما انهم سرا على ملة المحتل • فانا اخرت حضورك الينا فان نكبة البركانى (I) ستكون لا شىء بالمقارنة الى ما يمكن ان يحل بى • لذلك ارجوك ان تجيبنى بخط يدك شخصيا ، •

وقد اجابه عبد القادر فعلا بما يلى « اتصلت برسالتك التى تفيدنى ان حبر موتى قد انتشر فى المناطق الشرقية ، ليس هناك احد ينجو من الموت ، تلك مشيئة الله ، ولكن اجلى والحمد لله لم يحن بعد ، وما زلت ممتلئا حيوية ونشاطا ، وما زلت آمل ان اهاجم بقوة اعداء ديننا ، وان الرجال لا يعرفون الا بمثل هذه الاعمال ، فكن دائما كما اعرفك هادئا صبورا ثابتا والله سيجازيك ، وسأقدم اليكم بمجرد ان تحل مشاكلى فى الغرب » ،

وما دام غيابه قد طال اكثر فاكثر وتوالت النكبات الراحدة تلو الاخرى فد في كل مكان وبسرعة كبيرة ، فان خلفاء الثلاثة في الشرق الجزائرى فد عقدوا مشاورات عن الفضل الاجراءات التي يمكن اللجوء اليها في مثل هذه الظروف الحرجة ، ولم يكن سلطانهم معهم ليرفع معنوياتهم ويبعث النشاط في نفوسهم المنهارة ، وعند افتراقهم عانق ابن علال زملاءه قائلا : « الله يجمعنا في الآخرة ، لان أمل ضعيف في اننا سنجتمع في هذه الدنيا من جديد ، فرد عليه ابن سالم ، الذي كان قد اتصل حديثا برسالة عبد القادر التي تسليه وتعزز جانبه ، قائلا « لا تيأس ، فانني واثق من اننا ثلاثتنا التي تسليه وتعزز جانبه ، قائل ابن علال بكاتبة « قد يكون ذلك صحيحا اذا استسلمنا الى المسيحيين ، وهو امر حرمه الله علينا » ،

وبعد ذلك بقليل كان خلفاء الشرق الثلاثة بدون اخبار من عبد القادر اثر قطع الجيش الفرنسي لجميع الاتصالات • وقد ارسل ابن سالم عددا من زعماء

العله يشبير إلى هزيمة البركاني على يد الفرنسيين والتجاثه إلى المغرب

القبائل ليجمعوا المعلومات عن تحركات عبد القادر و اثناء ذلك قادهم الحظ السعيد ، بدون توقع ، الى العثور على عبد القادر نفسه و وقد استقبلهم بود وكرم و واستمع فى شغف الى تقاريرهم عن حالة الحرج التى يعيشها خلفاؤه الاوفياء وعن حماسهم ، مع ذلك ، الذى لا يفتر و وكان عبد القادر اثناء ذلك هادئا مبتهجا رغم الصعوبات التى هو فيها وقد عزاهم بكلمات التطميب والتثبيت وعندما عزموا على العودة اعطاهم فرسا مجللا بالزينة هدية لابن سالم ، مع الرسالة التالية :

«كن صبورا في المحنة لان ذلك هـو محـك النفـوس الكبـيرة • شجـع المسؤولين معك واعنهم وساعدهم • وتحمل اخطاءهم عند الراى • وجـرب مدى طاقاتهم واحتمالهم بالعطف والتقدير • ان هذه الحالة لا يمكن ان تدوم الى الابد • اننى آمل ان اكون معكم قريبا وعندئذ سنصل الى افضل الحلول • وفي نفس الوقت ارجو ان تقبل الفرس الذي ارسلته اليك ، فقد كان هديـة اهداها الى مولاى عبد الرحمن • وقد يكون مناسبا لك » •

ان القبائل العربية قد اصبحت تنظر ، بدرجات مختلفة ، بعين الرضى الى حالة الهدوء النسبى الذى جاء بعد تلك السنوات الطويلة ،ن النزاع المرير، لانها هى التى كانت تعانى خلالها ايا كان المنتصر ، ولكن اقامة النظر الفرنسية تدريجيا بينها ، ولا سيما طريقة التعالى والشبدة التى طبقت بها هذه النظم ، بالاضافة الى الحضور المستمر للمسؤولين الفرنسيين الذين كانوا غالبا متميزين بتلك العجرفة والظهور بمظهر المشمئز المتشامخ الذى عرف به الاروبيون عامة في مخالطاتهم مع الشعوب الشرقية ، كل ذلك قد ادى الى يقظة مشاعر الكره والتعصب الغافية في تلك القبائل .

وما دامت المشاعر قد كانت هكذا مستعدة لمعاودة المقاودة ، فان مبعوثى بعض الجمعيات الدينية السرية التي كانت موجودة بين تلك القبائل ، قد وجدوا آذانا صاغية ، وقد اكدوا لهذه القبائل ان يد الله كانت على وشك ان تتجلى لهم ، واعلنوا لها ان مولى الساعة ( اصلى ) الذي طالما توقعه كل المؤمنين الصالحين المخلصين قد ظهر ، وانه قد دخل الميدان ، وكانت الصيحة التي اطلقها هؤلاء المتعصبون تقول « الويل لاولئك الذين تخلفوا شكا او خوفا » .

ان طريقة « الدرقاوة » ، التي اشتهر اهلها قبل كل شيء بغيرتهم الجنونية الطاغية ، قد وجدت آلة لتنفيذ رغبتها ، وسرعان ما استعملتها • ففي شهر

مارس سنة 1845 رفع محمد بن عبد الله ، الملقب بومعزة ، لواء الجهاد فسى منطقة الظهرة وسهل الشلف ، ان هذا النبى الجديد كان يدعو من مكان الى آخر معلنا « اننى انا الذى كان مقدرا لى فى النبوءات ان اظهر فسى الساعة المذكورة ، ساعة الخلاص » وقد تعهد انه سيخلص الجزائر من الفرنسيين فى خلال سنة واحدة ،

ان هذا المدعى كان له معزة (التي منها جاء لقبه بومعزة) ، كساكان لسير توريس (2) Sertorius كلبته ، وهو يزعم انه كان يتلقى الاتصالات السماوية عن طريقها • وقد وعد كل الذين آمنوا برسالته لا غنائم المسيحيين فقط ولكن ايضا اسلاب كل المسلمين العاصين • وبهذه الوسيلة جمع حول بضع مات من الاتباع الذين فاجأ بهم وهاجم بعض المراكز الفرنسية • وقد ادى نجاحه الى تنافس المتنافسين • فحيثما تقدم الفرنسيون وجدوا المامهم بومعزة • ولم يستطيعوا ان يهدئوا من هذا الهيجان الا مؤقتاني، ومؤقتا فقط • ذلك ان شخصية اعظم من بومعزة كانت على وشك معاودة الظهور على المسرح •

ورغم ان عبد القادر لم يكن مشاركا في الحركة التي ادت اخيرا الى انارة القبائل فانه راى ان الطريق قد اصبح معبدا له • لذلك عزم على جنى الحصاد الذي كان قد بدر ، فنزل الى سهل التافنة وهاجم وقضى على حامية فرنسية في سيدى ابراهيم (3) • وفي هذه المعركة قطع الجزء الاسفل من اذنه اليمنى وطاش مع الرصاصة التي احترمته • وقد كان هذا الجرح هو الجرح الهام الوحيد الذي أصيب به •

وهناك فرقة فرنسية اخرى القت له سلاحها من تلقاء نفسها دون اطلاق رصاصة واحدة . في عين تموشنت وكان عدد الاسرى قد بلغ 600 شخص وكانوا جميعا قد احضروا امامه و فعزاهم ببعض الكلمات المواسية على نكبتهم، وقال لهم : لا تياسوا أبدا من المستقبل ، فلن تحدث لكم مضرة و ان مشيئة الله قد قررت ان تسقطوا في يدى ، والله قادر على ان يحكم بتحريركم » والله قادر والله قادر على ان يحكم بتحريركم » والله قادر والله وا

وكانت اخبسار هذا النجاج قد انتشرت بسرعة في الخارج ، وضخمت الاشاعات اهميتها و فخفقت كل القلوب فرحا و وسرعان ما كانت رسائل عبد القادر تقرأ وتنتقل من يد الى يد وفي هذه الرسائل كان العرب يخبرون

 <sup>2)</sup> قائد وسیاسی رومانی قتل سنة 72 ق م
 نفس المنوان صدر فی باریس سنة 390ټو٠

نعس العلوات علما على بديس من الراقع P. Azan كتاب يحمل وللجنرال بول ازان P. Azan كتاب يحمل الغلي العنوان

ان يكونوا مستبشرين لان سلطانهم سيكون قريبا بينهم ، وكانت هذه الرسائل ترجوهم ان لا يسمحوا لاى حركة جزئية وعشوائية ان تقضى على الهدف المسترك • كما اتصل خلفاء عبد القادر بالتعليمات الخاصة بهم • فقد كتب اليهم السلطان قائلا : « على الجميع ان ينتظروا الاشارة بصبر ، شم يهجموا على العدو هجوما داحقا » •

وقد احس الفرنسيون بقدوم العاصفة ، واعترفوا بعبقرية عبد القادر · الخطر قد اصبح على الابواب · وكان لامورسيير وكافينياك Cavaignac وبيدو يلحون على الحكومة فى المزيد من التعزيزات · وطلبوا عودة بيجو فى الحال · وبناء على ذلك غادر المارشال بوجو فرنسا ووصل الى الجزائس فسى الحامس عشر من اكتوبر سنة 1845 · وقد احضر معه تعزيزات جديدة · وخلال اسبوع نزل الميدان على راس قوة من 000 120 رجل عازما على وقف العاصفة الخطرة بحركة قوية فى الوقت المناسب ·

كان هناك اربعة عشر فرقة كبيرة ، كل فرقة مزودة بمشاتها وفرسانها ومدافعها ، تجرف الارض جرفا في جميع الاتجاهات ، بعضها كان يعمل بتناسق ، وبعضها كان يعمل باستقلال ، ولكنها جميعا كانت تسحق كل مقاومة في طريقها ، حيثما ظهرت ، بالنار والسيف ، فكان السكان يذبحون بلا رحمة ، والمنازل تحرق بلا هوادة ، والحصاد تشعل فيه النيران ، والفارون يخنقون احياء في الكهوف و وقاد سانتارنو St. Arnaud ، الطابور الجهنمي » واحست الجزائر من جديد بثقل وقوة الحضارة الاوروبية ، ولكنها الآن كانت غير ملطغة بتلك الرحمة التي كان من المفروض ان تكون خاصية لها •

## الفصّالنّاسع عشر (1847-1845)

لما كان عبد القادر منتشيا بانتصاره الاخير وشغوفا لتحقيق الآمال التى أيقظها هذا الانتصار في كل جهة وصلتها اخباره ، حمل الريته الى سهول معسكر في شهر اكتوبر سنة 1845 ، وقد وجد ترحيبا جديدا لا يقل حماسة عن الترحيب الذي لقيه في بداية مقاومته ، فكل القبائل التي كانت قد استسلمت الى الفرنسيين انضمت اليه ، وخرجت الحامية الفرنسية في معسكر ضده لكنها ردت على اعقابها بخسائر فادحة ، واصبحت سعسكرات الفرنسيين في سعيدة وتازة محاصرة حصارا مضيقا ،

ولكن اجزاء اخرى من البلاد تحتاج الى حضوره وكانت سياسته تقرم على عدم مواجهة الفرنسيين بقوة كبيرة لان ذلك كان غير ممكن لحاجته الى الفوات النظامية من المشاة ومن المدفعية ايضا، ولو فعل غير ذلك لاثار روح التمرد في كن انحاء البلاد وكان هدفه من هذه السياسة ابقاء الفرنسيين دائما في صف المدافع بظهوره السريع الخاطف في مناطق كانوا يظنون انها اصبحت خاضعة لهم، واحياء الصراع بينه وبينهم حيث يظنون انه انتهى ، ثم اعاقة جميع الاجراءات الموجهة ضده بسرعة تحركاته .

وبعد ذلك تقدم الى تاقدامت بقوة من 600 6 فارس ، وبدأ يستعد للنزول الى سهل الشلف ، وقد بلغه ان بنى صهيب ، وهم قبيلة هامة وكثيرة العدد تقع على مسافة مائة وخمسين ميلا الى الجنوب ، كانت على وشك الانضمام للفرنسيين • ونتيجة لذلك اجل الاتجاه نحو سهل الشلف وهاجم القبيلة المذكورة فجأة بقوة من 600 5 فارس ، وقد قبض على زعمائها وسيقت مواشيها وافرغت خزائنها •

ولكن تحركات الفرنسيين في نفس الوقت اضطرته الى تعديل خططه و فلم يكن خبر وجود عبد القادر في التل يعرف حتى ركزوا كل جهودهم فسى ذلك الاتجاه وبناء على ذلك تحركت كل من قوات لامورسيير وبيدو ويوسف ومارسي Marcey وكانت الاوامر قد صدرت ان اى قوة تعشر عملى عبد القادر تطلق النار انذارا بذلك وان عملى القوات الاخرى ان تسارع الى المكان لتقديم المساعدة •

وكان لامورسيير اول من لقيه ، بالقرب من تيارت ، في اول ديسمبر ، 1845 وكان عندئذ يرافق هجرة عدد من القبائل التي كانت تنسحب ، تحت قيادته، الى الصحراء • وطبقا للاتفاق اطلقت النار • فأسرع الى عين المكان بيسلو ويوسف وبوجو ، ولكن عبد القادر الذي كانت تخدمه دائما خلية ماهرة من الجواسيس والذي كان بارعا في الاستفادة منها نجح في افشال هذا التحالف وحول مقر عملياته ، في خلال ثمان واربعين ساعة ، الى منطقة الونشريس •

وقد تبعه كل من بوجو ولامورسيير ويوسف وسانتارنو في سرعة لاهثة وتمكنوا من جديد من العثور على آثار عبد القادر · ولكن خصمهم الذي كان موجودا في كل مكان قد افلت منهم حيثما تبعوه وقادهم الى مداورات ومناورات غير مجدية ، خلال اسابيع ، في سهل الشلف ·

وفى احدى المناسبات كاد يتمكن من سحق الجنرال الثالث (يوسف) ففى الثالث والعشرين من شهر ديسمبر التقى بيوسف شخصيا ، بالقرب من تميلة ، فتظاهر بالهروب و فوقع يوسف فى الفخ وتبعه بقوة من 2000 فارس، وبعد ان ابتعد عبد القادر بالفرنسيين بعض الوقت استدار فجأة وواجههم بقوة من 500 فارس غير نظامى وسقطت الامطار سيلا منهمرا ولم تنطلق الاسلحة النارية الفرنسية وكانت خيلهم منهكة القوى و وضاعوا فى مجاهل الارض وكادوا يستسلمون لولا الظهور غير المثوقع لكتيبة من المشاة التى هرعت لنجدتهم و

وفى نفس الليلة تسرب عبد القادر بين قوات لامورسيير وبوجو وقام بغزوة ضد بنى الزدامة الواقعين بين تاقدامت ومعسكر ، واستطاع ان يسبوق ، ماشيتهم وان يغنم كثيرا من القمح والشعير ، ثم تراجع بدون اذى الىالصحراء . ومناك جاءت اليه عدة قبائل بالضريبة المعتادة .

وقد غادر عبد القادر الصحراء في فبراير سنة 1846 متبوعا بعدد من بني حسن ومر ، دون ان يشعر به العدو ، بوادي يسر شرقي المدية ، وبعد

ان قام في طريقه بغزوة ضد بني هيدورة الذين خدموا الفرنسيين ، وصل جرجرة حيث القبائل كانوا واقفين على استعداد لانتظار اوامره ، وبقوة بلغت 5 000 محارب تجمعت بطريقة تكاد تكون سحرية ، نزل الى سهل متيجة وهاجم وضرب المستعمرات الفرنسية هناك وتقدم حتى وصل على بعد اربع ساعات فقط من مدينة الجزائر نفسها ، كل ذلك كان بينما الضباط الفرنسيون يبحثون عنه في أعالى التل ،

وفى السابع من فبراير كان عبد القادر معسكرا تحت اقدام جرجرة وبينما كان منهمكا فى صلوات منتصف الليل سمع الفرنسيين يأمرون باطلاق النار ولم تكد تمر لحظة اخرى حتى كان الفرنسيون عنده ، فامتطى فرسه بسرعة ونادى رجاله للتجمع واحاط به القناصة (كل جانب فاشتبك معهم وحده ، وسقط من تحته جوادان ، فحارب على القدمين واستمر كذلك الى ان اصبح غير متميز لتداخل الاشتباك فاستعان بظلام الليل ولاذ بالفرار و

وفى الثامن والعشرين منه عقد عبد القادر مجلس حرب كبير فسى بسرج بورنى (I) • وقد حضر المجلس نواب من كل قبائل جرجرة • ونوقش موضوع الحرب بحرارة • وقد ظهر احيانا ان الاغلبية كانت فى صالح استمراد الحرب، وخلال ذلك وصلت الانباء بان بوجو كان يتقدم نحوهم بقوة كبيرة • فرجحت كفة المعتدلين فى المجلس • فقد اعلنوا ان كلا من الهجوم والدفاع مخاطرة • كما اعلنوا ان الحذر افضل من حماس غير مثس • وفى ذلك الضمان الافضل للحفاظ على حرياتهم •

وغادر عبد القادر جرجرة وخلال بعض الساعات كان بالقرب من بيهان ومناك ، وفي السابع من شهر مارس ، فاجأ وهزم وسلب الدوائر الفرنسية Douairs بقرة من حرسه الشخصى تبلغ 2000 فارس وقد كانت الغنيمة ضخمة و فكل بغال وابل القبائل لم تكد تكفي لنقلها و وخلت القافلة الكبيرة وحراسها مضائق جبل عمور في تحرك سريع نحو مناطق اولاد نائل في الصحراء و

وفى الثالث عشر منه ، بينما كان عبد القادر على راس سبعين رجلا فسى مؤخرة القافلة هاجمه من جديد الجنرال يوسف الذي كان قد علم بالاتجاء

۲) او بوغنی ۰

الذي احده فتعقبه بسرعة كبيرة و وقد صادف أن كانت القافلة تمن بارض مكشوفة مما أعطى للفرنسيين فرصة غير عادية وكان عبد القادر واضحا على فرس أبيض وكان مرة يطلق النار واخرى يعبى سلاحه وبذلك أوقف العدو عند حده وقد حارب رجاله حرب استماتة حتى سقط منهم أربعون قتيلا وبعد ساعتين من القتال المرير وبعد أظهار شجاعة فائقة اختفى عد القادر عن الانظار في شعبة والمحادد عن الانظار في شعبة والمحدد المحدد المحدد

وكان الفرنسيون مندهشين من بطولته ، وفي زمن لاحق عندما كان عبد القادر في باريس موضع فضول واعجاب الجميع ، حكى له الجنسرال الفرنسي ، الذي كان على راس القيادة في ذلك اليوم الذي لا ينسى ، الانطباع الذي تركه على كل الذين شاهدوا سلوكه البطولي في لحظة كان يشير فيها كل شيء الى انه قد انتهى ، فقد قال له الجنرال يوسف عندئذ: « لو ان أحد ضباطنا قام بالعمل الحارق من البطولة الذي قمت به لارسل اليه الامبراطور وسام الشرف » ،

اصبح عبد القادر يأمل ان يجند قواته من بين قبائل الصحراء ولكس الفرنسيين اعترضوا مهمته و فاينما حل وجدهم حاضرين و فاولاد نائل وبنو صهيب وبنو حسن الذين طالما مون نفسه من مواردهم والذيب اعتاد ان يجد فيهم الملجأ في ساعة العسر ، قد خضعوا جميعا الى الحصم الدائب وحيثما حل عبد القادر وجد الفتور والقنوط و بل ان حضوره قد بدأ ينظر اليه على انه علامة عن سوء الطالع و قدمة للخيراب و

وقد زار اولاد سيدى الشيخ ، وهم قبيلة كبيرة وقوية فى اقصى جنسوب السحراء ، واجتمع حوله رؤساؤهم ومرابطوهم ، وشاطروه التا سى والعزاء وأكدوا له عواطفهم الصادقة ، وعرضوا عليه كرما مؤقتا ، ولكنهم تضرعوا اليه ان لا يعرضهم لنكبات الحرب التى تعرض قبور اوليائهم الطاهرين الى دنس الكفار ، وقد تقبل عبد القادر هذه الرغبة بالهدوء والاستسلام ، ثم رجع الى دائرته التى كانت على وادى ملوية فى المغرب ، مرفوقا باتباعه الاوفياء ،

وصل مناك في المثامن عشر من يوليو سنة 1846 ، وقد وجد ان قصة مرعبة قد حدثت اثناء غيابه • ذلك ان الاسرى الفرنسيين ، الذين اعتقلوا في حوادث سيدى ابراهيم وعين تموشنت التي جرت خلال سبتمبر ، 1845 ، كانوا قد ارسلوا الى الدائرة وكانوا قد قدموا الى والدة السلطان وعو لموا معاملة طيبة ولقوا ترحيبا يضمن لهم الامان ، وليس هناك شيء قد ادخر للتخفيف من

وضعهم المؤلم · وطالما كاتب عبد القادر بوجو في شأن تبادل الاسرى ، لكن عرضه قد قوبل بالسخرية ، ذلك هو وضع الاسرى عندما غادر عبد القادر الدائرة لحملته الاخيرة ·

كانت الدائرة ، التي كانت معها دائما فرقة صغيرة من الحراس ، تحت سلطة البوحميدى وفي العاشر من ابريل ، سنة 1846 وصل مصطفى بن التهامى ، صهر السلطان ، من الصحراء وتولى القيادة وكان قد غادر عبد القادر ثلاثة ايام بعد المعركة المظفرة مع الجنرال يوسف في جبل عمرر ، واحضر معه عددا من الجرحى والمعطوبين ووجد عند وصوله ان الدائرة قد انخفض عددما كثيرا بالهروب منها والوفاة والحرمان واصبحت المواد المغذائية نادرة ولم تعد القبائل المغربية المجاورة تمونها الا بالدفع مقدما، ولسم يكن هناك نفود الا قليلا او لا شيء اطلاقا ، وأمام هذه الحالة أصبح المائتان والثمانون سبجينا يثيرون الحيرة والارتباك .

واثناء هذه الازمة وصلت تقارير الى مصطفى بن التهامى تقول ان الجيش المغربى ، الذى لم يكن على مسافة بعيدة ، كان على وشك التقدم وانقاذ الاسرى وليس لابن التهامى قوة كافية لمقاومة هذا المسروع اذا ما تحقق • وقد طفت على عقله فكرة هذا العار الذى سيلطخ شرفه ، واذا ترك الفرقة الصغيرة التى كانت معه تحارب المغاربة لابعادهم فان ذلك سيؤدى الى اراقة دماء اسلاميه ، وربما تراق هدرا ، من اجل الكفار • واذا سلمهم بدون مقاومة فكيف يستطيع النظر في وجه عبد القادر بعد ذلك ؟ لذلك قرر التخلص منهم • وفي الليلة الرابعة والعشرين ن ابريل قتلوا جميعا باستثناء عشرة ضباط منهم (2)

واول ما فعله عبد القادر عند وصوله الى الدائرة ، في الثامن عشر من يوليو ، هو السعى الى تبادل الاسرى الباقين ، ولكن مساعيه فشلت ، مشل مساعيه الاخرى في هذا المجال ، على ان تحريرهم قد تم في النهاية بفدية قدرها 30،000 فرنك ، وقد شعر عبد القادر ان سمعته التي كانت نقية من مثل هذه الاعمال المشيئة ، تقتضى ان يكتب الرسالة التالية الى ملك الفرنسين :

« بسم الله الرحمان الرحيم ، وصلى الله على سيدنا محمد ·

يرى صاحب (تحقة الزائر) ان ما ازتكبه ابن التهامي يعود الى خلاف بينه وبين البوخميدي من جهته ومحاولة ردع بني عامر الذين اخذوا في التوجه الى المغرب افواجا من جهة اخرى النظر ج x . من 302 ما الامير فيلقي التبعة على الفرنسيين انفسهم .

من امير المؤمنين السيد الحاج عبد القادر بن محيى الدين ، منحه الله رضاء في الدنيا والآخرة ، الى سلطان المسيحيين وقائد الجيوش الفرنسية ، الملك لويس فيليب ، زاد الله سلطانه عزة وحقق آماله في كل ما يتعلق بسعادة شعبه ، وساعده بالاخص على تشجيع الذين يتبعون الصراط المستقيم ، وعلى بلبلة الذين يحيدون عنه .

د اننى ارید ان الفت انتباهكم الى اننا كنا دائما على استعداد لقبول شروط السلام • بل لقد كنا قبلنا شروطا اعتقد انه من المناسب فرضها علينا وابتهجنا ان نكون على حسن تفاهم معكم • وكان تحالفنا قد تدعم بحسن النية • وكانت معاهداتنا تحتوى على موافقتكم الشخصية • كما اكدنا مشاعر الصداقة المستركة بتبادل الهدايا •

د هذا هو وضعنا الى ان قام بعض الاشخاص ذوى النفوذ فى الجنزائسر بالاصغاء الى الاشاعات المغرضة الهادفة الى وقف الانسجام والتفاهم الذى حل بيننا وصورونا على اننا مذنبون واحق باللوم ، بينما الواقع عكس ذلك وهو اننا نحن الذين لنا كل الحق فى التظلم من الاعمال التى قاموا بها نحونا ،

« لقد كتبت اليكم عدة مرات ، رسميا وسريا ، ولكن اسى فهم نواياى ، بدون تمييز ، لدرجة ان العواقب الوخيمة وجدت المجال فسيحا لها فسى الجزائر باسرها .

« وخلال حملتنا الاخيرة في شرق البلاد ، واثناء المعارك العديدة التي خضناها ، اذن الله لكثير من الاسرى بالسقوط في ايدينا • وقد اغتبطنا بذلك لانه يعطينا القوة على التبادل ، ففي السنة الماضية لم نستطع ان نخلص المساجين المسلمين من ايديكم لاننا لم نكن على استعداد لنعرض عليكم اقتراحا مناسبا لكم بهذا الشأن • ولكننا في السنوات السابقة كنا قد ارسلنا الى المارشال بوجو اكثر من مائة سبجين بدون عوض •

« وفى الفترة الاخيرة ، عندما كان لدينا عدد من رعاياكم كتبنا اكثر مسن مرة الى اولئك الذين يمثلونكم نقترح عليهم تبادل الاسرى ، غير اننا لم نتصل بجواب ، بل ان كل رسلنا قد زج بهم فى السجون ، وتلك خيانة غريبة على التقاليد الفرنسية ، هذا بالاضافة الى ان الرسل بين الاطراف المتنازعة يعتبرون دائما محايدين ،

« وبعد ذلك بقليل شاع بين العرب ان المساجين الفرنسيين سينقذون بالقوة • وعلم ان الوكلاء الفرنسيين قد عرضوا كمية كبيرة ،ن النقود على كل من يأتى بالمساجين الى المراكز الامامية الفرنسية • بل لقد اشيسع ايضا ان سلطان المغرب قد اخذ على عاتقه تحرير المساجين رغما عنا • وبذلك اصبح وكلاؤكم السبب الرئيسي في الحادث الفظيع (3) الذي وقع لرفضهم المستمر التفاوض من اجل تبادل الاسرى •

د اننا لم نميز ابدا بين الاسرى ورجالنا بخصوص الطعام والمأوى • وحالما رأينا ان بين الاسرى رجالا ذوى مراتب وشرف يزدرون باللجوء الى الفرار ، ميزناهم عن غيرهم بما يناسبهم • وقد كانوا معترفين بالجميل • واقتراحنا ان نطلق سراحهم • وان القائد كونيور Cognord يعرف جميع الترتيبات التي كانت تتخذ لتحريرهم • وهو يعرف ايضا اننا لم نتصل باى رد على رسائلنا ، وان الصمت الساخر كان السبب في قطع التفاهم بيننا وبينكم ، •

وختم عبد القادر رسالته بدعوة عاجلة الى تحرير بعض الاسرى المسلمين واعلان صريح على انه لا علم له اطلاقا ولا علاقة له بأى اجراء ، مهما كان نوعه يخالف العدل والدين • وقد ظلت هذه الرسالة ، كجميع سابقاتها ، سدون جيواب •

وخلال غياب عبد القادر الاخير عن الدائرة ، عبر تدريجيا عدد من القبائل العربية الحدود ووضعوا رحالهم داخل الحدود المغربية ، وقد منحهم السلطان المغربي الارض للاقامة فيها ، غير ان غيرة الفرنسيين قد استيقظت • فقد كانوا يخشون ان المهاجرين سيصبحون في النهاية خلية لقوة مقاتلة ضدهم • كما ان المذبحة الاخيرة زادت من قلقهم • فدعوا السلطان عبد الرحمان ان يظهر حالا بالعمل اخلاص نواياه ، وطلبوا منه ان يطرد عبد القادر من ترابه بدون تأخر •

وفى نفس الوقت شرع عبد القادر ، الذى لم يكن يأمل سوى فى عدم التعرض للاذى ، فى زرع الاراضى القريبة من وادى ملوية لتغذية الدائسرة • وقد كتب اليه بومعزة يدعوه الى الانضمام اليه لاستئناف المقاومة ، ولكسن عبد القادر رفض هذا الاغواء • ومهما كان المستقبل مليئًا بالمغيبات ، فائه لم يطلب الآن سوى الراحة والهدوء ، ولكن لم يسمح له ان يتمتع بهائي

<sup>3)</sup> اشارة الى حادث قتل الاسرى •

المتعتين ، فقد اتصل برسالة من مولاى عبد الرحمان يطلب فيها منه الانسحاب حالا بدائرته من الحدود المغربية •

وقد جمع عبد القادر انصاره وقرأ عليهم الرسالة ، فاعلنوا بالاجماع انه من الحزى الرضوخ الى مطلب شخص جبان خان دينه ووقع معاهدة مخزية مع الكفار • وقالوا : « لقد اقسمنا اليمين ان نقاوم الى الموت ، واننا مستعدون لاتباعك الى اى مكان تختار ، ولكنت لن نتبعك الى الجزائر» • ونقل عبد القادر هذه الآراء الى عبد الرحمان ، واعدا فى نفس الوقت ان لا يهاجم الفرنسيين ، وقال بانه سينتظر فى الدائرة حكم الله باستسلام •

اعطيت التعليمات سريا الى القبائل المغربية ان تضايق وتؤذى الدائرة وللذك وفضت ان تبيعها المواد الغذائية ، وهاجمت اجزاءها التى كانت تخرج للفلا ونهبتها ، فما كان من عبد القادر الا ان وجه الى عبد الرحمان نداء قويا ضد هذا التصرف ، ولكنه لم يتلق لا جوابا ولا اصلاحا للحالة ، ومع ذلك تحمل هذا الوضع بصبر ستة اشهر ، ودرة اخرى كتب الى السلطان المغربي محذرا اياه من انه اذا استمر هذا الوضع فانه سيجد نفسه مضطرا الى الثار لمقوقه ولنفسه ،

وباسم الدفاع عن النفس استأنف عبد القادر موقفه العدائى · فكانت قواته المكونة من 200 عفارس و 800 راجل تحرس المنطقة من جميع الجهات · وكان المغيرون المغاربة يردون على اعقابهم ويطاردون الى خيامهم ، وكانوا يحضرون الى الدائرة ويعاقبون · وبهذه المواقف القوية تحسن وضعه وتهاطلت عليه المواد الغذائية · بل ان اكثر من قبيلة مغربية طلبت الانضمام الى الدائرة · وحيثها حل عبد القادر شخصيا كان يجد ترحيبا بالخضوع والطاعة اليه · وكانت قوته المادية في ازدياد كل ساعة · وقد ارسلت قبيلة بني حميان الكبيرة ذات النفوذ الواسع تاييدها الى عبد القادر ·

وذات ليلة ، بينما كانت الدائرة ماتزال في عين الزور ، تسرب رجل ، دون أن يراه الحراس ، الى خيمة عبد القادر ، وكان السلطان منهمكا في القراءة ، وعندما سمع صوت الاقدام رفع راسه فرأى زنجيا طويل القامة قوى البنية واقفا امامه وفي يده خنجر ، وفجأة رمى الرجل بالخنجر على الارض فارتمى عند قدميه ، وقال : « لقد جثت لاطعنك ، ولكن منظرك قد جردني من سلاحي ، فقد بدا لى اننى رايت هالة النبي حول راسك »

ووقف عبد القادر ببطء ودون ان يظهر عليه أى تأثر ، ووضع يده على راس الزنجى وقال : « لقد دخلت خيمتى قاتلا ، وان الله الذى قادك الى التوبة عن عملك الشرير قد حكم ان تخرج منها بريئا ، فاذهب اذن وتذكر ان حادم الله قد عفا عنك » .

وفى شهر يوليو من سنة 1847 كانت الدائرة معسكرة فى وادى اسلاف ، على حدود قبائل الريف واثناء ذلك اصبحت فجأة مهددة بقوة كبيرة تحت قيادة مولاى هاشم ، ابن اخى السلطان عبد الرحمان والقائد الحمراء وقد بدا الامير المغربي بارسال قوة قوية استطلاعية لكن مدافعي الدائرة فى المرائز الامامية اعادوها فى الحال على اعقابها ، اما عبد القادر فقد ارسل الى الامير هاشم يطلب تفسيرا ومبررا لهذا العمل العدائي فى وقت السلام ، فاتصل بجواب فيه عنجهية وسخرية ، وفى نفس الليلة نزل عبد القادر على المعسكر المغربي فجأة وهزم اهله تماما وفرقهم ، وقد قتل اثناء ذلك القائد الحمراء ، ونجا مولاى هاشم بحياته ،

وغنم عبد القادر من ذلك كمية ضخمة من الحقائب والنقود بلغست 2.000 جنيه بالعملة الانكليزية • ونظر عبد القادر وقواده بمشاعر مختلطة من السخرية ومن الانتصار الى المعاطف والبرانس الفاخرة التى حشا بها الامير المغربي عدة صناديق بهدف توزيعها على شيوخ قبائل الريف واغرائهم بمثل هذه الهدايا ان ينضموا اليه • وعندما عاد الى الدائرة وجد ان بنى قلعية قد اغتنموا فرصة غيابه وأغاروا على معسكره وحملوا معهم جميع الابل ، فلم يسترح لحظة واحدة ، بل طارد هؤلاء اللصوص ، وقتل منهم حوالى مائة واسر جميع شيوخهم •

وانتشرت الاشاعات بسرعة في جميع انحاء الدولة المغربية عن استئناف عبد القادر لنشاطه وعن الوميض المؤقت لنجاحه ، وخلقت هذه الاشاعات هيجانا لدى السكان المتعصبين وصل صداه الى حاضرة الملك نفسها ، وتشوقت القبائل الجزائرية المهاجرة ، التي وضعها السلطان المغربي على بعد ثلاثة ايام من فاس ، الى العودة الى قائدها المحبوب ، واتصلت به قبيلة بني عامر وتوسلت اليه ان يساعدها في الانضمام اليه ،

ولكن السلطان عبد الرحمان علم بالامر ، واستولى عليه الرعب وتخيل أن عبد القادر سيهجم على قصره ويرمى به عن عرشه ، لذلك لم يضع لحظة واحدة وارميل في الحال قوة من 15،000 جندى ضد بنى عامر ، وقد مزقت هــنـه

القبيلة ، التي اخدت على حين غفلة ، شر ممزق بينما حملت نساؤها واطفالها الى الاسترقاق ·

ان مثل هذه الاعمال المخيفة بل الوحشية للنزاع قد ملات عبد القادر بالياس والغضب ، ولكن ما عسى ان يفعل بالحفنة الباقية من رجاله ضد قوات فرنسا والمغرب المتحالفة التي تبلغ 100،000 رجل ؟ وقد قرر ان يوجه نداه اخيرا الى صديقه القديم وحاميه والمعجب به • فأرسل خليفته البوحميدي في مهمة الى فاس • ولجأ المبعوث الى اكثر الطرق اقناعا معددا ذكريات الماضسي المجيدة • وطالب بتطبيق اقدس شعائر الكرم باسم جميع علاقات الصداقة والدين •

ولكن ايام التضامن والاخوة والعاطفة القومية قد ولت بلا رجعة · فقسد اصبح مولاى عبد الرحمان يرى نفسه يوميا محاطا بصعوبات جديدة · وكانت المكومة الفرنسية من جهتها تطالب كل ساعة بالتطبيق الحرفى لنصوص المعاهدة · وقد رمى بالبوحميدى في السجن حيث مات بعد قليل ، كما أن عبد القادر قد اتصل بالامر السلطاني التالى : « أن على عبد القادر أما أن يستسلم شخصيا إلى السلطان عبد الرحمان وأما أن يعود إلى الصحراء الجزائرية · وفي حالة الرفض أو التاخير يزحف الجيش السلطاني ضده ، · وهكذا انقطع آخر حبل بينه وبين أمله الوحيد · فوقف وحيدا في مفترق الطريق ·

وراى ، وهو هادى، غير يائس ، أن الحبائل تضيق عليه الحناق ، أما فسى
الدائرة فأن الجميع كانوا فى حزن وقنوط · حتى الحوته تخلوا عنه ، فابن سالم
الوفى المجرب المخلص كأن سجينا عن طواعية لدى الفرنسيين · ولم تعد قواته
الحاصة تتجاوز 2،000 رجل ، غير أنه كأن يوجد من بين هؤلاء 2،000 فارس ،
وهم زهرة الفروسية الجزائرية · ومعظم هؤلاء الرجال أيضا كانوا أتباع
السلطان الملازمين له ، المشاركين له فى جميع الاخطار والمصاعب خلال مقاومته
البطولية ·

واثناء فترة الاستراحة القصيرة التي كان عبد القادر الآن يتمتع بها ، كان يجمعهم حوله يوميا ، وكان لا يتوقف عن الصلاة والسوعظ ، وكان هؤلاء المحاربون المجربون ، الذين كانوا في لون المبرونز ، يهتزون طربا لنبسرات صوته ، ثم اندفعوا بحماس ثائر لاعداد الجولة الاخيرة ،

ومى بعض الاحيان كان عبد القادر يتراجع الى خيمته ويظل ساهرا وحيدا فترة طويلة و وذات ليلة وقف لمدة سبع ساعات متواصلة وهو يرتل القرآن الى ان ختمه و كان يجدد قوته الروحية بمثل هذه التمارين الدينية و لقد كان دائما جديرا بالمصدر النفي قدر له وها هو الآن يرتفع اعلى منه و

## الفعث *العشرون* (1847)

فى التاسع من ديسمبر سنة 1847 كانت الدائرة معسكرة فى اقدين على الضفة اليسرى لوادى ملوية وكانت تضم حوالى 5000 و نسمة وكانت الاشاعات تروج بان الجيش المغربى كان يتقدم نحوها ، فى قوة ضخمة وفى العاشر منه تلقى عبد القادر معلومات اكيدة بان مولاى محمد ودولاى سليمان، وهما ولدا السلطان عبد الرحمان ، كانا على مسافة ثلاث ساعات ، فقط ، على راس جيش قوامه 500,000 رجل وعلم ايضا ان هذه القوات كانت مقسمة الى ثلاث فرق كبرى يفصل الواحدة منها عن الاخرى مسافة نصف ميل واكدت الاخبار ان الغرقة الاولى المكونة فى معظمها من العرب الاحتياطيين ، كقبائل الريف وبنى سناسن وغرهم ، قد اخذت مكانها بالقرب من قلعة سلوان

وقد رأى عبد القادر انه اذا تمكن هذا الجيش الضخم من التحرك دون تدخل فان الدائرة ستسقط فى يده لا محالة ، ومن جهة اخرى فان الماجمته بقواته الصغيرة قد بدت له بمثابة القاء النفس الى تهلكة محققة ، ولكن مشاعر الشرف والفروسية والثار كلها تجمعت وتعاونت على جعله يحاول محاولة يائسة ،

الاثے بة ٠

وفى اليوم الحادى عشر منه جمع عبد القادر كل قواته التى لا تعدو 1،200 فارس و 800 راجل و بعد القاء خطبة وعظية تشجيعية عليهم أعلمهم أن يكونوا مستعدين فى نفس الليلة ليسيروا معه إلى المعركة ولم يكن من هؤلاء الانصار سوى رد واحد على هذه التعليمات : السير جميعا فى صمت لتجهيز انفسهم للمعركة القادمة و

وفى صمت الليل تحركوا الى الاءام ، وفى مقدمة القوة الصغيرة التى كانت لديهم سيق جملان مغطيان تماما بالحلفاء ومطليان بالقطران والقار ، وبعد مسيرة ساعتين وصلوا الى فرقة العدو الاولى • فاشعلوا النار فى الحلفاء التى كانت على ظهر الجملين فانطلق الجملان الهائجان الى الامام بينما اطلقت المشاة النار ، وحمل الفرسان على العدو بقيادة عبد القادر نفسه •

وكانت دهشة وحيرة المغاربة والعرب الذين وقعت عليهم هذه العاصفة المفاجئة ذكرى لا تنسى و فبعد ان كانوا في طمأنينة وأمن في هدو الليل رأوا فجأة ظلام الليل القاتم يتحول الى ضوو بسهام النار المتطايرة ، وبلمعان السيوف وبالوميض الباهر لشهابين غامضين منطلقين حولهم وفوقهم ببريق خارق ، واضيفت المخاوف الحرافية الى ذلك الرعب والفزع و وقد اندسع الرجال في جميع الاتجاهات كأن ابواب جهنم قد فتحت وانصبت لعناتها عليهم ، متخلين عن اسلحتهم وخيامهم وحقائبهم و

وفى نفس الوقت واصل عبد القادر وفرسانه سيرهم ودخلوا فى اشتباك مبيت مع الفرقة الثانية التى كانت ايضا قد اخذت على غرة وهزمت وفرقت وفى اقل من نصف ساعة وصلوا الى الفرقة الثالثة وهناك لم يكد الاميران المغربيان يجدان الوقت لجمع بعض النظاميين للدفاع عن حياتهما بعد ان اندرتها الضبحة والصخب فى الصفوف الامامية للفرقة ، وقد كان هدف عبد القادر المضى قدما الى خياههما وأسرهما ولكن واجهة قوية من نيران الشاة والمدفعية اجبرته على التخلى عن هدفه فانسحب وعند ما طلع الفجر سيطر ببطء لكن بمثابرة على مرتفع مجاور وأخذ مكانه فيه حيث كان يشاهد خصمه الهزوم المنكسر و

وفى نصف النهار تحرك 5،000 فارس مغربى ضده ، وقد انتظر تقدمهم بهدوء • وعندما وصلوا الى مسافة اطلاق النار قاد رجاله فى الهجوم فكان يتخلل صفوفهم المتماسكة وينفضهم كما ينفض الاسد قطرات الندى عن لبدته وبمناورات ماهرة من الهجوم والتراجع عاد عبد القادر وفرسانه الابطال الى وادى ملوية عند الغروب •

وهناك عدد لا يحصى من المنازلات الباهرة التى قام بها اولئك المحاربون العمالقة الذين توجوا فى ذلك الصراع الخالد مهمتهم الطويلة المجيدة بشجاعة كانت فوق الطاقة الانسانية • ومن ناحية اخرى كان ذلك الصراع خالدا لانه شاهد الفصل الاخير من حيساة ابن يحيى المشيرة المشهسودة ، وهو فسارمن

عبد القادر المفضل وآغا جيشه الشهير · لقد كان ابن يحيى البطل المقدام في عدد لا يحصى من المعارك ، حتى لقب (بالشيطان) للغنائم العجيبة التي كان يحصل عليها ولنجاته المثيرة من شراك العدو · وفي ذلك اليوم قتل من تحته سبعة عشر حصانا ، وقد حكم القدر أن ينال الآن آخر أكليل وهو الموت شهيدا ·

كانت الدائرة قد اوشكت على عبور وادى ملوية · وعند ما وصل عبدالقادر اليها كانت الحقائب والغنائم التى غنمت من العدو ما تزال فى العبور · وقد تقدم الجيش المغربي لكن بحنر · ففرسانه لم تطلق النار ألا من بعيد لانهسم لم يكونوا يرغبون فى اعادة تجربتهم الاخيرة المريرة ·

ومع ذلك فان وضع عبد القادر كان مليثا بالإخطار • فالدائرة لم تتعرص ابدا لمثل هذا الخطر الداهم • والذخيرة كانت قد استهلكت ، والذخيرة الكبيرة التي حصل عليها اتباعه والتي مازالوا يحضرونها قد برهنت على عدم فائدتها، وكانت غير مناسبة لبنادقهم ، وبذلك اصبح المشاة لا يعول عليهم ، ولكن عبد القادر مازال يرى حرسه القديم حوله فشعر بالانتصار • ان ضورهم كان بالنسبة اليه هو الضمان للدائرة •

وعبرت الدائرة وادى ملوية • ورغم أن الحصم ظل يضغط عليها فان عبد القادر رفض أن يترك ضفة الوادى إلى أن تكون الدائرة على بعد ساعة في سبهل الطريفة واخيرا وصلت وادى قيس الذى عبرته حوالى نصف الليل، وانتهى تعرضها للاذى ، فقد اصبحت في منطقة فرنسية •

ومن كل ذلك الحشد الهائل من الرجال والنساء والاطفال والحيوانات لم تفقد حتى حياة واحدة ولم يضع حيوان صالح للحمل • ذلك ان عبد القادر كان حارس الجميع ببرودته ومهارته وشجاعته • ولكن كثيرا من الحسائر قد وقعت في صفوف هذه الفرقة البطلة التي استجابت باخلاص لا يعرف النكوص لصوت قائدها وقلدت مثاله في هذه الغزوة النموذجية التي كانوا مندفعين فيها تحت ارشاده اندفاعا لا مثيل له • فقد مات منهم اثناء ذلك اكثر من 200 رجل • وكان الباقون جميعا يعانون من الجراح • وقد قتل تحت عبد القادر نفسه ثلاثة جياد •

وبعد أن ترك الدائرة في امن مؤقت رجع الى جبال بني سناسن ، وهسى قبيلة قد انضمت اليه جزئيا ، وتبعه فرسانه الذين لا يحجمون فسي صمت

قلق متالمين تعبين حائرين وسقطت الامطار كالسيول واستولت على عفل القائد الشارد الافكار المتضاربة الثقيلة وغرغم ان الفرنسيين كانوا على مرمى البصر يحتلون المضيق الرئيسي لجبل لكربوس ، فما تزال هناك بعض المراث الضيقة التي يستطيع ان يخلص منها الى الصحراء ومعنى ذلك انه مايزال في امكانه ان يجرب حظه وفكر بقنوط: ترى لاية غاية ؟ كيف سيمضى مكذا في مقاومة بلا طائل ؟ واى قوة بقيت لديه الآن ؟ وعلى اية مساعدة سيعتمد ؟ ثم انتقلت افكاره الى الله المسنة وزوجته واطفاله واتباعه البائسين الذين كانوا على مسافة ثلاث ساعات من المعسكر الفرنسي والذين يمكن ان يدخلوه جميعا قبل ان يمضى وقت طويل كاسرى حرب ولم يقع لعبدالقادر ان وجد نفسه من قبل في مثل هذه الحالة اليائسة و فقد شعر ان نهايت تقترب وهو يعلم ان ما سيقرره عليه ان يقرره بسرعة و فامر بالتوقف وطلب من رجاله ان يقتربوا منه ، وعندها أحاطوا به افتتح هذا المجلس بكلية قال فيها :

« هل تذكرون القسم الذى نطقتم به فى المدية منذ ثمانى سنوات عند استئناف الحرب ، ذلك القسم الذى تعهدتم به أن لا تتخلوا عنى مهما كانت الاخطار والمعاناة التى تتعرضون لها ؟ أننا جميعا نذكره ومازلنا على استعداد للالتزام به » •

وتابع عبد القادر كلامه قائلا: « إننى دائما كنت اعتبر ذلك القسم ملزما لى نحوكم كما هو ملزم لكم نحوى • ان هذا الشعور وحده هو الذي جعلنى اثابر على الجهاد الى هذه الساعة حتى ولو لم يكن هناك امل • فقد كنت عزمت على ان لا يكون في استطاعة اى مسلم ، مهما كانت صغته ال درجته ، ان يتهمنى بالزامكم بشيء لم اكن انا شخصيا مستعدا ان اقوم به ، او يقول باننى لم افعل كل ما في وسعى لنصر كلمة الله • فاذا كنتم تعتقدون انه مازال بوسعى ان اقوم الآن باى شيء ، فاخبرونى • وان كنتم لا تعتقدون ذلك فانى اسالكم ان تعفونى من القسم الذى التزمت به اليكم عقليا عندما طلبت رسميا قسمكم •

« اننا جميعا نشبهد امام الله انكم فعلتم كل ما في وسعكم لاعلاء كلبته .
 ويوم القيامة سيجازيكم الله بعدله .

« واذا كان ذلك هو رايكم ، قان أمامنا ثلاثة احتمالات لا غير : أما العودة الى الدائرة حيث نكون مستعدين لمواجهة أية عقبة ، وأما محاولة أيجاد طريق

لالفسفا الى الصحراء. وفي هذه الحالة لا تسنطيع النساء والاطفال والجرحي ان يتبعونا وسيسقطون لا محالة في ايدى العدوي واما الاستسلام

فأجابوه: « ليهلك النساء والاطفال ، أهلنا وأهلك ما دمت أنست سليماً وقادرا على استثناف الجهاد في سبيل الله ، أنك قائدنا وسلطاننا ، فحسارب أو استسلم ، كما تشاء ، أننا سائرون وراءك الى حيث تقودنا .

وتوقف عبد القدادر بعض اللحظات ثم استأنف كلامه بتأثر عميق: «صدقوني، أن المقاومة قد انتهت و فلنعترف بذلك، والله شاهد على اننا حاربنا طالما كان ذلك في استطاعتنا و فاذا لم ينصرنا فلانه حكم أن تكون هده الارض للمسيحيين و وبقائي في البلاد أو عدم بقائي فيها سوف لا يغير من الامر شيئا و وماذا استطيع أن أفعل أكثر مما فعلت من أجل القضية التي دافعيا عنها طويلا ؟ هل في استطاعتي أن استأنف الحرب ؟ أنني سأهزم وسيتعوض العرب إلى مزيد من الآلام و

وبالاضافة الى ذلك فان القبائل قد اصبحت تعبة من الحرب ، انها لم تعد تطبعنى ، يجب ان نستسلم ، والمشكل هو همل نسلم انفسنا الى ايمدى المسيحيين او الى ايدى مولاى عبد الرحمان ، ولكم ان تحكموا فى هذا الامر بما ترون انه الافضل ، اما انا فاننى افضل الف مرة ان اثق فيمن حاربنى على من خاننى ، ان وضعنا حرج ، ولذلك فان مطالبنا يجب ان تكون متواضعة ، واننى سأكتفى بطلب الامان لنفسى ولعائلتى ولاولئك الذين يريدون ان يتبعونى الى بلاد اخرى اسلامية ، ،

وخامر الشك بعض اعضاء المجلس حول امكان تحقيق هذا المطلب بسوف ام والتزام • فاجاب عبد القادر على هذا الشك بقوله : « لا تخشوا فسان كلسة الغرنسيين واحدة • فهم اما ان لا يعدوا بانجازها ، وفي هذه الحالة لنا ان نرى ماذا يجب علينا ان نفعل ، واما ان يعدوا بها فينجزوها » • فكان ان اجابوا بصوت واحد : « ايها السلطان ليكن ما تريد » •

ولم يستطع عبد القادر أن يكتب مطالبه لأن المطر كان مايزال ينزل بغزارة · نم أخذ قطعة من الورق ووضع عليها خاتمه وارسلها في الحال منع فارسن وكلفهما باظهار خاتمه إلى الجنرال الفرنسي كعلامة على التفويض منه لهما بابداء المطالب التي سيقدمانها باسمه شفويا ·

وخلال ليلة الواحد والعشرين من ديسمبر علم لامورسيير بوصول الدائرة داخل الحدود الفرنسية وبالاتجاء الذي اخذه عبد القادر والتوة الصغيرة التي كانت معه وفي الحال ارسل ضمانات السلامة الى الدائرة وكانت الغنيمة هامة ولكن اى حشد لاية قوة ضد معسكر عبد القادر سوف يكون بدون فائدة كبيرة ما دام القائد الشهير نفسه ايزال طليقا وبدأ لامورسيير اذن ، دون تضييع لحظة واحدة ، في مطاردة عبد القادر على راس فرقة صغيرة من المشاة والفرسان .

ولم يكد يقطع مسافة ثلاث ساعات حتى انضم اليه دون انتظار ابن خويه ، وهو جندى مساعد فى فرقة الصبائحية العربية التى كانت تابعة للامورسيير ، متبوعا بمبعوثى عبد القادر • وقد استظهر المبعوثان له بخاتم سيدهما وقدما مطالبه • فغمرت الفرحة وجه لامورسيير • ووافق على كل شيء • ولكنه كان فى حالة كحالة عبد القادر ، لان المطر منعه ايضا من التعبير عن رضاه بالكتابة، ولم يكن خاتمه معه • غير انه فى هذا الظرف الاستثنائى أعطى سيفه وخاتم الضابط بازيسن Bazaine الى المبعوثين لتقديمهما الى عبد القادر علابة على قبول شروطه •

وعندما هوجم لامورسيير ، في وقت متأخر ، في مجلس النواب ، على سماحه لعبد القادر بالفرار بينما لو استعمل قليلا من الجهد لاسره ، وعلى ارتكابه غلطة فادحة بمنحه ، دون تحفظ ، حق حرية غير مقيدة ، دافع عن تصرفه وحدد موقفه وعبر عن الدوافع التي جعلته يوقع على معاهدة كانت محل هجوم ، بما يلى:

« ان اتهاما وجه الى لاننى دخلت فى مفاوضات بدل مواصلة الهجوم · هل ترون ماذا كنت سائس لو تابعت الهجوم ؟ كنت سائس قافلته، كنت سأقوم بغارة لا اكثر · وكنت سأخبر بعد ذلك باننى اسرت خيمة عبد القادر وزريبته وحريمه ، وربما خليفة من خلفائه ، اما هو وفرسانه فيكونون قد انطلقوا الى الصحواء ·

« ان الامير عبد القادر تنازل عن اختيار · وبعد ان القت فرنسا بوزن جيشها الشجاع على الجزائر رات القائد الذي نادي واثار وحارب باسم الجهاد ياتي في النهاية ويضع سلاحه اختيارا بيد الحاكم العام · لقد كان هذا ، بالنسبة لفرنسا ، انتصارا عسكريا وسياسيا ومعنويا · وان الآثار التي تركها هذا الحادث على الاهالي آثار عظيمة ، وان عواقبه مازالت تحتاج الى وقت لتظهر وتتطور ·

« ان عبد القادر تجسيد لمبدا عاطفة دينية عظيمة ، وهي في الجزائر العاطفة السياسية الوحيدة التي توحد السكان · وقد تمثل هذا المبدا في الجهاد الذي له نفس الوقع الذي كان لفكرة الشرعية قديما بيننا (I) · فعندما يصبح رجل، يسمعته الماضية وبعقيدته القوية وببيانه المؤثر ، وبالمعارك التي خاضها ، وبالانتصارات التي حققها المثل الحي لفكرة تهز الجماهير بعمق ، فأن خطرا داهما سيظل قائما طالما هو موجود في بلاده » ·

وتحرك عبد القادر الى قرية تريرات وعاد مبعوثاه · فجمع رجاله ليبدوا رايهم فى الجواب الذى اتصل به · فلاحظوا ان الوعد الذى اعطاه الجنسرال الفرنسي كان شفويا فقط ، ورغم ان قيمة الجواب قد اعترف بها يؤيدها تسليم سيف الجنرال وخاتم احد ضباطه ، فما يزال من الحذر المطالبة بمزيد من الضمانات ، عند اخذ قرار فى مثل هذه الاهمية للجميع ·

وما دام المطر قد توقف الآن فان عبد القادر كتب رسالة الى لامورسييس يعلن فيها مطالبه • وقد ارسل من جديد مبعوثين اليه بهذا الشأن • وكان الجنرال قد نقل الحبر الى الدوق دومال ، الحاكم العام الجديد ، الذى حدث ان كان بالجوار • وعندما اتصل لامورسيير برسالة عبد القسادر كتب الى سموه ما يل :

د لقد كنت مضطرا أن التزم بتعهدات · أننى فعلت ذلك وأنا وأثق من أن سموك والحكومة ستوافقون على تعهداتي اذا قبل الأمير كلمتي ·

« انتى الآن ممتط جوادى فى طريقى الى الدائرة • وليس لى الوقت ان ارسل اليكم نسخة من الرسالة التى اتصلت بها من الامير او نسخة من جوابى عليها • ويكفينى ان اذكر بانتى وعدت ، ووافقت ( اسلى ) على ان يؤخذ الامير وعائلته الى عكا او الاسكندرية • ولهم اذكر سسوى هذيب المكانين • وهما اللذان ذكرهما فى مطلبه واللذان قبلتهما » •

لم يكن لعبد القادر الآن ما يخشاه او يؤخره اذ في حوزته موافقة مكتوبة وهي تتماشي تعاما مع شروطه الخاصة وفي صباح اليوم الثالث والعشرين من ديسمبر تابع سيره ، متبوعا بالقواد والاتباع الذين قرروا ان يشاركوه

ثكرة الفبرعية اقرما مؤتمر فيانا بعد سقوط نابليون ، وتعنى و عودة الامور الى نصابها، » واعادة المضررين بحكم نابليون الى مراكزهم • وقد كان لها مقبول قوى لا فى فرنسا فقط ولكن فى اروبا هامة •

حظوظه حتى فى بلاد اجنبية ، الى زاوية المرابط سيدى ابراهيم · وهناك استقبله العقيد مونتوبان Montauban على راس كوكبة من 500 فارس ، بكل تبجيل وتقدير واعتبار يليق بمكانته السامية ، وبذكريات اعماله المجيدة فى الماضى ، وبعشهد نكبته الشديدة القاسية فى الحاضر ·

وطلب عبد القادر أن يؤذن له بالدخول إلى حرم الزاوية • وعندما استجيب طلبه ترجل ، وبوصوله إلى «لباب نزع سيغه وسلمه إلى احد المرافقين له • أن دوره العسكرى قد أنتهى • حتى الآن كانت حياته مكرسة لحدمة الله ووطنه • ومنذ الآن سيكرس حياته لله وحده • وبعد ساعة قضاها في الصلاة حرج ، فواصل الركب كله السير •

وفى السادسة مساء وصل الركب جامع الغزوات، حيث مقر قيادة الدوق دومال و وبعد بضع دقائق توجه عبد القادر ، مصحوبا بالجنرال دى لا مورسيير ، والجنرال كافانياك ، والعقيد بوفور Beaufort للمثول امام مسوه وبعد دقيقة صمت فاه بالكلمات التالية :

و لقد كنت ارغب أن أفعل ما أفعله اليوم منذ مدة ، لكنى انتظرت الساعة التي شاءها الله الن الجنوال قد أعطاني وعدا وأنى اعتمد عليه تمام الاعتماد . وأنى لست أخشى أن يخلفه أبن ملك عظيم مثل ملك الفرنسيين » .

وفي كلمات قليلة لكن واضحة وصريحة وعد الدوق بان كلمة الجنرال وتعهداته يجب الوفاء بها قطعا • ثم انسحب عبد القادر وعاد الى الدائرة التي التحقت اخيرا بالمعسكر الفرنسي •

وفى صباح اليوم التالى عقد الدوق دومال استعراضا · ووقف عبد القادر ، الذى كان ممتطيا جوادا عربيا اصيلا ومحاطا بقواده ، ينتظر عودة الدوق من الميدان · وعند اقتراب سموه ترجل عبد القادر وتقدم الى جانبه وقال له : « اننى اقدم اليك هذا الجواد الذى هو آخر جواد امتطيته · لقد كان جوادى المفضل ولكن يجب ان نفترق الآن · انه عنوان اعترافى، وانى ارجو ان يحملك دائما الى النجاة والسعادة · فرد عليه الدوق : « اننى اقبله باعتباره اكراما لفرنسا ، البلد الذى ستمتد حمايته اليك منذ الآن ، وعلامة على ان الماضى قد نسى ، •

وفى اليوم الخامس والعشرين من ديسمبر ، سنة 1847 ركب عبد القادر وعائلته واتباعه السفينة اسمودس Asmodeus التي توجهت بهم الى

طولون • وكانت السلطات الفرنسية قد باعت كل ممتلكاته الشخصية ، حقائبه وخيامه وجياده وبغاله وابله ، بمبلغ 6،000 فرنك • ولكن حتى هذا المبلغ الطفيف لم يتصدق به عليه الا مقسطا ، بل ان تحقيقا دقيقا قد اجرى للبحث فى الطريقة التى صرف بها كل قسط وصعد معه الجنرال لامورسيير السنينة ومنعه بسخاء هدية من 4،000 فرنك ، وفى مقابل ذلك اعطاه عبد القادر سيغه •

وعمت انباء استسلام عبد القادر فرنسا بحماس طاغمنالفرح والانتصار المراثر يمكنها ان تسمى الآن بحق « مستعبرة فرنسية » • وقد نوهت جريدة المونيتور Moniteur في عدد الثالث من ينايس ، سنة 1848 بالخبر السار هكذا : « ان اخضاع عبد القادر هو حادث في غاية الاهمية لفرنسا • انه يؤكد طمأنينة احتلالنا • انه يسمح لنا ان نخفض من عدد الرجال والنقود التي كنا نرسلها الى افريقية منذ سنوات طويلة • وهويساهم ، من هذه الحقيقة وحدها ، في تدعيم قوة فرنسا في اوروبا • ففرنسا تستطيع اليوم ، اذا دعت الضرورة ، ان تنقل المائة الف رجل التي تستخدمها للاحتفاظ بالاهالى القهورين تحت نيرها الى مناطق اخرى » تستخدمها للاحتفاظ بالاهالى القهورين تحت نيرها الى مناطق اخرى »

فان اعتراف في هذه الكلمات بعبقرية وسمو رجل واحد!

### الفض للواحد العشرون

(1848-1847)

وصل عبد القادر الى طولون فى الاسبوع الاخير من شهر ديسمبر ، سنة 1847 و كان يظن ان بعض الساعات او على اكثر تقدير بعض الايام ستكفى لاية استعدادات قد تكون ضرورية لتسهيل رحيله الى الشرق وقد دعلى للنزول من السفينة ، دون ان تتخذ اية تحضيرات ، مهما كان نوعها ، لاستقباله و

وبدلا من ذلك قيد هو وعائلته واتباعه ، الدين بلغوا جبيعا ثمانية وثمانين شخصا ، الى قلعة لا مالق Lamalgue واندهش عبد القادر من ذلك واحتج ضده • غير انه اخبر بان لا يخاف من شيء • وقيل له ان بعض الوقت ما زال ضروريا للحصول على جواب من الحكومة التركية اذا كان سيذهب الى عكا او من الحكومة المصرية اذا كان سيذهب الى الاسكندرية وقيل له ايضا انه عندما ياتى هذا الجواب سيسمع له بالاتجاه نحو وجهته •

وفى اليوم التالى لسجنه طلب ضابط فرنسى مقابلة معه فقد جاء الجنرال دوماس (r) Daumas مكلفا رسميا من ملك الفرنسيين ، ان يتقدم اليه باسخى العروض اذا رضى فقط ان ينسى الوعد الرسمى الذى اعطاء ك الجنرال لامورسيير والدوق دومال عندما استسلم • فعرض عليه مكانة مرموقة فى فرنسا ، قصر ملكى وحرس شرفى وكل الابهة والحاشية الجديرة بامبر •

عين حارسا على الامير اثناء مقامه في قلمة لامالق • وقد ترك بعض الملاحظات عين زمالية الامير جمعها من افواه مرافقية • وكان مهتما بالشؤون العربية ، وعينته فرنسا قنصلا لدى الامير بعد معامدة التافئة (1837) • انظر المقدمة •

وكان عبد القادر يستمع ألى الاقتراح المخزى فى صمت غاضب وعندما الم عليه فى الرد انطلقت اساريره وركز عينه التى كانت كعين النسر على صديقه القديم وقال بعاطفة: « الم تعد تعرفنى ؟ ماذا ؟ هل هو انت الذى تتكلم معى هكذا ؟ ان مواهبك الدبلوماسية ، التى لا اشك فيها ، مفيدة جدا لفرنسا ، ولكنى انصحك بان لا تستعملها معى بهذه الطريقة غير المجدية » •

ثم اخذ طرف برنسه بكلتا يديه ومال نحو النافذة وقال بصوت حاد :

د لو كنت ستاتى الى ، باسم ملكك ، بكل ثروات فرنسا ملايين والماسا ، وكان
يمكنك ان تضعها جميعا فى طرف برنسى فاننى افضل ان ادمى بها جميعا
فى الحال فى هذا البحر الذى يغسل جدران سجنى على ان اعيد اليكم الوعد
الذى اعطى الى منكم رسميا ، اننى ساحمل معى ذلك الوعد الى قبرى ، اننى
ضيفكم ، فاجعلوا منى اسيرا اذا شئتم ، ولكن الحزى والعار سيلتصقان بكم

وقد سئل ما اذا كان يرغب في الذهاب الى باريس ، فاجاب و اننى اعلم ان ابراهيم باشا (2) قد زارها واعجب بغرائبها • ولكن فرنسا بالنسبة اليه كانت ارض الكرم • انه كان حرا ! اما بالنسبة لى فان كل فرنسا زنزانة لى طالما طللت اسيرا • انه ليست لى رغبة في ان اكون ضحية متوجة باكاليل الزهور » •

وكان عبد القادر صابرا ومسلما امره لله · وقد نشر في اتباعيه نفس الروح · فهم حتى الآن كانوا رعاياه متعودين الا يقتربوا منه الا بالتبجيل والاحترام الضروريين للملوك · إما الآن فهم اصحابه · وقد حطمت النكبة المشتركة كل الحواجز · فوضع كل وسائله المتواضعة تحت تصرفهم ، وكان سعيدا ان استطاع ان يساهم في تلبية حاجاتهم او يرفع عنهم مشاقهم · وقد قال وفي الوضع الذي انا عليه الآن يجب على ان افعل ما فعل اجدادي ، فلم يعد في مقدوري ان اقول « فرسي ، وبرنسي ، وبضاعتى ، بنل فرسنا وبرنسنا ، وبضاعتنا · »

وذات يوم جاء الجنوال دوماس زائرا · وكان ذلك في عنفوان الشتاء · وكان عبد القادر بلا تدفئة · فعبر الجنوال عن استغرابه · فقال عبد القادر وان حطبي قد نفد بالامس ولم استطع ان اسال اصحابي ان يوفروا لي بعضا

كان العضد الإيمن لوالده ، محمد على والى مصر، فى جميع خططه فى الشام والجزيرة السربية والسودان وقد عينه والده حاكما على الشام مدة حوالى عشر سنوات ( 1830 - 1840 ) .

مما عندهم • انهم مساكين! انتى بدل ان آخذ منهم ارغب ان يكون فسى استطاعتى دائما ان امنحهم » • فلاحظ له الجنرال دوماس قائلا: « انك اذن لست مثل اولئك القواد الذين يبدو انهم يجدون لذة فى استنزاف شعبهم » • فكان رد عبد القادر: « لو كنت اشبه هؤلاء الحكام هل كان فى استطاعة العرب ان يستمروا فى مقاومتكم كل تلك الفترة وان يضحوا بكل شيء فى سبيل دعمى ؟ » •

ومرت الایام تتری دون ان یاتی امر باطلاق سراحه • وحمزت روحه مخاوف وشکوك مؤلمة • فهو مرة یؤکد له العقید بوفور ، الکاتب العسکری الحاص للدوق دومال ، باسم الدوق ، ان الملك عازم علی تنفیذ الاتفاق الذی اتفق معه علیه • واخری یخبرونه ان مجلس النواب قد طعن فی صلاحیة هذا الاتفاق •

وفى الثامن والعشرين من فبراير ، سنة 1848 وصلت الى عبد القادر اخبار الثورة ، وتنازل الملك ، واعلان الجمهورية ، وفى الحال رأى الاهمية العظمى لهذا الحادث على مستقبله وشعر شخصيا انه لعبة فى يد حظ غريب الاطوار ، فليس بينه وبين الحكومة الجديدة اية علاقة ، ولم يعد فى استطاعته ان يتكلم باسم المعاهدات والشرف والوفاء بالوعود ، وشعر انه لا يمكنه ان يتوقع عملا كريما عندما فشل فى الحصول على عمل عادل ،

وكان السقوط المفاجى، للملكية ، التى كان من المفروض حتى ذلك الوقت انها قائمة على قاعدة قوية وثابتة ، هو الحادث الملائم فى نظره ، وتكلم لمن حوله عن عدم قيمة واستقرار العظمة الانسانية ، وقد قال للجنرال دوماس : «انظر ، انظر الى سلطان كان فى كل مكان قويا وعظيما ، وكان قد عقد الاحلاف مع دول اخرى ، وله عائلة كبيرة تحفظ نسله ، وكان شهيرا بالحكمة والتجارب ! ومع ذلك فلم تأخذ الاطاحة به اكثر من يوم ، الست على حق حين اعتقد ان ليس هناك قوة حقيقية اخرى ولا حق ولا واقع آخر سوى ارادة الله ؟ صدقنى ان هذا العالم ليس سوى جيفة لا تتشاجر عليها الا الكلاب ، .

وزاره في احدى المرات السيد أوليفي Olivier الوكيل العام للحكومة المؤقتة ١٠ ان الجمهورية العظيمة رأت من اللائق التفكير في اسيرها ٠ ولكنها لم تقترب منه كبطلة عازمة بشهامة ان تنقذ الشرف الفرنسي، ولكن كمتخاذلة مرتجفة من الاسم السحرى الذي اصبح ، حتى بعد ان سقط ، علامة شؤم على

السيطرة الفرنسية · فقد سئل عن الضمانات التي يمكن أن يقدمها لفرنسا بانه لن يظهر من جديد في الجزائر ·

فاجاب: وليس لى ضمانات اخرى اقدمها عن موقفى الذى لا يتزعزع عن المستقبل اكثر مما قدمت و فلو لم ارغب فى الاستسلام لما كنت اليوم هنا ولقد جئتكم عن حرية وارادة وهذا الضمان يعادل كل الضمانات الاخرى ولكن الوكيل اوليفى قال له: وهل توقع بيدك وهل القواد الذين معمك يوقعون بأيديهم ايضا على وثيقة تقسمون فيها على القرآن تعلنون فيها رسميا انكم لن تظهروا ابدا مرة اخرى فى الجزائر او تتدخلوا فى شؤونها مباشرة او غير مباشرة من قريب او من بعيد ؟ وفقال عبد القادر: وانى مستعد ان اوقع هذه الوثيقة بعينى اذا لم تكف يدى و ثم سئل عبد القادر ان يكنب رسالة الى الحكومة المؤقتة يضمنها وثيقة بذلك المعنى وفكتب وارسل الحطاب التسال :

#### و الحمد لله وحده الذي لا يدوم الا ملكه ٠

الى الساهرين على الجمهورية التى تحكم فرنسا والذين هم بالنسبة اليها ، كالعينين والجوارح للجسم و لقد جاء لزيارتي وكيلكم السيد اوليفي و واخبرسي بان الفرنسيين قد الغوا الملكية بالاجماع وقرروا ان تكون بلادهم منذ اليوم جمهورية و

دلقد فرحت بالانباء لاننى قرأت فى الكتب أن هذا الشكل من اشكال الحكم يهدف الى القضاء على الظلم ومنع القوى من الاستبداد بالضعيف انكم قوم كرماء ، ترغبون فى الحير للجميع ، ومن المتوقع أن تكون اعمالكم من وحى روح العدل ان الله قد اختاركم لتكونوا حماة البائسين والمحزونين ولذك انظر اليكم على انكم حماتى الطبيعيون و فانزعوا عنى ثوب الحزن الذى وقع على و اننى انشد العدل على ايديكم و

د انه ليس فيكم من يستطيع ان يستنكر العمل الذي قمت به • لقد دافعت عن وطنى ودينى ما استطعت • وان نفسى تحدثنى بانكم ، كرجال شرفاء ، لا يمكن الا ان تقدرونى على ذلك • وعندما غلبت على امرى ــ اى عندما لم يعد عندى مجال للشك في انالله، لاسباب لا يعلمها الا هو، قد سحب منى تاييده ــ قررت ان انسحب من الدنيا • وعندئذ كان في امكانى ان اجد ملجا مع الراحة

والاحترام بين البربر ، أو قبائل الصحراء ، ولكنى رضيت أن أضع نفسى في الدي الفرنسيين •

« وكنت مقتنعا بانهم عندا وعدوا بذلك انهم سياختونني الى البلاد التي علنت لهم عن رغبتي في الذهاب اليها • لقد كان هذا الاقتناع حو الذي جعلني اختار فرنسا لوضع ثقتي ، لان كلمة فرنسا تعتبر الى اليوم كلمة نافذة • وقد طلبت من الجنرال لامورسيير ان اذهب الى الاسكندرية دون التوقف بوهران او مدينة الجزائر او اى ميناء في فرنسا •

« وهو لم يكتف بالموافقة الشفوية على هذا الطلب ، بل ارسل الى رسالة يضمن فيها رسميا تحقيق رغبتى ممضاة بالفرنسية وعليها خاتمه بالعربية • وعندما وصلتنى هذه الرسالة سلمت نفسى اليه اعتقادا منى بان كلمة فرنسا هى كلمة واحدة (اصلى) • وقد اهتز هنه الاعتقاد فسى الوقت الحاضر • فتبتونى عليه باعطائى حربتى • انكم حققتم عملا يعد بالسعادة للجميع • فلا تدعونى فردا مستثنى من هذا الجميع •

« وطالما قلت لنفسى ، لو ان الفرنسيين اسرونى فى معركة لعاملونى معاملة حسنة ، لانهم قوم شجعان وكرماء ويعرفون كيف يقيمون التوازن بين الغالب والمغلوب • حسنا ، اننى لم اكن قد اخذت اسيرا • لقد سلمت نفسى بارادتى الحرة • ان بعضكم قد يتصور باننى نادم على الخطوة التى خطوتها واننى اخفى نوايا العودة الى الجزائر • ان ذلك لن يكون ابدا • ومن الممكن فى الواقع اعتبارى من الموتى • وكل رغبتى تتمثل فى السماح لى بالتوجه الى مكة والمدينة حيث اعبد الله جل جلاله الى ان يحين اجلى •

« واقبلوا تحیاتی ·

عبد القادر بن محيى الدين 9 ربيع الاول ، سنة 1264 ـ مارس ، 1848 ،

ومع هذه الرسالة بعث بالوثيقة التي طلبت منه موقعة بيده وهي هكذا:

ر الحمد لله وحده ،

« اننى اعطيكم وعد شرف لا يمكن ان يتطرق اليه الشك · واعلمن اننى منذ اليوم لن اثير الاضطرابات ابدا ضد الفرنسيين سواء شخصيا او عن

طریق الرسائل او بأی وسیلة اخری مهما کان نوعها ۱۰ اننی اقسم علی ذلك أمام الله بمحمد (صلی الله علیه وسلم) وابراهیم وموسی وعیسی وبکتب موسی والانجیل والقرآن اننی اقسم هذه الیمین بقلبی ویدی ولسانی ۱۰

و وهذه اليمين ملزمة لى ولاصحابي الذين عددهم مائة ونيفا ، وهي ملزمة لاولئك الذين وقعوا هذه الوثيقة والذين لم يوقعوها لعجزهم عن الكتابة ٠

#### « تحية من عبد القادر بن محيى الدين » ·

وقد شعر عبد القادر ان هذه الوثائق التي طلبت منه رسميا ستبرهي في الحال على انها مقدمة لاطلاق سراحه • وكان يستقبل فجر كل يوم على انه بشارة الحرية • واخيرا وصل الجواب الذي طال انتظاره له • وفتحه بفارغ صبر • فكان مضمونه أن • الجمهورية لا تسرى نفسها مقيدة باى التزام لعبد القادر وانها تعتبره كما تركته الحكومة السابقة اسيرا ، •

وطعنت هذه السخرية اللاذعة عبد القادر في الصميم فانحدر الى حضيض الياس والقنوط • واعلن ان الحياة كانت حملا ثقيلا عليه • وعندما حاول الجنرال دوماس ان يسرى عنه ببعض الكلمات ، اجابه بصرامة حزينة : وكيف يمكنك ان تعجب من ان ينهار صبرى امام عظمة نكبتي ؟ ان عائلتي واتباعى في ياس • وان والدتى المسنة ونساء بيتى ينتحبون ليلا ونهارا ، ولم اعد احمل اليهم الامل الذي اعتدت ان احمله اليهم •

و ماذا اقول ؟ ليس النساء فحسب بل أن الرجال أيضا قد اطلقوا العنان للبكاء ، أن حالتهم أصبحت على درجة من السوء تجعلنى اعتقد أنه أذا طال أسرنا فأن كثيرا منهم سيقضون نحبهم • واأننى أنا السبب في كل ما حل بهم من شقاء ! فأنا الوحيد الذي أصررت على التسليم للفرنسيين • وليس من بينهم من رضى بذلك عن أرادة • لقد جعلتم منى في الواقع رجلا خداعا • وهم الآن جميعا يؤاخذونني على ثقتى فيكم •

« اليس فى فرنسا محكمة مكلفة خصيصا بسماع صيحات وشكارى المظلومين اجمعوا جميع علمائكم وساقوم باقناعهم بشرعية قضيتى آه! ان المبهورية تختلف تماما عن ذلك السلطان الذى شوهد ينتحب بعد ان اصبح اصم ، والذى اجاب عندما سئل عن سبب دموعه : اننى ابكى لاننى لم اعد قادرا على سماع شكاوى المضطهدين والمحزونين » ،

وجاء الامر بنقل الاسرى الى قلعة بهو Pau ، التى وصلوها فى العشرين من ابريه سنة 1848 • واتصلت السلطهات باخبهار مفادهها أن عمله انكليز كانوا بالقرب من المكان لتسهيل عملية فرار عبد القادر ، فوضعت القضبان الحديدية على جميع نوافذ القلعة • وكان الحراس يقفون تحتها ليلا نهارا •

وكان عبد القادر يبتسم في نفسه على كل هذه الاحتياطات ١٠ ان فتسرة الارتقاب القلق قد انتهت ٠ فقد شعر انه سيكون اسيرا مدى الحياة واسلم امره للقدر يفعل به ما يشاء ٠ ووضع رقابة ذاتية تضبط عواطفه التي كانت حتى الآن ثائرة ٠ وعادت عظمة نفسه الى سموها المعتاد ١ ان رجلا يمتلك الطاقة المقلية والموارد التي لعبد القادر لا يمكن أن يشمسر بالوحشة والانفرادية ٠ ولكن العالم الخارجي قد اصبع يضغط عليه ٠ وقد قبل ضغطه كواجب اكثر منه كلذة ٠ فقد تزاحم الناس عليه من كل انحاء فرنسا يطرقون عليه ابواب القلعة ٠ وتنافس عليه رجال السياسة والدبلوماسية والعسكرية، تحدوهم مشاعر مختلفة من الفضول والشفقة والاعجاب ، كلهم قدموا لاكرام الاسير الجليل في نكبته ٠ وكان عبد القادر مضطرا للقيام باستقبالات رسمية تدوم احيانا بضع ساعات ٠

وجميع اولئك الزوار كانوا قد أخلوا بسمو وأصالة آرائه ودقة ملاحظات وحرارة تحياته وفوق كل شيء كانوا منه هسين أن يجلوا أنه لم يكن يوبخ اولئك الذين كانوا السبب في محنته القاسية ، بل لقد كان يجد لذة في التماس العلر لهم على تصرفهم ويسعى لتخليصهم من مسؤولية خيانتهم وعارهم .

كان الجنرال دوماس مرافقه الذي لا يتخلف • وان انطباع هذا الجنرال عن عبد القادر يمكن اخذه من الرسالة التالية التي وجهها الى السيد دوبوش Dupuch اسقف مدينة الجزائر ، وهي : « انك ستشاهد سجين قصر بو الشهير • اوه ! انك بالتأكيد لن تندم على زيارتك له • انك عرفت عبد القادر في ايام عزه ، عندما كانت كل الجزائر تقريبا تعترف بحكمه • حسنا ، انك ستجده اعظم واجل في محنته منه في عزه • انه ما يزال ، كما عرف عنه ، يسمو الى اعلى الدرجات •

« انك ستجده معتدلا بسيطا جدابا متواضعا ثابتا لا يشكو ابدا ، معتذرا لاعدائه .. حتى اولئك الذين مازال يمكن ان يعانى على ايديهم كشيرا - ولا

يسمع ابدا أن يذكروا بسوء في حضرته ورغم أنه قد يشكو عن حق اس المسلمين أو المسيحيين فأنهم سواء يجدون منه الصغع فهو يلقى تبعة الاولين على الظروف ، وتبعة الآخرين على أمن وشرف الراية التي حاربوا تحتها اللك في ذهابك لزيارة هذه الشخصية النبيلة السامية ستضيف عملا آخر صالحا إلى أعمالك الاخرى التي أصبحت حياتك متميزة بها ، و

ان الاستف المسيحى والقائد العربى كانا منذ امد طويل مرتبطين برباط مسترك من اعمال الرحمة والصلاح · وكان عبد القادر قد اختار شريك العظيم في ملتقى سيدى خليفة كمستودع لافكاره وتأملاته ، وكانت مراسلاته مع الاستف لا تنقطع وبلا فتور (3) ·

وقد كتب له اخيرا: «لعلك اكتشفت من خلال حديثنا اننى لـم اولـد لاكـون محاربا ويبـدو لى انه كـان يجـب عـلى ان لا اكـون محاربا ولو يوما واحـدا ومـع ذلـك فقـد حـملت السلاح طيلـة حياتــى ما اكثر غموض مغيبات القدر! ولم يكن سوى محض الصدفة ان وجدت نفسى بعيدا تماما عن الدور الذى حدده لى ميلادى وتربيتى وميولى، وهو الدور الذى، كما تعلم جيـدا ، طالما تشوقت لاستثنافه والذى لـم ازل أصلى الى الله ان يسمع لى بالعودة اليه ، الآن وانا فى خاتمة حياتى الشاقة » .

ان تسجيل كل الآراء والذكريات التي قام بها عبد القادر نحو العديد من الزوار يتطلب في نفسه مجلدا ضخما • فلم يغادره احد دون ان يحمل معه ويختزن منه بعض الذكريات اللذيذة عن لطافته وذكائه البارع • وذات يوم اكد له محام بارز تعاطف احد رجال السياسة ذوى النفوذ القوى معه • فاجابه عبد القادر : « اعتقد ان في قلبه قليلا من حرارة الود نحوى ولكن لا تدع هذا يمنعك من مده احيانا بالوقود » •

وعندما كان ذات يوم يصافح يد قسيس ويد ضابط في نفس الوقت لاحظ : « اننى احب هذه الزيارات وهذه الوجوه لان المرء يعرفكما من اول وهلة - ان زيارتكما تمثل شكلا مزدوجا للنفوس المؤمنة والقلوب الكريمة » •

وذات مرة قال لمجموعة كبيرة من الزوار: « اننى ارى حولى اناسا طيبين ودودين وجدوا لذة في تمجيد المزايا القليلة التي بسطها الله على • ولكنس

جراسلاته مع دوبوش قلما اشار اليها الكتاب ، ولعلها ، لو وجدت ، تكون مصدرا هاما لفهم
 ووح الامير الدينية والإنسانية • انظر المهدة •

اخشى ان لا يوجد هنا صديق حقيقي يخبرني عن عيوبي التي هي اكثر بكثير من المزايا ، •

وقد قال له رئيس اساقفة مدينة تبور: « اننى كثيرا ما اخشى عليك عندما افكر في قسوة طقسنا » • فرد عليه عبد القادر: « حقا ان طقسكم بارد، ولكن حرارة استقبالكم تجعلني انساه » •

وصادف مرة ان استقبل عقيدا على راس بجلسه العسكرى فقال له:

النبي اشكرك ايها العقيد ، انني متاثر كثيرا لزيارتك وزيارة رفاقت الشجعان ولقد حاربتموني بشبجاعة في افريقية وغلبتموني وتعالت حكمة الله! ان زيارتك الآن تظهر لى انكم تعتقدون انني ايضا قد قمت بواجبي وانكم افضل من يحكم على ذلك ، انني اشكرك مرة اخرى ومهما كان الامر، ودون الاشارة الى احد بالذات ، يجب ان يكون في الجيش الفرنسي كثير ودون الاشارة الى احد بالذات ، يجب ان يكون في الجيش الفرنسي كثير من الصناط الذين عليهم ان يكونوا معترفين لى بالجميل ما دام كثير من العنداء كانوا ما يزالون ، لولاى ، ضباطا صغارا ، وكثير من الجنرالات كانوا ما يزالون عقداء » و

وقد عبر عن نفسه بكرم الى رجل دولة قائلا « اننى لم اثر لتاخير تنفيذ الاتفاق بينى وبين الجنوال لامورسيير ، اننى اعرف جيدا انه فسى الوضع الراهن لفرنسا ليس من المناسب ولا من اللائق بى ان الح كثيرا على الموضوع اننى لا اطلب سوى ان لا يهمل الموضوع وقتا طويلا » ،

وتقدمت اليه بعض السيدات بباقة جميلة من الزهور فخاطبهن بالعبارات الشرقية التالية : « اننى بالنظر الى هذه الباقة وشم عطور هذه الزهور الجملية الكثيرة فكأننى انظر الى رمز قلوبكن واتنفس عبقها الشذى » ·

ولكن استمرار الزيارات قد اتعبه في النهاية • فطلب تحديد ساعات الاستقبال • وقد شاهد جميع الزائرين هدو، وابتهاج سرائره بتعجب واستغراب ، ولكن من يستطيع ان يسبر غور المعاناة الداخلية الصامتة لتلك النفس الجادة الثائرة التي استهلكت نفسها لدرجة العياء خلال خمس عشرة سنة في دفاع شجاع من اجل استقلال وطنها ، والتي لم ترض بالتخلي عن المعركة المقدسة الالكي تنقذ المنازل الاهلية ، والتي هي الآن ، بعيدة عن كل من المنزل والوطن ، ترى ان اعز شيء لديها ينحدر تدريجيا تحت التموق البطيء المتواصل للاسر والمنفي ؟ •

ومع ذلك ، فكلما حاول الاسير الشهير ان يقوى نفسه بالتمارين الدينية والرياضة الروحية التي كانت دعامته وقوته طيلة حياته ، كانت مياه الحزن سبجس من حوله ، وعبثا كان يسعى لاستعطاف السماء بالتوبة التامة ، باقسى انواع النداء والصلوات المواظبة ، فكان يبدو كان هناك قدرا لا يرحم مرسلا لابقائه في قبضة يده الحديدية ، وكان الموت ينتزع منه يوميا تقريبا اعز الناس اليه ،

ولم تكد عيناه تجفان من دموع النحيب على بعض اصحابه المخلصين الذين قضوا نحبهم بين يديه ، حتى تترقرقان بقلق حاد على اولئك الذين مايزال يراهم امامه منهارين تحت الضربات القاسية من المرض والانقباض والقنوط • فبعد ان انتهى من البكاء على ابنه ، وابنته وابن اخ كان يعد بمستقبل باهر ، ها هو يرتعد لوالدته وحماته اللتين كان سنهما المتقدم والمرض قد جعلهما تبدوان الضحيتين التاليتين •

ورغم كل هذه المحن القاسية فان عبد القادر قد حافظ على رصانة لا تهتز في مظهره وسلوكه • فلم تتوقف كلماته عن تنفس روح المجالدة البطولية • وذات مرة آخذه احد المعجبين به على تقشفه الورع • فأجابه بابتسامة حزينة « لماذا ، لماذا تحسدني في عزائي واملي في ادعيتي التي اصبحت اقبل قيمة عند الله الذي اليه اوجهها من صميم قلبي ، والذي عساه ، مع ذلك ، ان يستجيب لها ، في يوم من الإيام ، من ملكوته العلوى ؟ » وكان يبدو في طبيعة ايوب عنديا اضاف : « رغم انه يضحى بي فانني مع ذلك اضع ثقتى فيه » •

بمثل هذه البساطة التى تشبه بساطة القديسين ، وهذا التواضع ، وهذا اللطف والنبل الذى كاد ان يكون انثويا ، مجتمعة كما كانت مع مزايا كبزايا الاسد ، التى تمجد وتبجل طبيعة الرجولية ، قد جعلت جميعا منه مثالا حيا للعظمة المعنوية والطبيعية اثار دون اختيار تقديسا وتعلقا حماسيا به ، وان التأثير الخارق الذى تركه على كل من حوله ، سواء كانوا ملوحيسن بالاف السيوف المشرعة اللامعة من حوله اثناء القيادة او كانوا في سبجن مظلم ، يشهد على الولاء الكبير له والتعلق الذى كان يتمتع به لديهم .

ان عبد القادر قد غادر الجزائر الى الابد ، ولكن الوقع السحرى لاسمه قد ظل ، بل ظل الى هذا اليوم وفعندما زار بعض القواد العرب ، بعد استسلام

السلطان ، اصطبلات السلطات الفرنسية في مستغانم ، كان احس شخص ربها يخطر في عقول الفرنسيين هو عبد القادر ، الذي كانوا قد تخلصوا لحسن الحظ من حضوره الذي كان شؤما عليهم • ولكنهم رأوا، وهم مندهشون القواد العرب يرمون انفسهم بعصبية على حصان فحل عظيم الجثة اسود اللون يقبلونه في الرقبة والاكتاف بل والاخفاف ، لقد كان ذلك هو حصان عبد القادر • والعبارة التي كانوا يرددونها والتي كانت تعبس عن مشاعرهم الطاغية د لقد حمله ! ه ولم يبعدوا عنه الا بشق النفس •

وعندما نظر قارة محمد ، الذى كان سائس اصطبل عبد القادر ومصاحبه الذى لا يتخلف فى جبيع معاركه ومخاطره ونكباته ، حارسا فى باب القصر كان ما يزال يرتدى الزى الملكى لم يستطع ان يتمالك نفسه وقال د ماذا! أن سيدك (4) فى انكلترا وانت هنا! فلو كنا مكانك لقطعنا الجبال والبحاد لنتبع سيدنا الى اطراف الارض ، فبعد ان نطنا منافعه اصبحنا مرتبطين اليه فى الحياة والموت » .

ورغم كل جهود عبد القادر وتثبيته فان اتباعه قد انساقوا وراء الياس والقنوط • انهم ابناء الصحراء الذين كانت منازلهم هي سهول الصحراء غير المحدودة وحدودهم الوحيدة هي الافق البعيد • وها قد اصبحوا الآن يذبلون ويسقمون في ماواهم الجديد المخيف • ان الحديد قد نفذ الى الروح •

واخيرا جاء الامر باطلاق سراحهم • وكان حامل هذا النبأ يتوقع ان يجد ترحيبا كبيرا بالابتهاج والسرور • ولكنهم جميعا اجابوا بصوت واحد « لا ، لا ! ما دام هو (اصلى) اسيرا قانه لا احد منا سينفصل عنه ! ، فكان الجواب « ولكن سيدكم سينقل الى قلعة اخرى حيث ستكونون فى حدود اضيق من التى لديكم اليوم ، فردوا عليه بصوت واحد « ذلك لا يهم ، وماذا سيحدث ؟ اننا مستعدون لمحنة اكثر اذا كان ذلك ضروريا • اما التخلى عنه فى نكبته، فهذا لن يكون » •

وفى شهر جوان ، 1848 عين الجنرال لامورسيير وزيرا للحرب · فتوقع عبد القادر بالتاكيد قرب اطلاق سراحه · فالرجل الذى كان قد اعطاء الوعد مو الآن فى السلطة · ولكن عبد القادر شعر انه قد يترك للاهمال امام ضغط الاحداث العامة · فاسرع اذن بتوجيه رسالة الى الجنرال طالبا فيها منه ان

<sup>4)</sup> يقصد الملك لويس فيليب الذي بأ بمد سقوطه الى انكلترا .

ينقد شرفه السنخصى ، بالإضافة الى الشرف القومى لفرنسا • ولكن مسرت ايام واسابيع وشهور دون جواب •

حافظ عبد القادر على ثباته المعتاد ولكن اصحابه الجزائرييس اصبحسوا ساحطين و فنسجوا مؤامرة للوقوع على الحراس وقتل العدد المكن منهم وتذوق حلاوة الثار في حركة يائسة من التضحية ، ما داموا هم غير مسلحين وقد قالوا فيما بعد « اننا لم نفكر في الهروب ، بل كنا نريد ان نموت حتى يبقى دمنا عارا ابديا لفرنسا ، على قدر ما يسيل منا ، من اجل المطالبة بالوقاء بالوعد الذي اعطى لسيدنا ، وكان عبد القادر ، الذي اخطر في الحين بهذه عظة الجنونية ، قد تدخل في الوقت المناسب لاحباطها .

وقد علم بها ايضا وزير الحربية نفسه • وكان يخشى العاقبة السوداء • فارسل ضابطا الى الاسرى اليائسين المزقين عذابا يعرض عليهم الحرية • فردوا عليه بالجواب النبيل السامى الذى سبق ذكره • وفسى الثانسي من نوفمبر، سنة 1848 رافقوا عن اختيار سيدهم المفدى الى قصر ادبراز Amboise

وكان قد سبقهم الى هذا المكان امر ، وهو انه لا عبد القادر ولا اى من اتباعه مسموح له ان يتحادث او يتصل مع احد من الخارج ، ولم يكن مسموح لهسم ايضا ان يتصلوا ولا ان يكتبوا الرسائل • حتى امتياز استقبال الزوار بحرية قد اخذ منهم • وليس هناك اى طلب للزيارة يحظى بالموافقة دون اذن خاص من وزير الحربية •

وقد كان صاحب التوقيع على هذا الامر هو « دى لامورسيير ! ،

# الفصر التابي العشرون

(1853 - 1848)

رغم أن حكومة فرنسا الجمهورية قد وافقت على الاستمرار في هذا العمسل الذي هو خرق صارخ للاتفاق مع عبد القادر ، فان رئيس الجمهورية قد رفع صوته لانقاذ قضية الحق والعدل • ففي الرابع عشر من يناير ، سننـة 1849 ، اى بعد اربعة وعشرين يوما من انتخابه للرئاسة ، دعـا لويس نابليـون الى اجتماع خارق لدراسة الموضوع •

وقد دافع عن قضية الاسير باحر العبارات · واصر على أن الاستسلام كان اختيارياً ، وعلى أنه كان اعتمادا صريحاً ونبيلًا على الشرف الفرنسي من جهة وعلى الوعـــد الذي وعد به والاتفاق الذي وقع من جهة احرى · أن هذه اللغة الصادرة عن وريث اسير سانت هيلينة St. Helena الشهير (١) كان لها اكثر من وزن الاحتجاج ، بل ان لها ، من بعض الوجوه ، قداســــــة الذكري • ورغم تاييد بوجو وشانفارني فان راى الرئيس قد هزم • فوزير الحرب ، الجنوال روليير Rulhière رفض تحمل مسؤولية الوافقة على اطلاق سراح عبد القادر ، وعارض بنجاح هذه الخطوة •

وتحركت في المارشال بوجو مشاعر التقدير والشفقة على خصمه الاسير فكتب الى عبد القادر رسالة يقترح فيها عليه حلا يضمن له وجودا مريحا بل يغبط عليه ، بينما يخفف عنه الاحساس الحاد بالاسر :

« اننى آمل ان تقرر إن تتبنى فرنسا وطنا لك ، وتسال الحكومـة فسم، ان تعطيك حق التملك ، مع حق الانتقال لورثتك • وبذلك سيكون لك مكانة

x) يعنى نابليون الاول الذي اخذ اسيرا الى هذه الجزيرة .

« اننى اخسى من ان هذا الاقتراح لن ينجع فى التاثير عليك ولكنه اقتراح جدير منك بالنظر والتقدير من اجل مستقبل اولادك ومصير العديد من الاشخاص الذين هم معك وانك تشاهدهم يتعذبون ويموتون من الضجر فلو كانوا يعملون فى املاك خاصة بك ، لكانت حياتهم ، على العكس ، سارة ومريحة وان زراعة الارض ستعجبهم وربما يتسلون بالرياضة وذلك ان الاشتقال بالزراعة سيعطيهم يوميا موضوعات جديدة تثير اهتمامهم ، ولا شيء يعمل على رفع المعنويات اكثر من منظر الطبيعة وقد عملت فيها يد الانسان نفسه و

« هذه هي النصيحة التي اقديها اليك ، وقد الملتها على مشاعر الاهتمام غير المعتادة التي اثارها في اتباعك البائسون والمزايا العظيمة التي منحها الله لك ، •

لكن عبد القادر لم يلن فقد استمر في رفض السماع لاية مساومة ، ولذلك اجاب بوجو هكذا دلو أن جميع خزائن الدنيا فتحت أمامي واقترح على وضعها في جهة وحريتي في جهة أخرى ، لاخترت حريتي و أنني لا أطلب لا جزاء ولا شكورا و أنني اطلب تنفيذ الالتزامات التي المتزم بها نحوى و

« لقد طلبت كشسرط لاستسلامی وعد رجل فرنسی • فاعطانیه جنسرال فرنسی دون قید ولا شرط و و افق علیه جنرال فرنسی آخر، وهو ابن الملك و بذلك كانت فرنسا ملتزمة لی كما انی ملتزم لها • فطلب نسیان الماضی اس مستحیل • اننی لن اعید الیكم وعدكم • اننی ساموت معه خزیا خالدا لكم وعارا • وستعلم الملوك و الشعوب ، من امثالی ، ای ثقة تمنحها لكلمة الانسان الفرنسی » •

وكانت جميع الدلائل تدل على ان قضية تحرير عبد القادر قد تأجلت الى ما لا نهاية له • وهو نفسه توقف عن الاشارة اليها • وقد وجد العزاء فى كتبه ودراساته وعبادته • وكانت الساعات مضبوطة بدقة وموزعة على هذه الامور ، وبذلك كان الوقت يمر بسرعة • فقد كان يشغل نفسه بالكتابات الادبية • وكانت نتيجة اعماله الفكرية كتابين الاول عنوانه ، وحدانية الله ، (2) والثانى عنوانه ، ذكرى العاقل وتنبيه الغافل ، (3) فالاول عبارة عن مقارنة ، وفى نفس الوقت استعراض بارع لكل الحجج التى تؤيد وتوضح ذلك المبدأ الاساسى للدين المحمدى • أما الثانى فهار مقسم الى ثلاثة أقسام ، ويتشاول القسم الاول فوائد التعليم ، والقسم الثانى عن الدين والاخلاق ، والقسم الثالث عن فن الكتابة والعلوم العامة •

ورغم انه كان مرخصا له أن يتجول فى الحديقة المحيطة بالسجن ، فانه لم يعمل ابدا بهذا الامتياز • والواقع انه لم يغادر غرفته الا نادرا ، حين يذهب الى الغرفة التى تجتمع فيها أسرته واتباعه للصلاة • وقد نصحه أطباؤه بضرورة الخروج للرياضة • فكان يجيبهم « لا صحة لى فى قيود السجن • ان ما اريده هو نسيم الحرية ، وهو وحده الذى يستطيع أن ينعشنى » •

وتعاقبت الايام • ثم حدث تغيير سار رغم انه كان غير متوقع • ذلك أن لويس بابليون ، الذي أصبح ساخطا على النزاعات الحزبية التي أحبطت مشاريعه ، قد توجه الى العاطفة القومية ، فأظهر نفسه الى فرنسا ، فسزار الاقاليم • وعندما وصل الى مدينة بلوة Blois أرسل كلمة الى السيد بواسونى (4) Boissonet الذي كان يشرف على قصر أمبواز الذي لم يكن يبعد كثيرا عن تلك المدينة ، بأنه ينوى القيام بزيارة لعبد القادر •

ولكن الخطة النهائية لانجاز الامير (5) الرئيس هذه الزيارة كانت محل مناورة من الضباط والوزارء الذين كانوا حوله • فسانتارنو وغيره نصحوه بالحذر • ولكن الامير كان مصمما • فضرورة انقاذ الشرف القودى المذى طال تلطيخه بالحلاف الوعد سيطرت على عقله فوق جميم الاعتبارات الإخرى •

على تشرشل يقصد كتاب « المواقف » الذي هو ايضا في التصوف • ويذكر ابنه في (تحفة الجزائر ) انه الف اثناء ذلك رسالة سماها « المقراض الحاد لقطع لسان الطاعدن في ديدن الاسلام من اهل الباطل والالحاد » ج 2 ، ص 27 • فهل هو ما يعنيه تشرشل •

<sup>3)</sup> ترجم هذا الكتاب الى الغرنسية السيد دوغا G. Dugat ونشره في باريس سنة 1858ء، وقد نقل فيه الامير اشياء كثيرة عن الغزالي في « احياء علوم الدين » •

 <sup>4)</sup> يكتب ايضا Boissonnet انظر مقالى د كتاب علاج السفينة فى بحر قسنطينة ، مجلة كلية الآداب ، العدد 2 ، 1970 .

المقسود بالامير حمنا تابليون الثالث •

وفى السادس عشر من اكتوبر، سنة 1852 امتطى الامير وحاشيته عربـــة وتوجهوا الى قصر امبواز ·

وفي الطريق كتب بقلم الرصاص الوثيقة التالية :

ر عبد القادر،

اننى قادم لاعلن لك حريتك ١٠ك ستحمل الى بروسة ، فى منطقة السلطان ، حالما تنتهى الاجراءات الضرورية ٠ وستخصص لك الحكومة الفرنسية مرتبا يليق بمكانتك القديمة ٠

« ومنذ وقت طويل وأسرك يسبب لى ضيقا حقيقيا • انه دائما يذكرنى ان الحكوبة التى سبقت حكومتى لم تنجز الالتزامات التى تعهدت بها نحو عدو منكوب • وانه لاهانة فى نظرى لامة كبيرة عندما تبلغ درجة الشك فى قوتها الذاتية فتخلف وعدها • ان السخاء هو دائما افضل مستشار ، واننى على يقين من ان اقامتك فى تركية لن تؤثر بأى شكل على هدوء ممتلكاتى فى افريقيسة •

« ان دينك ودينى ايضا ، ينص على الاذعان لشيئة الله • فاذا كانت فرنسا الآن منتصرة فى الجزائر فلان الله اراد ذلك ، وان الامة لن تتخلى ابدا عن هذا الاحتلال (6) • لقد كنت عدو فرنسا ، ولكنى مع ذلك مستعد أن أقدوم نحوك بالعدل الكامل لشجاعتك وشخصيتك وصبرك فى الشدة • ولذلك فانى أشعر بأن الشرف يقتضينى أن اضع حدا لسجنك وأن اعتمد تمام الاعتماد على كلمتك » •

وغمر قلب عبد القادر بالاعتراف بالجميل فانطلقت مشاعره بالشكر فقد طلبت أمه المسنة ان يؤذن لها برؤية الحاكم الكريم ذى النفس النبيلة ، الذى بعث المسرة والحبور فى كافة ارجاء منزلها ، وعندما قدمت الى لويس نابليون طوقته ببركاتها ، وبعد أن شارك الامير بسرعة فى تناول طعام الكسكسى ، وهو الطبق الوطنى الجزائرى ، ارتحل ، وحينما كان يختفى بعيدا ، استدار عبد القادر لاتباعه وقال « الآخرون قهرونى ورموا بى فى السجن ، اما لويس بابليون فهو الوحيد الذى انتصر على » \*

<sup>6)</sup> منا دليل آخر على أن نابليون الثالث لم يكن يفكر في التخلي عن احتلال الجزائر ٠

ورغب عبد القادر الآن في اكرام الرجل الذي خلصه من سجنه في العاصه نفسها فحصل على اذن بالذهاب الى باريس التي وصلها في الثامن والعشرين من اكتوبر ، سنة 1852 و انتظم له استقبال جدير به بأمر من الامير ، كانت مظاهرة شعبية في انتظاره ، وتزاحمت الجماهير في الشوارع التي بها وكانت تتفرسه بمشاعر مختلفة من الفخر والفضول ، ان وجوده قد مناعر شعب كان يعيش في حالة حرب ، ولكن الاحترام للشهرة . مكرية العظيمة للقائد العربي كان هو الدافع الرئيسي ،

فى نفس المساء الذى وصل فيه عبد القادر دعى لزيارة الاوبرا الكبيرة .

ا اولا بسبب العياء ، ولكن عندها اخبر أن الامير سيكون هناك رضى الناب ب وقد قيد الى الشرفة التي كان بها الامير ، فانحنى عبد القادر ، ب يديه ، لكن الامير عانقه وسط تصفيق حاد ، ثم اجلس العدو القديم عرسا بجانبه واظهر له كل عناية واحترام ،

ووجهت الدعرة الى عبد القادر لزيارة الامير الرئيس فى قصر سان كنود St. Cloud وبناء عليه توجه الى هناك فى الثلاثين من اكتوبر مرفوقا بمسؤول خيوله قارة محمد ، وابن علال ، وهو ابن اخ خليفته ابن مبدارك الشهير، وسيدى قدور، وكوكبة من الضباط الفرنسيين المعينين لاصطحابه ورصل هناك قبل الموعد المحدد لاستقباله ببعض دقائق ، وكانت هناك ساعة . فط فى غرفة الانتظار اخبروه انها تشير الى توقيت مكة بالضبط فى ذلك البوم ، فسر عبد القادر بذلك وعدل ساعته الخاصة على توقيت الاماكن المقدسة لدينه ، فوجدها تشير بالضبط الى وقت صلاة ما بعد الظهر ، وأمام جميع الحاضرين قام باداء الصلاة ،

وبعد قليل قدم الى الامير الرئيس الذى كان واقفا محاطا بجميع كبار دولته • وعندما انتهت حفلة التقديم طلب عبد القادر الاذن له لالقياء بعض الكلمات • فأذن له فعبر عن نفسه بطريقة لا تخلو من تاثر كبير ، قائلا :

« ایها الامیر ، اننی غیر معتاد علی تقالیدکم · ولعلنی علی وشك ان ارتکب خطأ ، ولکنی أرجو أن أعبر عن عواطفی نحوکم و نحو الشخصیات المرموقة التی أراها حولکم · ان آخرین قد وعدوا بشیء لم ینجزوه · ولکن سموك قد انجزت تعهدات لم تلتزم بها · فشكرا علی كرمك الذی دكننی من أن أذهب للعیش فی بلاد اسلایة · ان الكلمات تذهب كما تذهب الربح · اما الكتابة

فهى خالدة ، انتى اقدم الى سموك هذه الورقة ، انها تحتوى على وعد مكتبوب » \*

ثم وضع التصريح التالي بين يدي الامير:

« الحمد لله وحده · أدام الله حفظه ورعايته على مولانا لويس نابليون وهداه وأرشده في احكامه وحكمه · ان الذي يقدم اليك نفسه هو عبد القادر بن محيى الدين · لقد جئت لسموك لاشكرك على افضالك ولامتع نفسى بالنظر في طلعتك · انك في الحقيقة اعز على من أي صديق آخر ، لانك غمرتني بفضل يتجاوز قوة الشكر لك عندى ، ولكنه جدير بنبل شخصك وعظمة مكانتك · فرفم الله قدرك ·

« انك لست من اولئك الدين يقيمون اعتراضات بلا طائل أو يخيبهم الرياء والنفاق ، لقد وضعت ثقتك في ، ولم تصغ الى الذين لا يثقون بسى ، لقد منحتنى الحرية ، وانجزت تعهدات كان الآخرون قد الترسوا بها دون أن ينجزوها ، بل انك فعلت ذلك دون ان تأخذ منى اى وعد ،

« انتى اذن جئت لاقسم لك بالله العظيم وبكل الانبياء والرسل أن لا افعل شيئا يتنافى مع الثقة التى وضعتها فى ، وعلى أن ألتزم بهذا القسم التزاما دينيا بان لا أعود ابدا الى الجزائر (7) • فعندما امرنى الله بالنهوض نهضت ، وقد استعملت البارود الى اقصى حد مكنتنى منه وسائلى وطاقتى • ولكن عندما امرنى بالتوقف توقفت • وعند ذلك فقط تخليت عن السلطة واستسلمت •

« ان دينى وشرفى يأدراننى بالاحتفاظ بقسمى ويستنكران الحنث ، اننى شريف وليس هناك من سيتهمنى بالحيانة ، وكيف يمكن أن يقع ذلك منى بعد ان نلت افضالا عظيمة على يديك ان الاحسان سلسلة ذهبية تطوق عنى الانسان النبيل ، اننى أغامر بأن آمل ان ستغضل بالتفكير فى حتى عندما أكون بعيدا عنك ، وانك ستضعنى فى قائمة اصدقائك المقربين ، لاننى وان كنت قد لا أساويهم خدمة لك فاننى على الاقل اساويهم فى حبهم لك ، ضاعف الله من حب أولئك الذين يحبونك وصعق قلوب أعدائك » .

ورد لويس نابليون على هذه العبارات الرسمية بقوله :

ر) هذا يساعد على تفسير موقف الامير من ثورة 1871 ومن الاحداث العامة التي جرت بالجزائر
 اثناء وجوده بالمشرق •

« يا عبد القادر ، اننى لم أفقد ثقتى فيك ابدا · وليس لى حاجة الى هده الورقة المكتوبة التى تفضلت بتقديمها الى بكل نبل · اننى لم أطلب منك أبدا ، كما تعلم ، وعدا أو قسما · ومع ذلك فقد اخترت أن تكتب وأن تقدم بين يدى هذه الوثيقة · اننى أقبلها · ان هذا الاقرار العاطفى والشعورى منك قد برمن لى على أننى كنت على حق عندما وضعت فيك ثقتى غير المحدودة » ·

وعندما انتهى الاستقبال اخذ عبد القادر لمشاهدة جميع حجرات القصر ثم اخذ لرؤية اصطبل خيل الامير · فأعجب بالاخص بفرس عربى أبيض قوى · فقال له الامير الذي كان حاضرا « ان الفرس لك ، وأرجو أن يجعل تنسى انك ظللت وقتا طويلا بدون فرس ، وعليك ان تحاوله غدا معى في الساحة أثناء استعراض للفرسان امرت به خصيصا على شرفك » ·

وفى اليوم التالى امتطى عبد القادر فرسه الجديد وسار الى جانب الاديسر الى الستعراض وعندما ساله الامير بلطف عن صحة امه المسنة ، قال له عبد القادر بحيوية و كانت امى تحتاج ، خلال اسرى ، الى جماعة لتحمل ثقل جسمها الذى أحنته السنين ، أما الآن وبعد أن أصبحت حرا بفضل كرم سموك ، فأنها قد رمت بعيدا بثقل السنين وهى تسير بدون مساعدة » وسموك ، فانها قد رمت بعيدا بثقل السنين وهى تسير بدون مساعدة » و

وحضر عبد القادر استعراضاً كبيرا آخر في فرساى • وتناول العشاء مع الامير مرتين • وأقام له جميع الوزراء استقبالات ضخمة ، وكان يستقبل يوميا رجال الدولة وكبار ضباط الجيش والعلماء • وكان قد تأثر بالاخص من زيارة عدد من الضباط الذين كانوا سابقا أسرى عنده والذين جاؤوا ليشكروه على اللطف والاهتمام اللذين وجدوهما منه خلال أسرهم •

ثم زار عبد القادر جميع البنايات العامة في باريس · وعندما دخل كنيسة المادلين قال للقسيس الذي كان مرافقا له : « حينما بدات مقاومتي للفرنسيين كنت أطن انهم شعب لا دين له · ولكن تبينت غلطتي · وعلى أي حال فان مثل هذه الكنائس ستقنعني بخطئي » ·

وبعد ذلك طلب أن يؤخذ الى محل اقامة صديقه القديم ، دوبوش ، استقف مدينة الجزائر، قائلا: « بعد ان خصصت زيارتي الاولى لله يجب على ان أخصص زيارتي التالية لافضل عباده » •

وغندما كان يزور كنيسة نوتردام توقف ليتفحص عجائب الفن والأنه. التى تحتوى عليها باهتمام أثار دهشة الحاضوية لانه صادر عن مسلم فتماثيلها وصورها الملونة والعباءة التى كان قد توشح بها نابليون الاول عند تتريجه وقطعة الصليب الحقيقى الذى أهداه بالدوين Baldwin الى لويس الثانى عشر ، كلها على التوالى قد جذبت انتباهه .

وعندما وصل الى فندق الانفليد Invalides كان اول طلب تقدم به عبد القادر ، كعادته ، هو أن يؤخذ الى الكنيسة · ذلك ان المعبد كان بدون استثناء ، اول مكان تسير نحوه خطاه · وكان يشاهد بامعان الجندى وبارتياح أيضا العدد الكبير من الرايات التى كان يحتوى عليها هذا المتحف · ومن بينها بعض راياته هو · وعندا وقعت عيناه عليها تفرس فيها لحظات صامتا، ثم قال بهدوء « لقد مضت تلك العهود · اننى ارغب فى نسيانها · فلنست دائما ان نعيش فى الحاضر » ·

وتوقف طویلا من جدید عند قبر نابلیون • وبعد فترة تکلم قائلا : « کن ما یمکن أن تفعله عبقریة الانسان وثروة العالم هو أن تحیط تلك العظمة التى المالم دویا بانتصاراتها بسیاج معقوف » • وبعد أن ابتعد لاحظ : « اننی اری الآن الجانب الفانی من ذلك الضابط العظیم ، ولكن أین هو المكان الذی لم یعد یذکر فیه اسمه ؟ » •

وأثرت فيه بالاخص الحياة في المستشفى · فقد وقف المرضى أثناء مرو. بل ان احد الجنود القدماء قد نهض من سريره في تألم وصعوبة علامة على الاحترام لهذا المحارب العظيم · ووقف عبد القادر المامه وصافحه وألقى عليه الكلمة التالية :

« اى قيمة ينالها شعب عظيم أن يعتنى بالمسنين من رجاله الشجعان الذين دافعوا عنه ، وأن يستخدم أفضل وسائل العلاج لتضميد الجراح التى أصابتهم أثناء الدفاع عن وطنهم! لقد رايت قبر نابليسون ولمست سيف وكنت سأغادر هذا المكان سعيدا تماما لولا التفكير في انه قد يكون هنا بعض ممن كابوا قد اصيبوا بعطب على يدى او يد اتباعى ولكنى دافعت فقط عن وطنى وان الفرنسيين، الذين هم كرماء وعادلون ، سيصفحون عنى و ولعلهم يقرون أننى كنت عدوا متفتحا وشريفا ، عدوا ليس تماما غير جدير بهم » •

وزار بعد ذلك متحف المدفعية ومطبعة الدولة • وطبعت أمام عينيه بالضغط الآلى الذاتى ، بينما كان مستغربا ، نسخة طبق الاصل من الوثيقة التى قدمها للامير • وبعد ان تتبع بدقة طريقة الطبع والسرعة الفائقة التى كانت النسخ تخرج بها ، قال « بالامس رأيت بطاريات الحرب ، وهنا ارى بطاريات الفكر» •

ثم حان وقت حديث الوداع بين عبد القادر ولويس نابليون و كان الامير قد عبر عن نيته في اهدائه سيف شرف غير انه أضاف: « ولكني أرغب في أن يكون جديرا بك ، واني آسف انه ، رغم نشاط الصناع ، لن يكون في استطاعتي أن أقدمه اليك قبل سفرك الى بروسة » • ان حد هذا السيف ، الذي اتصل به عبد القادر فيما بعد ، كان يعود الى العهد العباسي الذي كان عصر ازدهار في بداية العصور الاسلامية • وقد نقش عليه ما يلى : « دمن السلطان نابليون الثالث الى الامير عبد القادر بن محيى الدين » وفي اليوم التالى رجع عبد القادر الى أمبواز •

وفى الواحد والعشرين من شهر نوفمبر دعى الشعب الفرنسى لانتخاب المبراطور • وقد طلب عبد القادر حق التصويت • وبالصدفة كان ذلك اليوم هو الذكرى العشرينية لانتخابه هو سلطانا للعرب • ومنح ذلك الحق ، ووضح صندوق انتخاب خاص بهذه المناسبة • وفى هذا الصندوق وضع عبد القادر صوته وصوت اثنى عشر من اتباعه •

وعاد عبد القادر الى ماريس لحضور اعلان الامبراطورية ووقف وسط كبار رجال الدولة والموظفين العموديين الذين تجمعوا فى التويلرى Tuileries لتقديم تهانيهم الى الامبراطور وحالما لمحه هذا ذهب اليه وصافحه وقال و أرأيت ، ان صوتك قد جلب لى الحظ السعيد » فرد عليه عبد القادر: « أيها السيد ، ان صوتى لا قيمة له فى حد ذاته ، ولكنه ترجمان قلبى » •

وفى الحادي عشر من ديسمبر غادر عبد القادر وعائلته وأتباعه أمبواذ الى الشرق و كان نفس الاهتمام والكرم الذي وجده في باريس ينتظره في جميع مدن الاقاليم التي مر بها ففي مدينة ليون اقسام له الكونت دى كاستلان Castellane استقبالا فخما ، حيث اقيمت له حفلة عشساء واستعراض عسكرى على شرفه و وعندما وصل عبد القادر الى الصفوف حياه الجند تحية عسكرية اكراما له وكان عبد القادر مبتهجا بهذا الاحترام غيسر المترقع فاستدار الى المارشال النبيل الذي كان راكبا فرسا بجانبه وقسال : « ان الامسراطور قد منحنى الحرية ولكنك أنت كللتها بالغار » .

وفى الواحد والعشرين من ديسمبر ، صعد عبد القادر ظهر السفينة البخارية الابرادور التى اخذته الى وجهته الاخيرة ، وتوقفت هذه السفينة البخارية فى صقلية ، فنزل عبد القادر وتجول فى داخل البلاد مصحوبا بحاكمها ، وصعد جبل ايتنة Etna وعند مغادرته صقلية وجه رسالة الى ذلك الضابط عبر له فيها عن انطباعه عما شاهده ، فقال « اينما حللنا وجدنا آثار الشعوب المختلفة التى سكنت هذه الجزيرة ، وان ما شهدناه جعلنا نعتبر من ان الله حقا هو مالك الملك وانه هو الذى يعطى الارض لمن يشاء ، وان جبل النار لآية من آيات الدنيا ، وعندما شاهدنا من قمته السهول المزروعة الحصبة والآهلة بالسكان تذكرنا بكاء الشاعر العربي على جلاء المسلمين عن صقلية ، وين قال : يا سهول صقلية ، ان تذكرك من اعالى جبل ايتنة ، يبعث القنوط فى نفسى ! ولو كانت دموعى غير مالحة لوجب عليها ان تكون انهادا تروى هذه الجزيرة المجيدة ، وان ساكن الفردوس لا يستأهله الا ليعدد عجائب صقلية » (8) ،

ووصل عبد القادر اسطانبول في السابع من يناير ، سنة 1853 وبمجرد نزوله توجه الى جامع طوبخانة Tophané الكبير وقد شعر بالغبطة والسرور ان وجد نفسه من جديد في معبد النبي واقام السفير الفرنسي هناك حفلة كبيرة على شرفه ، دعيت اليها الشخصيات البارزة للجاليات الافرنجية Frank ان هذا العمل الكريم كان خاتمة العلاقات الاجتماعية لعبد القادر مع العالم المتحضر و فحيثما حل فيه اعترف له بقيمته وعبقريته وشرف اعترافا عظيما واحتفى به احتفاء كبيرا و أما الآن فهو في عاصمة صبت فيها البرية في تألب مضحك من الحضارة الاروبية و

وقد زار عبد القادر الوزراء الترك · فاستقبلوه بمظاهرة التصنعة من الادب والاحترام · ولم يكونوا على ذلك الحال من اللطف الظاهرى الا لان السياسة اقتضتهم ذلك · وان الترك على درجة كبيرة من العنجهية والفخفخة تجعلهم يكرهون كل السلالات ماعدا سلالتهم وهم ، كغرباء عن كل العواطف النبيلة

ال مده ترجية ما اورده تشرشل ، ونعتقد أن الامير قد تمثل بقول ابن حمديس :

فسى النسبة تذكارهسا وكان ينو الظرف عبارها فانسى احسدت اخبارهسسا فسنات دموعسى اتهارهسسا ذكرت صقلينة والاسمى يهيج ومنزلة للتصابـــس خلت فان كست اخرجت من جنة ولو لا ملوحة صاء الكــا وساخرين من الغير ، معتقدين أن لا وجود لأى شيء في العالم أكثر أهميسه من انفسهم ، كانوا ينظرون إلى الحظوة والاهتمام الذى ناله عبد القادر ( رغم كفاحه المجيد من أجل الدين المسترك ) ، بغيرة ، بل باستهزاء ، فشهرت كانت تغيظهم ، وأن وجود البطل العربي في نظرهم كان غير مناسب ، يسل هو سفاهة ،

## الفصرالثالث والعشون

(1860 - 1853)

وبعد برهة أبحر عبد القادر الى براوسة ، وكانت الحكومة التركية قد امرت باشا (I) تلك المدينة ان يضع عربة خاصة , تحت تصرف عبد القادر منذ ساعة نزوله ، فقال ذلك التركى ، ماذا ! عربى يركب العربة ! من الذى سمع بمثل هذا ؟ بالتأكيد ان هناك كثيرا من الابل يمكن ركوبها ، فلماذا لا يؤجر هذا الرجل جملا ؟ أليس الجمل كافيا له ؟ ، وتفادى التركى الاهانة التى تلحقه لو منح عربيا عربة ، معتمدا على حقيقة بسيطة وهى انه لا يمكن عبور الطريق من مكان النزول الى بروسة فى اية عربة متحركة مهما كانت ، ورغم ان الباب العالى لم يكن سوى على بعد عشرين ميلا فقد كان جاهلا تماما لهذه الحقيقة ،

ومن حسن حظ عبد القادر انه بالرغم من وجوده بين أيدى الترك فانه لم يكن مضطرا ان يكون تابعا لهم او متوقفا عليهم ، فاريحية لويس نابليون قد وفرت له جميع حاجاته ، ذلك ان الامبراطور قد خصص له مرتبا مدى الحياة، وهو اربعة آلاف جنيه استرليني سنويا ، وعند التأمل في عادات عبد الفادر يصبح هذا الدخل اكثر مما يحتاحه ، بل يصبح نذخا ، وكان يمكنه ان يعيش عيشة امير بهذه الثروة وينغمس في التباهي ، ولكنه كان خاضعا لمبادئ اخرى .

فعبد القادر الذي كان دائما معارضا لارضاء النفس قد نظر الى هذا المرتب الكبير كامانة ، لذلك قرر ان ياخذ منه ما هو ضروري لمصاريفه الخاصة ، وان يصرف الباقى على الآخرين وقد كرس دخله على تلبية حاجات كثير من اولئك

عو خليل باشا الذي كان صهرا للسلطان والذي رحب بالامير اجمل ترحيب خلافا لما يدعى تشرشل

الذين رفضوا بنبل ان ينفصلوا عن مصيره ، بل انه كان قادرا على ان يغمر بكرمه جهات اخرى • ولم يكد يحتفظ لنفسه ولعائلته يسوى النصف مس ذلك المبلغ ، اما الباقى فقد وزعه فى شكل رواتب على قواده واتباعه الذيبن كانوا فى حاجة ماسة ، وفى شكل صدقات على الفقراء ، وهبات الى المساجد، وغير ذلك من الاغراض الخيرية ، كما انه كان يصرف من دخله على اخويه وعائلتيهما •

لقد كان عبد القادر معارضا لكل المصاريف التي تصرف فيما لا فائدة فيه، حتى ان المبلغ الذي اعتاد المسلمون ان يخصصوه للاحتفالات والمهرجانات في اهم الاعياد الدينية وجهه هر الى اغراض خيرية ، ففي مناسبة ختان احد ابنائه استغرب اهل بروسة انه بدلا من المسيرة الغالية العادية ، مع كل ما تستلزمه من ابهة وبهرجة الفرسان والاعلام والموسيقي ، كان هناك جمع من الفقراء مجتمعين امام منزله يتلقون من يديه هدايا الخبز والملابس والنقود ، ان هذا كان في عين عبد القادر أفضل احتفال بهذه الشعيرة المقدسة ،

كانت البناية التى خصصتها الحكومة التركية لاقامة عبد القادر عبارة عن خان قديم مهدم ، وكثير من اجزائها كان بلا سقوف وقد حاول جهده بصعوبة ان يجعلها صالحة للسكن ، وكانت بشاعة وهمجية هذا الاثر القديم تثير الرعب ، ولكنه اشترى مزرعة صغيرة بجوارها حيث كان يهرب بنفسه احيانا ليمتع نفسه بمنظر الشمس وليتنفس هواء نقيا ،

وكانت ايامه تمر كالعادة في تربية ابنائه ، وفي القراءة في الجامع ، وفي الدراسة الخاصة وفي العبادة • ومع ذلك فقد كان يشعر انه في ارض الغربة فقليل هم الذين كانوا يفهمون لغته • ولم يكن بينه وبين الترك عاطفة ممكنة، ولا يمكن ان تكون ابدا • فعلماؤهم كانوا يحسدونه ويكرهونه لعلمه الغزير وكانت طبقة الافندية منهم ، في فخرها المتشامخ ، قلما تتنازل لتلاحظه وكانت طبقة الموظفين العموميين ، التي كانت تستعيد نفسها تدريجيا من خوفها من نفوذه الواسع الانتشار ، تبتسم في داخلها راحة ورضى لا يخلوان من سخرية وهي تهنيء بعضها على اكتشافها ان البطل العربي الكبير لم يكن في الواقع سوى « درويش » •

ومر وقته هكذا حوالى ثلاث سنوات · وكان سريا يتشوق ألى تغيير مكان منفاه · ولكنه كان يستحى من طلب ذلك · واخيرا حدث سنة 1855 الزلزال

الذى اوشك على خراب جميع بروسة ، والذى اعطاه الفرصة للمفاتحة فسى الموضوع ، فاسرع لاغتنام الفرصة • وقد حصل على اذن بالذهاب الى فرنسا (2) • فراى من جديد الامبراطور الذى رضى بانجاز جميع رغباته • وهناك تم الاتفاق على ان اقامته فى المستقبل ستكون فى دمشق •

وبيمنا كان عبد القادر في باريس وصلت الاخبار بسقوط سيبستبول (3) Sebastopol وقد طلب منه ان يحضر احتفال صلاة الشكر في كنيسة نوتردام، واخبر ان الاسراطور سيكون سعيدا بحضوره في هذه المناسبة ٠

ورغم انه كان منهوك القوى من مرض شديد حديث ألم به ، فانه وأفق على الحضور • وقد حدثت حركة كبيرة وسط الزحام الهائل الذي ملأ الكاتيدرالية عندما تقدم عبد القادر حتى وصل المذبح ، متكنا على ذراع ،ارشال فرنسى ومرفوقا بضباط آخرين كبار • وعند مغادرته الكنيسة هتف له الناس عاليا •

وأخذه الكاتب الاول لوزير الحربية الى المعرض الدولى الدى جعل باريس خلال سنة زيارته لها ، ملتقى كل العالم المتحضر • وبعد ان اطلع على جميع المنتوجات المتنوعة التى احتوى عليها المعرض ، توقف طويلا فى استغراب كبير عند عجائب المصنوعات الآلية التى كانت منتشرة فى مختلف الاجنحة المام عينيه • ثم قال فجأة د ان هذا بالتأكيد معبد العقل والذكاء يسيره روح الله ، •

وبعد ان عاد الى بروسة حيث بقى بضعة اسابيع لترتيب شؤون وحل مشاكله ، ركب سفينة تجارية فرنسية ، مع عائلته واتباعه ، الذين بلغوا جميعا مائة شخص ، ووصل بيروت في الرابع والعشرين من نوفمبر سنة 1856 ، وبعد الاقامة مدة قصيرة واصل رحلته الى دمشق

وبينما هو صاعد جبل لبنان سمع ، وهو مندهش ، صوت الرصاص كما لو كانت معركة حامية تجرى قريبا · وشاهد اعالى الجبل ومنحدراته دغطاة بعدد كبير من الرجال الذين يقبضون على حزمات البنادق · ثم رأى كوكبة من الفرسان متراصة في زى فخم متقدمة لمقابلته · لقد تجمع الدروز للترحيب

<sup>2)</sup> سافر الامير ، بناء على صاحب ( تحقة الزائر ) ، في شهر ذي الحجة سنة 1271 ه .

ق شكل ستوطها انتصار الحلقاء ( الدولة العثمانية وفرنسا وبريطانيا ) على روسيا في حسرب القرم ( 1853 - 1858) • وقد شارك الجزائريون في مذه الحرب •

وعندما اقترب رؤساؤهم منه ترجلوا · فرد عليهم التحية · وقد انحنوا امامه حسب التقاليد الشرقية وقبلوا يده · ثم سألوه ان يشرفهم بالاستراحة بينهم ولو ليلة واحدة · فقبل دعوتهم · ووجد مرة اخرى وطنا شرقيا كريما · وتفتع قلبه للمناسبة ، فهو مرة اخرى بين العرب ·

وقد سأله هؤلاء المحاربون الجبليون طويلا وعن كثب عن حملاته ضد الفرنسيين وقالوا له « اذا كانت شهرتك قد رفعت معنوياتنا منذ وقت طويل واثارت اعجابنا ، واذا كانت صدورنا قد اثلجت بالسماع عنك منذ وقت ، فكم نحن سعداء ان نراك! » وعند مغادرته جبل لبنان رافقه الدروز الى حدود منطقتهم و وبعد ان شكرهم على ادبهم نحوه واحترابهم له ، رحل عبد القادر من عندهم قائلا « هدانا الله ان نظل متحدين! » فرد عليه الدروز قائلين « حقق الله ذلك! وجعلنا نجتمع مرة اخرى قريبا » •

وكان ينتظر عبد القادر احتفاء آخر اهم واعظم في دمشق (4) • فكل السكان المسلمين م رجالا ونساء واطفالا م خرجوا لاستقباله • وعلى مسافه اطول من ميل خارج ابواب المدينة اصطف الناس على حافتى الطريق ، وكانوا من مختلف الطبقات والرتب ، رتدين افخر الثياب ، وقد جاؤوا ليشبعوا اعينهم بالتفوس في بطل الاسلام الشهير • ومر عبد القادر كانه فاتح وسط الزحام مسبوقا بفرقة عسكرية تركية وجوقة للموسيقى العسكرية وكان يرد بسرور على عبارات التحايا والترحيب التي لا تتوقف والتي كان الناس يبدونها اليه • انه لم يدخل دمشق عربى على هذا النحو منذ صلاح الدين الايدوبيين.

كان السلطان قد امر بوضع قصر تحت تصرف عبد القادر ومن حسن حظه انه وجد جميع الخانات مسكونة • فجعل اقامته في منزل اعد له مؤقتا ، الى ان يكون في استطاعته ان يختار ويشترى منزلا لنفسه • ولم تهتم به السلطات المتركية بعد ذلك • لقد آن الاوان للترك ان يتحملوه • فهم لا يستطيعون ان يخفضوا من قيمته ولا من مكانته لان يدا اقوى من يدهم امتدت اليه لتحميه (5) • وهم لا يستطيعون ان يمسوا نفوذه لانه نفوذ بلغ الاوج الذي يتحدى به حقدهم • فاكتفوا بالنظر اليه على انه نشاز مؤلم لا مناص منه واستكانوا •

<sup>4)</sup> كان والى دمشق التركى عندئذ هو السيد محمود نديم بأشا -

<sup>5)</sup> لمله يقصد نابليون الثالث •

وسرعان ما تضاعفت لديه الزيارات والتحيات على اختلاف انواعها ، فابن سالم ، خليفته القديم الوفى ، ومئات الجزائريين الذين كانوا قد حصلوا على رخصة الاقامة فى دمشق والذين ضخموا عدد اتباعه عند دخوله المدينة ، هم الآن يزدحمون عليه ليلا وونهارا ، لا يشبعون ابدا من النظر الى سلطانهم المفدى الذى كان قد غاب عنهم منذ امد طويل ، وقد قام الأفندية العرب الكبار بتقديم كل آيات الاحترام له .

ولكن عبد القادر كان مركز اهتمام العلماء والمثقفين اكثر من غيرهم • فهو بالقابه الثلاثة: كونه شريفا من نسل النبي وعالما وزعيما للجهاد ، كان جديرا بتبجيلهم العميق ، وكانوا يشعرون انهم مرتبطون اليمه ليس فقط بنشاعر العاطفة القومية ولكن ايضا بالواجب الديني ، وان تجربتهم السريعة معه في علمه الغزير قد جعلتهم يتشوقون الى الاستفادة من معارفه • لذلك ترجوه ان يصبح معلما لهم • وتكونت حلقة درس ديني مؤلفة من نيف وستين طالبا • وكانت تجتمع يوميا في الجامع الكبير وكان عبد القادر يرأسها ولا يتخلف عن حضورها • ومن الطبيعي ان كان القرآن والحديث هما قاعدة المناقشة • ولكن خلافا للمعلمين العاديين الذين لا تمتد قواهم العقلية الى اكثر من ملاحظات وتعاليق عتيقة بالية عن الكتب المقدسة ، فان عبد القادر تمد اثار استغراب اتباعه واثلج صدورهم باختياره للنصوص من اعمال افلاطون وارسطو ، واحيانا حتى من مؤلفين في درجة ادني من هذين سمعة • وكان يختار هذه النصوص من مكتبته الحاصة التي كان قد بدأ في عادة جمعها بعناية خلال اقامته في بروسة •

ان الضوء الذي بعث اشعته على المثقفين من مسلمى دمشق كان بالطبع مصحوبا بظله من الحسد والنميمة ، تزيده الخيلاء الجريحة والشهوات الغامضة امتدادا • هكذا كانت على العموم المكانة الاجتماعية لعبد القادر في دمشق ، عندما وقعت حوادث غير منتظرة اقلقت بعض الوقت طمأنينة مجرى حياته •

ذلك ان معاهدة باريس الموقعة سنة 1856 قد ملأت الترك بعواطف مختلطة من الفخر وعدم الثقة : من الفخر لان المعاهدة قد انقذتهم من نهاية محققة وجددت لهم الامل في البقاء السياسي ، ومن عدم الثقة لان عمل الخلاص كان قد توج بمرسوم الموت و وان مثل هذه النهاية كانت تتوقف حقا على تحقيق نظرية ، ولكن هذه النظرية كانت بالنسبة اليهم على جانب كبير من الاهمية المشؤودة و فالدول المسيحية ، بانتزاعها من الترك قانون ( خطى همايون ) سنة 1856 ، قد جعلتهم يضعون السكين على وقبتهم و

فاذا كانت هذه الوثيقة الشهيرة التى دعاها بسخرية من لا يعرف شيئا عن السياسة فى الشرق « ماقنه كارته (6) Magna Charta مسيحى الشرق» ستنفذ بحذافيرها ، فان مكانة الترك ، والمسيحيين كمجموعة فى الدولة العثمانية ، ستنقلب تماما فى الوقت المناسب • فالترك قد نجوا حتى الآن من الضرورة الملحة فى طعن انفسهم الطعنة القاتلة • وان حلفاهم الطيبين والمترفقين بهم قد ابوا حتى الآن ان يضغطوا من اجل الاجهاز عليهم • ومع ذلك فالواجب على الدول المسيحية ، ان تدرك بجد ووعى ، ان على تنفيذ او عدم تنفيذ قانون ( خطى همايون ) يتوقف التحرير التدريجي او استمراد العبودية والمهانة للمسيحية تحت الحكم التركى •

فعندما وقعت الدول المسيحية وثيقة تعطى للترك وجودا سياسيا غير محدود ، كانت في الواقع قد وافقت على التزام يجعل الأخيرين يتصرفون في مناطق من اخصب اقاليم الارض باجلاء سكانها وتعقيمها وتجديبها • فرضى هذه الدول بالحصول ، في مقابل ذلك ، على برنامج لا يمكن تحقيقه لتحسين الاوضاع وتحقيق التقدم والتهذيب جعلها لا تناقض نفسها فقط بل تخون المصالح الخيوية للانسانية والحضارة •

اذا كانت انكلترا قد رضيت بهدوء ان تكون ملتزمة بتقاليد كانت قد ظهرت في عصر كان فيه الشرق ، بكل امجاده القديمة ، مجهولا للجميع ، وما تزال تختار ان ترى في الابقاء على الدولة التركية ضرورة لا مناص منها لحفظ توازن القوى في اروبا \_ كما لو كان سقوط هذه الدولة او تفككها ،سيجعل اعادة النظر في المصالح القومية غير ممكن ، والتعديلات السياسية خرافة ، والمعاهدات الدبلوماسية اسطورة \_ وإذا كانت هي ما تزال تصر ، بذراع انتحارية ، على مساعدة ابقاء تلك الاقاليم الغنية الخصبة الواسعة بعيدة عن ايدى المنافسين، تلك الاقاليم التي ستفتح بسرعة ، لو وقعت الدولة العثمانية تحت سلطة مسيحية ، لمشاريعها التجارية وستزيد الطلب على فنونها ومصنوعاتها عشر وخمسين ومائة مرة ، اذن بالله دعها تستمر في عبادة صنمها ، المشبى ، وتبذر من اجله نقودها وسلاحها ورجالها ، وبذلك تكون في الراقع تبذر وتقتطع من مواردها الحالية والمستقبلة ،

 <sup>6)</sup> عبارة تعنى « الميثاق المظيم » الذي اعلنه الملك جون الانكليزي بتاريخ 15 جوان ( يونيو )
 سنة 1215 والذي اعترف فيه ببعض الحريات المدنية والسياسية للشعب -

ولكن ، اذا استيقظت انكلترا في النهاية لتدافع عن سمعتها ومصالحها ولا تتحدث عن مسؤوليتها نحو سلطة اعلى ، فانها يجب ان تصمم على التخلى عن عمل بلا جزاء ولا شكور ، تحاول به ان تدعم وتحرس وتصلح حكومة بطبيعتها عقبة وعرقلة في وجه تقدم الشرق ، حكومة عدوة متعصبة ضد دينها تضحك من سلامة نيتها ، وتنتهز فرصة اناتها ورفقها بها ، وهي عقبة دائمة لتطور ثرواتها وعظمتها تطورا كامسلا ، اذن فان سياستها ستكون واضحة كل الوضوح ، فلتترك انكلترا الترك يحاربون معاركهم بانفسهم ، فكيفها وحيثما وإيا كان المهاجم فلتقف متفرجة دونما قلق ، ولتدع في هدوء اللعبة تبدأ ، فانها ستكون دائما حاضرة في الوقت المناسب لان تتدخل وتلعب اوراقها الحاصة ،

ان الترك طالما نظروا الى مسيحيى سورية بغيرة بشعة • فهم يدعونهم مفتاح الفرنجة ، ويتصورونهم دائما مستعدين للترحيب ومساعدة القوة الافرنجية الغازية ، يمدونها بالمؤونة ويدلونها بجميع الرسائل على موارد وطاقات البلاد • فزيادة عدد السكان المسيحيين وثروتهم ورخاؤهم هى للترك مصدر دائم للقلق تثير في صدورهم مشاعر الحقد وغيوم الثأر •

وهؤلاء المسيحيون قد خدعوا انفسهم بظنهم ( أن خطى همايون ) سيصبح حقيقة وفقد فكروا بنشوة فى مستقبل المساواة المدنية والعسكرية والسياسية مع زملائهم الرعايا المسلمين ، وهى الحقوق التى نص عليها لهم هذا القانون وكانوا يشرثبون الى الوقت الذى يسمح لهم فيه بمقتضاه أن يدخلوا فى خدمة الدولة ، وعلى ذلك تقدووا برغبتهم فى الدخول الى الجيش ولكنهم اخبروا أن خدمتهم غير مرغرب فيها وفى نفس الوقت وصلتهم الاخبار انهم سيكونون موضوع ضريبة سنوية تقدر بعشر شلنات لكل شخص بدل الحدمة العسك بة .

وقد تساءلوا مع انفسهم قائلين « ماذا ! هل هذا هـو كل مـا استطاع اسدقاؤنا وحماتنا ، الدول الاروبية العظمى ، ان يفرضوه على الترك باعـلان ( خطى همايون ) ؟ الم يستطيعوا ان يحققوا سوى السخريـة والاستهـزا، لانفسهم ، وزيادة في الانحطاط والمهانة لنا ؟ ، انهم لم يصلفوا ما حـدث ، وكانوا على يقين من ان الخطا سيصلح ، فاحتجوا ورفضوا دفع الضريبة .

وسرعان ما لاحظ مسيحو جبل لبنان ، وهم مصيبون فيما لاحظوه، الموقف العدائي الذي عبر عنه الدروز نحوهم · وعلموا بسرعة ان الترك سيلعبون

لعبتهم القديمة باطلاق الحبل على الغارب لهذه القبائل ضدهم • وماذا كان عليهم ان يفعلوا ؟ لقد سلحوا انفسهم الى اقصى حد ، وكانوا على حق فيما فعلوا • ومن جهة اخرى كان الاتفاق التركى ــ الدرزى قد كسل • هكذا كان الوضع بين الترك والرعية (7) في سورية سنة 1859 •

وفى الحال بعثت السلطات التركية فى هذا الاقليم الى اولى الامر في اسطانبول عن السلوك التمردى للمسيحيين وعن النغمة الادعائية العامة التى اعلنوها • وجاءت التعليمات صريحة بوجوب و زجر » المسيحيين • وكان هذا التعبير يبدو بسيطا، ولكن الذين وجه اليهم فهموا جيدا معناه التا مرى •

يحكى انه ذات مرة كان احد السلاطين الترك داخلا جوسقه فلفت انتباهه شاب وسيم الطلعة ظريفا كان ابن احد وزرائه ، فاقتسرب منه وربت على وجنته ثم أمر يده على ذقنه ، ولكن الولد ، المندى احس بالمساعس التسمحركت هذا الانتباه اليه استدار وابتعد عن هذه الملاطفة بجفاء مهين ، فنظس السلطان الى الوالد وقال بحدة « ان ولدك يجب ان يزجر ، وفي نفس اليوم قطع رأس ذلك الولد ، انه قد « زجر » وهذا ما يدعى في التعبير الشرقسي « بالزجر السلطاني » .

وفى شهر ماى ، سنة 1860 اندلعت الحرب الاهلية بين الدروز والمسيحين، ومى الحرب التى اوقد نارها وجد فى ايقادها الترك وفى مدة شهر ونيف اصبح لبنان مسرحا واسعا للمذابح والحرائق وفى لحظة سوداء سمسح المسيحيون لانفسهم ، رغم تفهمهم ان يخدعوا بالدعاوى الرسمية للباشوات والعقداء الاتراك الذين كانوا يشهدون الله على انهم هناك ليعملوا كوسطاء ونتوجه المسيحون بالمات الى مختلف المراكز العسكرية التركية المنبئة فى الجبل ، وكانوا يتوقعون بفارغ صبر اشارة السلام و وهناك طلب منهم بلطف ان يسلموا اسلحتهم ، علامة على الثقة ، ثم حشروا فى ساحات مفتوحة او فى غرف صغيرة ، حسب طبيعة المكان الذى هم فيه ، واعطوا الضمانات بانهم فى أمن حقيقى و وبعد ذلك يقليل وقع عليهم الدروز والجنود الاتراك وذبحوهم جميعا و لقد كانوا قد « زجووا » و

ثم جاء دور « زجر » مسيحيى دمشق وارسل عبد القادر ، الذي كان يجهل تماما المؤامرة التركية ـ الدرزية الكبرى ، الرسسل الى بعض اصدقائه من

<sup>7)</sup> يبعو أن تشرشل يقسد بلغظ « الرعية » منا رعايا السلطان من غير المسلمين •

مشائخ الدروز عند بداية الحرب الاحلية في لبنان ، داعيا لهم ان يكونوا رحماء معتدلين • ثم حانت المناسبة له ليرى ويسمع عن الحوادث القريبة منه • فقد كانت الاشاعات تنتشر كل لحظة على ان مسلمي باشاليك دمشق يعتزمون القيام ضد المسيحيين •

وكان عبد القادر في اول الاسر لا يصدق ولكن الجزائريين كانوا يأتون اليه يوميا ويكررون له حديث المدينة المخيف وكثير منهم ، الذين تأثروا بما كان يجرى ، قد طلب منهم ان ينضموا الى المؤامسرة وفيذهب الى العلماء وترجاهم ان يستخدموا نفوذهم لدى الاهالى لتبريد المساعر وتفادى مثل هذه النكبة المهولة وكتب رسائل مستعجلة في نفس المنسى الى علماء حمص وحمساه و

وعندما وصلته الاخبار من ان بعض الغرق المدرية المتجولة كانت تتقدم بخرابها نحو دمشق ، اسرع بارسال الرسالة الجماعية التالية الى جميسع شيوخهم البارزين :

د الى شيوخ الدروز في جبل لبنان وفي سهول وجبال حوران ١٠ اننا دائما ندعو لكم بالسعادة الدائمة والهناء المستمر ٠

د انكم تدركون صداقتنا لكم واهتمامنا بالصالح العام لجميع عباد الله • فاصغوا الى ما نقوله لكم واقبلوه واعتبروا بنصيحتنا اليكم • ان الحكومة التركية وكل الناس يعرفون عداوتكم القديمة نحو مسيحيى جبل لبنان وقد تصورون بان الحكومة لن تحملكم كل مسؤولية الحرب التى تدور الآن بينكم وبينهم • وقد تقبل الحكومة عذركم •

و ولكنكم اذا قمتم بهجوم على مكان لم يكن سكانه فى يوم من الايام اعداء لكم فاننا نخشى ان يكون هذا التصرف سببا فى قطيعة خطيرة بينكم وبين المكومة • انكم تعلمون كم نحن نتمنى الحير والسعادة لكم ولجميسع سكان بلادكم • ان الحكيم هو الذى يقرأ العواقب قبل ان يخطو خطوة فى الطريق • وان مشل هذا د ان بعض فرسانكم قد قاموا بالنهب فى ضواحى دمشق • وان مثل هذا السلوك غير جدير بقوم تميزوا بشعورهم الحير وسياستهم الحكيمة • اننا نكرر لكم باننا لا نسعى الا لحيركم واننا نتألم لاى خدش يصيب اسمكم •

عبد القادر بن محيى الدين ماي ، : 1860 م ثم لجا عبد القادر الى الحاكم احمد باشا وعبر له عن مخاوفه واكد له الباشا بان ليس مناك ما يدعو للخوف ، وان كل الاخبار لم تكن سوى محض اشاعات وكرر الذهاب ثانية وثالثة الى الحاكم وجدد له مخاوفه ، ولكن بدون جدوى ، واخيرا سمح الباشا بتوزيع بعض الاسلحة على اتباع عبد القادر ، ولكن دون اعطاء اى رخصة لاستعمالها مهما كانت الظروف ،

وفى ضحى التاسع من يوليو هرع جزائريو عبد القادر اليه وانفاسهسسم 
ستقطع واخبروه بان المدينة قد قامت و ودن ان يضيع لحظة واحدة خرج فى 
انجاه المدينة وامر قومه باتباعه و وبعد مسافة التقى بمجبوعة من الاهالى 
المسلمين الساخطين متجهين نحو الحى المسيحى و فاصطف هو ورجاله ومسط 
الشارع و توقفت الفوغاء دونهم و وتلا ذلك هدوء وخطب عبد القادر فى 
المتظاهرين وعاتبهم وسعى الى اقناعهم ببشاعة الجريمة التى هم مقدمون على 
ارتكابها و ترجاهم ان يتعظوا ويعودوا ادراجهم و

لكنهم صرخوا قائلين و ماذا! انت الذي كنت اعظم ذباح للمسيحييس تأتى لتمنعنا من ذبحهم هنا في مدينتنا؟ ابتعد عنا!»

فصرح هو فيهم مجيباً لهم و اذا كنت قد ذبحت السيحيين فأن ذلك كان طبقاً لتعاليم شريعتنا وهم المسيحيون الذين أعلنوا على الحرب والذين كأنوا مدجهين بالسلاح ضد دينتا ء •

فاجابه المتظاهرون و ابتعد ، ابتعد ! ، واندفعوا الى الامام • وخلال ثلاث ساعات كان الحى المسيحى عبارة عن ورقة تشتعل فى مهب الريسح • وكان الحر ، مسحونا بانين المدبين وصياح المصابين يعتد فوق المدينة كلفح مست الجحيسم •

وكان الباشا قبل ذلك بعدة ايام قد ادعى بانه سيحى المسيحيين بوضع فرقة من الجنود الاتراك في حيهم وقد ارسل الآن الاوامر لجنوده بالانسحاب، فتخلوا عن الاسلحة ونهبوا • فهب عبد القادر للنجدة • لقد التف حوله حتى الآن حوالى الف من الجزائريين • فكان يحرس الشوارع الملتهبة • وكسان رجاله يذهبون من منزل الى منزل منادين « ايها للسيحيون ، تعالوا لا تخشوا منا • اننا رجال عبد القادر ، واننا منا لانقاذكم ! تعالوا ، تعالوا ! ه

ولم يستجب احد في البداية ١٠ ان مؤلاء الضحايا المنكوبين كانوا يخشون خيانة جديدة ٠ ولكنهم شيئا فشيئا وبعد ضمانات مؤكدة وجادة ، استمادوا

تقتهم • فخرج الرجال والنساء والاطفال يرتجفون ويزحفون من مخابئهم • لقد كانوا مختبئين في الآبار واحواض الغشيل ومجارى المياه • وبمجرد ما أمكن جمعهم معا أسرع بهم جنود عبد القادر الى منزله ، وساروا بهم في شكل تربيعات مستطيلة ، اعدها الجزائريون لحمايتهم في الطريق من الاهانة والهجوم •

وعاد عبد القادر الى منزله ، بعد ان اوشك عدة مرات على الاختناق .
فوجده قد غص بهم . فطلب من جيرانه الاقربين ان يخلوا منازلهم لتوفير الماوى الى هؤلاء الفارين المنكوبين . ولكن موجة الفارين كانت ما تزال تتدفق حتى ضاق المكان بهم . واقترح على المسيحيين كاخر حل ، ان يرسل بهم الى القلعة التركية لحمايتهم . ولكن صرخة مدوية من الجميع علت عند سماع منه الاقتراح . وجثت تلك المخلوقات المسكينة وصاحت في نحيب يسزق منه الاتراك . وجثت تلك المخلوقات المسكينة وصاحت في نحيب يسزق الاكباد واشارات عصبية قائلة «نتوسل اليك بالله يا عبد القادر ان لاترسلنا الى الاتراك ! ، نتوسل اليك بأمك ! بزوجتك ! باطفالك ! انقذنا يا عبد القادر من الترك ! » .

وحاول عبد القادر ان يهدى، روع المتوسلين ويكفكف دموعهم • فتعهد لهم بالامن وعرض ان يذهب معهم شخصيا الى القلعة • وقال انه ما دام حيا لن تمس منهم شعرة من رؤوسهم • وبعد ذلك رضي المسيحيون بالذهاب ، بقلوب كثيبة وهواجس حزينة وقاد عبد القادد شخصيا هذا الموكب الحزين وكان الجزائريون يمشرن على جانبى الموكب ومن خلفه وكان يسير بسرعة • وكان يسود المدينة الكبيرة جو غير عادى من البشاعة • وكانت الاسواق كلها مهجورة وقد تحولت الى ميدان للحرس المتجول وكانت تتصادى باصوات جنائزية حزيئة • ووصل الموكب قبل الغروب بقليل الى القلعة التى كانت تبعد بحوالى ميل • وادى عبد القادر الامانة ونظر الترك اليه بشزر •

واستبر الجزائريون عدة ايام في حراسة السيحيين المشردين ، في مجبوعات من عشرين وخبسين ومائة ، الى نفس المكان • وبينما كان المسيحيون في طريقهم كانوا جميعا يقولون « لا تتركونا تحت رحمة الترك ! عودوا الينا ! ابقوا معنا ! ان الترك سيقتلوننا ! » والواقع ان مخاوفهم كان لها ما يبردها •

وفي اليوم الثالث ، عندما اكتفات الساحة الواقعة داخل القلعة بالمسيحيين حيث بلغوا بعض الآلاف من كل الطبقات والاعمار والجنس ، قسمهم الاتراك

ببرودة الى مجموعتين كبيرتين ، رجالا ونساء ، احداهما عينت للذبح ، والاخرى احتجزت للاغتصاب ، ولم يكونوا ينتظرون سوى وصول الدروز الذين كانوا ينتظرونهم بفارغ صبر ويتوقعون وصولهم فى آية لحظة ، لكسى يتعاونوا معهم على هذا العمل الجهنمي .

ولكن عبد القادر ، في هذه المرة ايضا ، قد منعهم وافسد عليهم خططهم الشيطانية فقد كان قد سمع بقرب وصول الدروز ؛ فركب وخرج لملاقاتهم • فالتقى بهم في قرية الاشرفية في ضواحي المدينة • وهناك تحادث مع شيوخهم، وحاول ان يصرفهم عنفرضهم المدوى ويرجعهم الى الصواب والعقل، ونجع بنفوذه الشخصي وبيانه وحججه •

وقد استمر في عمله الشاق عشرة ايام ، وذات مرة اقتربت الغوغاء من منزله وصرخوا باصوات جنونية مطالبين بتسليم المسيحيين الذيب كانوا بداخله اليهم • فانتضى سيغه في الحال وخرج ، مرفوقا بعدد كبير من اتباعه لمواجهة الغوفاء وقال لهم و ايها الملعونون! حل بهذه الطريقة تشرفون النبي؟ صب الله لعنته عليكم! عار عليكم عار! انكم ستعيشون وتندمون على فعلكم • مل تظنون انكم تفعلون ما تشاؤون بالمسيحيين ولكن سياتي يوم القصاص ان الفرنجة ما زالوا سيحولون مساجدكم الى كنائس • اننى لن اسلم اليكم مسيحيا واحدا • انهم اخوتى • فتقهقروا والا امرت رجالي باطلاق النار ، فانسحبت المغوغاء •

وعندما رجع الى مركزه كان لا يتخلف عن المراقبة القلقة بالنهار والحراسة اليقظة طوال الليل • وكان له زربية مفروشة عند مدخل الباب ، وعلى هذا الفراش الحقين كان يسترق احيانا استراحة قلقة ، ولم ينسحب تماما ابدأ • فقد كان يشعر ان حضوره الشخصى كان ضروريا لضمان الامن للجميع ، وكان تيار المشردين لا يتوقف • وكان يطلب من عبد القادر في كل لحظة ان يشكل حرسا للحماية او يوزع المواد الغذائية على الآلاف المتجمعين تحت سقفك

وكان القناصل الاروبيون قد هربوا اليه بعائلاتهم منذ اليوم الاول ، تاركين قنصلياتهم تحترق وراءهم • وكان القنصل البريطاني هو الوحيد الذي طن نفسه في أمن حيث كان يعيش في حي اسلامي • ولكنه ، زيادة في الاحتياط ، ارسل الى الباشا طالبا منه أن يرسل الجنود الاتراك لحراسة منزله وبناء على ذلك ارسل الباشا فرقة من الجنود شمايته •

وبعد وصولهم بقليل جاء احد شواشه واخبره بان يحذر · فقد سمع محادثة بين الجنود الاتراك · وكانوا يتحدثون عن التسلل الى القنصلية وقتل كل احد يجدونه داخلها · وبعد مداولات بسيطة تقرر ان عبد القادر هو الملجأ الوحيد الذي بقي · وبناء على ذلك ارسل في الحال رسولا الى عبد القادر ، متوسلا اليه في تقديم مساعدة مستمجلة · وامام استغراب واندهاش الجنود الاتراك طهر فجأة سبعة عشر جزائريا ، وكان يبدو انهم يحلون محل الجنود الاتراك · وخاف الاتراك ، واحبطت مؤامرتهم الدموية · وضمنت سلامة القنصل البريطاني · ان تدخل عبد القادر كان حقا في الوقت المناسب وكان في نفس الوقت تدخلا الهيا ، ولو مرت بعض الدقائق الاخرى بدون تدخله لواجه القنصل ومساعدوه وعائلته القتل على يد حراسهم الاتراك ! (اصل) ·

ورغم ان الجمهور الاعظم من المسيحيين كانوا قد ارسلوا الى القلعة ، فان القناصل وعددا كبيرا من الطبقات الغنية قد بقيت في رعاية عبد القادر وكرمه اكثر من شهر • ولكن هذا الجمع الحاشد تفكك شيئا فشيئا ، متجها فسي موجات متلاحقة ، ودائما تحت حراسة الجزائريين ، الى بيروت •

وبعد ذلك استطاع عبد القادر ان يستريع · فقد انقذ خمسة عشر الف نسمة ينتمون الى الكنيسة الشرقية من الموت ، بل مما هو اسوا من الموت ، بشبجاعته النادرة ، ونشاطه الذي لا يكل ، وحماسه المتحرد · فكل ممشلى العول المسيحية ، الذين كانوا يقيمون عندئذ في دمشق ، مدينون ، بدون استثناء ، لعبد القادر بحياتهم · انه لقدر غريب وفريد من نوعه ا ان عربيا قد وضع درعه الواقى فوق كرامة اروبا الجريحة · وان حفيد النبى قد وقى وحمى قرينة (اروبا) المسيح ·

# الفضل أرابع العشرون

(1864-1860)

ان السلطات التركية في دمشق كانت تعمل بأمر فؤاد باشا ، وقد سجلت شعورها نحو تدخل عبد القادر الإنساني لصالح المسيحيين بارساله امرا بوجوب تسليم الجزائريين اسلحتهم ولكن عبد القادر رفض الامر على انه اهائة واحتج عملي ذلك وكان رده عملي هذا الاجراء « ابدا ، لن اخضع لهذا الامر الى ان يعلن فؤاد باشا رسميا انني ورجالي قمد أسانا استعمال اسلحتنا وفي هذه الحالة فانني ساتركه يبرد سلوكه بما يراه انسبله مع الدول الاروبية التي باركت عملي » •

ولما كان عبد القادر مؤيدا بقوة من جهة اخرى (I) ذات نفوذ ، فانه نجع في اتقاء الاهانة التي وجهها الترك ضده عن عبد وسوء نية ، ان اللوافع التي كانت تحرك فؤاد باشا ، والسلطات التركية عامة ، قد اصبحت اذن واضحة ، ذلك ان هذه السلطات كانت قد بدأت حملة عامة لتجريد سكان دمشق من السلاح ، وجمعت حوالي ستمائة بندقية عند ما اصدر فؤاد باشا امره المذكور الى عبد القادر ، وعند ما فشل الترك في الحصول على اسلحة عبد القادر واتباعه عدلوا في الحال عن حملة التجريد من السلاح ، وكان من الراضح اذن هو ان هذا الاجراء كان تعلة لالحاق الإهانة بالشخص الذي دافع عن المسيحين ،

وقد غطت الدول المسيحية عبد القادر بارقى اوسمة الاعتراف والاعجاب · فقد انهالت عليه الرسائل والهدايا والاوسمة من كل جهة فارسلت اليه فرنسا النطاق الكبير المسروف بوسام الشرف ، وارسلت اليه روسيا صليب

النالب انه يقصف فرنسا •

النسر الابيض الكبير · وارسلت اليه بروسيا صليب النسر الاسود الكبير، وارسلت اليه اليونانصليب المنقذ(المسيح)الكبير، وارسلت اليه تركيا الوسام المجيدى من الدرجة الاولى ، واما انكلترا فقد ارسلت اليه بندقية ذات فوهتين مرصعة بالذهب ترصيعا جميلا ، كما ارسلت اليه امريكا بندقيتين مرصعتين بالذهب ايضا ، وارسلت اليه منظمة (الفريماسيون) في فرنسا نجما عظيما وكانت جميع هذه الاوسمة والهدايا مرفقة برسائل الشكر ·

ولكن سلوك عبد القادر ، الذى قام به وسط المناظر الغظيمة التى جسرت اثناء جور التعصب التركى ، لم يثر موجة من الاعجاب العميق والثناء الحسن والفرحة العسابة فى العالم المسيحى فقط ، ففى العالم الاسلامى ايضا ظهسر شعور عميق من الاستفراب والاستنكار ضد العمل الانتقامى والحماقة العمياء، والحقد الدموى المعادى للمسيحيين من دولة اسلامية كانت تزعم بانها تتبسع ارقى مبادىء الحضارة الاروبية بينما كانت تمارس الاعمال البشعة بل البربرية التى لا تؤيدها او تنص عليها اكثر النصوص القرآنية شدة وصرامة ،

وان هذا الشعور قد وجد افصح تعبير عنه في شخص بطل القوقاز الشهير. فقد كتب شمويل (2) ، من منفاه في روسيا ، الرسالة التالية الى عبد القادر.

« الى الذى اصبح معروفا لدى جميع الطبقات العليا والدنيا ، والذى يقف متميزا عن جميع الرجال بميزاته العديدة ، والذى اطفا نار الفتنة قبل ان تمد السنتها ، والذى اجتث شجرة العداوة التى لم تكن ثمرتها فى الواقع سوى رأس الشيطان ، الحمد لله الذى كسا خادمه بالقوة والايمان ! ونعنسى بذلك الصديق المخلص الحقيقى ، عبد القادر العادل • السلام عليكم ! وجعل الله شجرة الشرف والجدارة دائما مثمرة فى شخصكم ! •

« اعلموا اننى عندما سمعت بما تمجه الآذان وترفضه الطبيعة الانسانية – وانا اشير بهذا الى الحوادث التى وقعت اخيرا بين المسلمين والمسيحيين حين أظهر الاولون سلوكا غير جدير بعلماء الإسلام ولا يمكن أن يؤدى الا ألى كل نوع من انواع التطرف ـ تمدد امامى شريط الاحداث الذى صار به وجهس المعروف بالهدوء والاطمئنان مغطى بغشاوة من الحزن • فصرخت فى نفسى : يا لله أن الشيطان فى البر والبحر نتيجة الشر والضلالة الكائنة فى الانسان •

عو محمد شمويل القوقازى ( المفستاني ) الذى كان عندئد فى المنفى • وقد تدخل الامير
 لاطلاق سراحه لدى نابليوت الثالث وقيصر روسيا فتم ذلك وذهب شمويل الى الحجاز ومات
 بالدينة ، وكان قد تجاوز السبعين •

د لقد استغربت من عبى المسؤولين الذين انساقوا وراء صدا العمل ، اسين كلمات النبى صلى الله عليه وسلم : الا من ظلم معاهدا او انتقصه حقه او كلفه فوق طاقته او اخلامنه شيئا بغير طيب نفس فانا حجيجه يوم القيامة (3) (اصلى) .

« يا للكلمات السامية ! ولكنى عندما سمعت انك حبيت اعل الذمة بجناح المافية والرحمة ، وانك وقفت بنفسك ضد الذين كانوا يعملون عكس ما امر به الله تعالى ، واانك احرزت ثمرة النصر في ميدان الفخر \_ وهو النصر الذي استحققته عن جدارة \_ اثنيت عليك لان الله تعالى سيثنى عليك يـوم لا يغنى «ال ولا ولد ، حمّا لقد انجزت كلمة اعظم رسول ارسله الله تعالى رحمة للعالمين ووقفت سدا ضد اولئك الخدين رفضوا ان يقلدوا مثاله ، حفظنا الله من الذين يتعدون حدوده ! . .

وما دمت لا اطيق صبرا على التعبير لك عن اعجابي بسلوكك ، فاني اسرع بتوجيه هذه الرسالة اليك كقطرة مما اكنه لك من عواطف الاخوة والاعجاب .

ورد عبد القادر على هذء العاطفة المتدفقة بقوله :

« الحمد لله رب العالمين ! وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الانبياء والمرسلين

« إن هذه الرسالة من الفقير إلى ربه تعالى ، عبد القادر بن محيى الديسن الحسنى ، إلى اخيه وصديقه في الله الإمام شمويل • كان الله لنا وله فسى الظمن والإقامة ! سلام الله عليكم ! •

« لقد وصلتنا رسالتك الكريمة واثلجت كلماتك الطيبة صدورنا • ان ما سمعته عنا وما اثار اعجابك بنا بخصوص دفاعنا عن المعامدين والحماية التى وفرناها لهم فى اشخاصهم واملاكهم ، طبقا لإمكانياتنا وقدرتنا – كل ذلك ، كما تعلم ، لم يكن الا تنفيذا لمبادى شريعتنا الطاهرة والمقتضيات الانسانية،

<sup>3)</sup> لم اترجم هذا الحديث والبا اخلت تصه عن ( تحفة الزائر ) ج 2 ، ص 3xx

حقا أن شريعتنا تأكيد لكل ما هو خير وهني تشتمل على جمين الغضائيل كالقلادة في العنق •

د ان البغى منموم لدى كل الاديان • وان من سمح لنفسه بارتكابه كمن وضع غذاء مسموما في بطنه • ولكن كما قال الشاعر :

#### يقضى عسل المسرء فسي ايسام معنتسه

### حتى يىرى حسنا ما ليس بالحسن (4)

فمن الواجب أن نقول إنا لله وإنا اليه راجعون · عندما نفكر في قلة أهل الدين الحق ، وفي ندرة حماة وأبطال الحقيقة ، وعندما نرى الجاهلين يعتقدون أن مبدأ الاسلام هو الظلم والقسوة والبلادة والجفاء فقد حان الوقت أن نقول صبرا جميلا ولا حول ولا قوة الا بالله ·

 لقد بلغنا منذ وقت انكم قدمتم على امبراطور روسيا ، وأن هذا الاسير الذي عاملك بما هو انت أهل له قد صبغ عليك نعمه وغطاك بالتشريف والتكريم بل لقد اخبرنا بانك طلبت رخصة زيارة الحرمين الشريفين ، وأننا نسأل الله أن يحقق مطلبك وينجز آمالك .

« رحقا أن أمبراطور روسيا من أعظم الملوك شأنا ، وهو من الذين يرغبون أن يروا أعمال المكارم مسجلة في الكتب • فنرجو لكم منه أذن تحقيق ما تصبون آليه دون صعوبة • لقد تصرف معنا نحن السلطان نابليون الثالث على ذلك النحو • فقد قام نحونا باشياء لا يمكن أن تخطر في البال وعلى كل حال فانه في الله وحده يجب أن نضع ثقتنا ، وهو وحده الجدير بالعبادة والاجلال •

ان المجرى الهادى عياة عبد القاهر قد استأنف الآن جريانه الطبيعى بعد ان شهد اضطرابا مؤقتا نتيجة الاحداث المثيرة التي وأن كانت قد هزي فانها لم توقفه و فالبساطة والنظام الدقيق والوعى الثابت الصحيح الذي يقود

<sup>4)</sup> لم اترجم خذا البيت وانبا اخذته عن المسدر السابق م

ويؤثر في اعماله ، كلها كانت تعمل طبقا لحط سير وجوده بانسجام له دقسة القوانين .

فقد كان ينهض ساعتين قبل الفجر وينغمس في الصلوات والعبادة حتى الشروق ، ثم يذهب الى المسجد ، وبعد ان يقضي هناك نصف ساعة فسى الصلاة العامة يعود الى منزله فيتناول وجبة سريعة ، ئسم يدخل مكتبت للدراسة الى نصف النهار ، وعلى صوت الأذان يعود الى المسجد حيث تكون حلقة درسه قد انتظمت في انتظار وصوله ، فياخذ مكانه ويغتج الكتاب المعين للمناقشة ويقرأ بصوت عال ، وكان يتوقف باستمرار عند طلب تلك التوضيحات التي تفتح المستودعات المتنوعة والمتراكمة لسنواته المضطربة من دراسته الشاقة ومن التحقيق والبحث ، وكان هاذا اللرس يستغرق منادن ساعات ،

وبعد صلاة الظهر يعود عبد القادر الى منرله حيث يقضى ساعة مع اطفاله، وهم ثمانية بنين (5) ، متفحصا تقدمهم فى دراستهم • ثم يتناول الطعام • وعند الغروب يعود الى المسجد حيث يعطى درسا يستغرق ساعة ونصفا • وبذلك ينتهى واجبه اليومى كأستاذ • ولكن ما يزال فى اليوم بعض الساعات وهى التى يقضيها فى مكتبته • ثم يذهب للراحة •

ان عبد القادر شدید الاحتفاظ بتوقیت الصدقات ، فغی کل یوم جمعه یشاهد المرء الشارع الذی یقود الی منزله ملیثا بالفقراء الذین تجمعوا لاخنه نصیبهم من الخبز فی الموعد المحدد ، وکان الموتی من الفقراء یدفنون سن حسابه الخاص سواء کانوا من حیه او من دمشق کلها، اذا کانوا حقا معرزین ومهما کانت مشکلة العوز فانها لا تحتاج الی اکثر من لفت انتباهه الیها حتی یقوم بحلها ، وکان یقدم بانتظام فی کل شهر اکثر من عشرین جنیها انکلیزیا هبات خبریة ،

وطالما اشرابت نفس عبد القادر الى تحقيق امل ورغبة وهي ان يكون قادرا عاجلا او آجلا ، على اكمال واجباته الدينية بتتويجها بعمل آخر من اعسال العبادة • ففي عين المسلم الحقيقي ليس هناك رتبة دنيوية او تقدير يمكن ان يقارن بذلك مثل الميزة العالية التي يطلق على صاحبها و مجاور النبي ، •

البعب الأمير سنة عشر مولودا ، منهم عشرة بنين ، والباقي اناث ، ولا شك ان بعضهم قد ولدوا بعم ان كتب تعريضل كتابه .

ولكى يحقق المرء هذه الميزة يجب عليه ان يقيم باستمرار فى مكة او فى المدينة مدة سنتين ، او على كل حال ان يبقى فى الحرمين الشريفين حتى تتعاقب عليه حجتان ويغادر الحجيج بعدهما الحرمين المذكورين • وقد حصل عبد القادر على رخصة من صديقه وولى نعمته ، الامپراطور بابليون الثالث ، لانجاز غرضه الدينى • وعندما سئل ذات ارة كيف يستطيع ان يفصل نفسه فى ممل سنه عن عائلته ، كل تلك الفترة أجاب « حقيقة ان عائلتى عزيزة على، ولكن الله اعز منها » •

غادر دمشق مى يناير ، سنة 1863 ، وبعد اقامة بعض الاسابيع فى القاهر، سافر بالباخرة الى جدة ، ووصل الى مكة فى الوقت المحدد ، وهناك استقبله عدد كبير من العلماء والايمة الذين يجعلون من هذا المكان الحرام محل اقامتهم الدائم ، استقبالا مليئا بالاحترام والتقدير ، وقد امر له شريف مكة بغرفتين فى فناء الحرم توضعان تحت تصرفه ، وتهاطل عليه الزوار ، وبعد عشرة ايام اعلن ان فترة الاستقبال قد انتهت ، وسال ان يترك على انفراد وفسى عزلة هادئة ،

وخلال الاثنى عشر شهرا الثانية لم يغادر حجرته سوى للذهاب الى الجامع الكبير • فكل وقته قد كرسه للدراسات الدينية والتعبد والصلاة ، وكان حماس فكره الديني قد استثير باشد انواع انكار الذات • فلم يسمع لنفسه بسوى اربع ساعات من النوم • ولم يوقف صومه خلال الاربع والعشريان ساعة سوى مرة واحدة ، وحتى عندئذ فانه كان لا يتناول سوى الحباز والزيتون • وكان قد انهك هذا التقشف القاسى الطويل قواه حتى ظهر على بدنه الحديدى • وفي ربيع سنة 1864 اخذ استراحة قصيارة بالذهاب الى الطائف ، وهي مدينة لها موقع جميل في منطقة جبلية تقع حوالى اربع عشرة ساعة من مكة وتحوط بها الجداول والبساتين اليانعة •

وعاد من هناك الى جدة حيث ركب سفينة ووصل بها هيناء الرائس خلال خمسة ايام وكان هذا الميناء يقع على بعد ستة ايام بالبر من المدينة وكانت كل المناطق الواقعة بين مكة والمدينة ، والمهتدة من الداخل الى ساحل البحر ، مسكونة بقبائل عربية تدعى قبائل حرب وكانت هذه القبائل شبه المتوحشة خطرا يجب الحذر منه ، فقد كان اهلها لا يرتدون الثياب الا قليلا ، وكانت جلودهم تشبه الرقوق المحروقة المشققة ، وكانت شعورهم الغزيرة الشعناء

السوداء تتموج بوحشية فوق اكتافهم · وكان لهم قليل من الحيل ، ولكنهم يجرون كالنعام ·

وكانت هذه القبائل فى حرب دائمة مع الترك · فليس هناك قافلة تجتار هذه المناطق الخطيرة دون حراسة ،شددة · وقد آل هذا الواجب الى الجنبود الاتراك الذين كانوا يحتملون التهكم والتعبير بقلوب كانت تخونهم مسن الخوف · ذلك انهم فى معظم الاحيان كانوا يهاجمون ، وفسى أغلب الاحيان ايضا كانوا ينهزمون ، وفى بعض الاحيان كانوا يقتلون ، وتصل القافلة غايتها عريانة وفارغة الوطاب ·

ومنذ امد طويل كان اسم عبد القادر كلمة شائعة على السنة عرب قبيلة حرب وعندما سمعوا بوصوله الى ميناء الرائس ارسل اليه شيوخهم وفدا يطلبون منه ان يسمح لهم بالقلوم اليه لتحيته ود عليهم بانهم ما داموا فى حرب مكشوفة مع الحكومة التركية وما دام بعض الاتراك الرسميين مغه فسى هذه الرحلة الداخلية ، فانه يرجوهم ان يعفوه من قدومهم اليه و فاعترفوا بالحرج الذى هو فيه ولم يصروا على طلبهم ولكنهم من اجل عبد القادر فقط ، بالحرج الذى هو فيه ولم يصروا على طلبهم ولكنهم من اجل عبد القادر فقط ، ولرة واحدة فقط ، سمعوا للقافلة ان تمر بين ميناء الرائس والمدينة بدون ادنى اذى واما القافلة العائدة فقد تعرضت الى الهجوم والنهب وقتل حرسها التركى عن آخره والهرب

وقد بقى عبد القادر فى المدينة اربعة اشهر ، مستأنفا العمل الذى كان قد مارسه بينما كان فى مكة قرب قبر النبى • وكان حارس الضريح النبوى يطلب منه دائما ان يفحص الاشياء الثمينة التى يحتوى عليها : نذور الماس والجواهر والاحجار الكريمة ، والذهب والفضة ، المرسلة من الملوك والامراء ورجال الدين والاعيان من جميع انحاء العالم الاسلامى • ولكن عبد القادر كان يرفض حتى النظر الى هذه الاشياء • فقد كان ينظر اليها على انها تبذير وبذخ لا فائدة منه وسوء تصرف مذنب فى الثروة التى كان يمكن استعمالها فى اعمال الحير ذات الصالح العام •

وعندما حان وقت رحيله الح عليه عرب قبيلة حرب مرة اخبرى بعرص خدماتهم واصروا على ان يرافقوه في سلامة وامن خلال رحلته في الطريق الداخلي التي تستغرق اربعة عشر يوما الى مكة وكان عبد القادر على استعداد لقبول عرضهم لو لا ان عالمين كانا مرافقين له خافا من تعب السفر

ولما كان لا يرغب في فصل نفسه عن رفيقي سفره ، اضطر مرة اخسرى الى الى رفض هذه العلامات الدالة على الاطراء وعلى الاخلاص والتعلق بشخصه فرجع الى الرائس ووصل مكة عن الطريق الذي جاء منه ، فسى الوقت الذي يجب عليه ان يكون حاضرا لاداء شعائر وفرائض عيد الاضحى للمرة الثانية وبذلك يكون قد حقق وعده وغرضه فالتفت الآن عائدا نحو أهله ، وفي شهر يوئيو سنة 1864 وصل الى مدينة الاسكندرية .

لقد نجع عبد القادر في تحقيق اعلى المراتب الدينية التي تعتبر اساسية وجليلة ، بعد عمل شاق وانكار طويل للذات • ومن جهة اخرى اصبح يحمل شعار جمعية تقوم على مبدا الاخوة العالمية (6) • ان الجمعية الماسونية في الاسكندرية قد سارعت للترحيب بالعضو الجديد الشهير • فقد دعى المحفل الماسوني ، المعروف بمحفل الاهرام ، للاجتماع خصيصا لهذه المناسبة ، عشية الثامن عشر من يونيو • وادخل عبد القادر في هذا النظام الصوفي الغامض وقد اضيفت الى ميزة « سجاور النبي » ميزة « ماسوني حر ومقبول » ، وهي العبارة العرفية المستعملة في هذا المقام •

ربعد ان بقئ وقتا قصيرا فى الاسكندرية لكى يكمل الوثائت المطلوبة وينتهى من الاجراءات الضرورية للحصول على ملكية واسعة من الارض اعطاها له والى مصر (7) ، غادرها الى سورية ، ووصل دمشق فى نهاية شهر يوليو سنة 1864 ، وهناك نترك فى الوقت الحاضر هذا « الرجل العظيسم الكامل » يواصل ذلك الدور الذى يعتبر انه دور مقدر له منذ الازل ، وقد قال هو نفسه عن هذا الدور « لقد خط لى بالميلاد والتربية والميل ، انه دور طالما اشرابت نفسى لاستثنافه ، وطالما صليت الى الله ان يسمح لى بالمودة اليه ، الآن وقد قاربت سنوات عمرى الشاقة نهايتها » .

ورغم ان هذا هو الدور الذي تصور عبد القادر انه مخلوق له فان قوة الهية قاهرة قد قررت غير ذلك و ان دوره ، كما هو معروف لدى الخاص والعمام ، ليس له مضاه في اخبار الرجال العظماء غير العاديين ، لظهوره المفاجىء غير المتوقع ، ولتنوع مراحله وغرابتها ، ولادوار تطوره غير المنتظرة و فلم يكن هناك دور اكثر نموذجية للغز الوجود الانساني ، ولا اكثر تعبيرا عن حقيقة

<sup>6)</sup> من الواضيح أن المؤلف يمدح هنا الجمعية الماسوئية ، ولكن دورها لم يكن كذلك كسا هنو معروف •

ر مو الحديوي اسماعيل باشا ٠ ...

قولة الرجل الحكيم حين قال « أن رحيل الانسان من أمر الله ، فكيف أذن يستطيع الانسان أن يقهم طريقه ؟ ، من دور عبد القادر •

ويمكن الآن اختصار ذلك الدور في الجمل القليلة الآتية فهناك شاب مسلم عربي كرس نفسه للعمل الديني في معزل عن الناس ولكن ازمة حلت ببلاده كان فيها مصيرها فناداه الواجب من معزلة ووضعه على رأس الاحداث وانبعثت بدور عبقريته الكامنة دفعة واحدة في كامل النضبج وسطع نجمه في عظمة لا تقارن كداعية وزعيم للجهاد ضله اعتداء دوللة مسيحية ، وصد جيوش هذه الدولة مدة خمس عشرة سنة ، بقوة ادنى بكثير من قوتها ، ولم يجندها الا بحماسه النارى الذي عرف كيف يستخدمه للحفاظ عليها وقد ارغم عدوه مرتين ان يعترف له بامتيازات في بنود الصلح ، وان يحييه بألقاب السيادة و

وفى نفس الوقت كان يقيم ويكون ادارة داخلية كانت بسرعة تحل محل الفوضى المتناهية والاضطراب، وقد اصبحت مثالا للقانون والنظام والعدل ووضع الاسس لدولة اسلامية واعطى فى شخصه لرعاياه نموذجا للشجاعة والقوة والنشاط والمثابرة والورع والحماسة و ثم خضع لاعداد لا طاقة له بها واستسلم الى خصومه المسيحيين بشروط واضحة ، وهى ان يحملوه فى حرية تامة وغير محدودة الى ارض اخرى اسلامية و

ولكن اعداء خافوه فحملوه الى بلادهم • فرمت به حكومتهم فى سجس يائس كان يبدو انه سيكون له سجنا مؤبدا • غير ان أميرا تدعمه عبقرية ، كعبقريته ، بثقة لا تتخلف وايمان راسخ نتيجة الحظوظ المتقلبة ، قام بانقلاب على الحكومة ووصل الى سدة الحكم • وأعادت مروعة ذلك الامير الى عبد القادر حريته •

ثم أن هذا البطل الاسلامي اللامع غير المساوم قد أخذ ، في دورة عجيبة من دورات الحظ ، مكانة ممتازة وبارزة في العالم المسيحي ، فقد أصبع عضوا في كثير من جمعياته الادبية والعلمية ، تراسل على قدم المساواة والصداقة مع اشهر رجاله ، واخيرا عند نهاية دوره الباوز رأى صدره مغطى بأوسمة ذلك الدين الذي كان في البداية قد جرد سيفه لمقلومته وتحديه ! حقا أنه ليور بلا مثيل في التاريخ (8) .

<sup>8)</sup> لا شبك أن الأمير لم يحارب الدين المسيحي حكاما ولكنه حارب الاستعمار بجميع اشكاله -

ان الذين قد تمعنوا في الصفحات الماضية سيجدون كثيرا من الاسباب التي تدعو الى الاعجاب والتامل ولكن من المفيد لهم ان يتذكروا ، امام المثال الذي بين ايديهم،قصر النظر المتناهي وعدم التأكد في جميع التقديرات الانسانية وفي نفس الوقت سيتعلمون ويتهذبون ويتشجعون بالدليل القاطع الذي يقيمه وهو أن الدوافع الوحيدة للعمل الانساني ، الدوافي المقيقية التي تولد القوة المذاتية والسلام ، هي الشعور الدائم الحي بالواجب، والثقة التامة المبتهجة المتواضعة في الله .

المستسلاحق

## رستالذالأمبرإلى المزلمنت

#### « الحمد لله وحده

سعادة حلو الشمائل ، جامع اشتات المحاسن والفضائل ، السيد الكولونيل تشرشيل ، اما بعد السلام والسؤال عن الشريف خاطركم فانه وصلنى عزيز كتابكم معربا عما لنا عند جنابكم فالله يجازيكم باحسن الجزاء ويجعل حظكم الاوفى الاوفر من السعادة الدائمة بين الحظوظ والاجزاء ، وانه ما منعنى سن رد الجواب بسرعة الا مرض اصابنى كان عاقنى عن الحسوج الى المسجد اياما ، والا فالمبادرة بجوابكم عندنا آكد المؤكدات وشكر احسانكم علينا من الزم اللازمات ، ونحن سائلون عن كل من تعلق بكم ولاذ بجنابكم نسال الله ان يصلح لنا جميعا الاحوال ويوفقنا جميعا للخير وصالح الاعمال والسلام من عبد القادر بن محيى الدين غرة جمادى الاولى 1273 » .

الختم عبد الفادر بن محيى الدين 271

اوردما المؤلف بالعربية ثم ترجبها الى الانكليزية • وهذا هو نصها العربي الاصل • ويوافق التاريخ الهجري المذكور 25 ديسمبر • 1856 ميلادية •

# نصّ مُعاهدة دبببُ شال

ان الجنرال ديميشال قائد القوات الفرنسية في اقليم وهران وامير المؤمنين سيدى الحاج عبد القادر بنمحيي الدين قررا العمل بالشروط التالية:

المادة الاولى: ابتداء من اليوم يتوقف النزاع بين الفرنسيين والعرب و ان القائد العام للقوات الفرنسية وامير المؤمنين سيبذلان جهدهما ، كل سن جهته ، لاحلال الود والاخلاص بين شعبين حكم الله عليهما ان يعيشا تحت نفس السلطة و ولهذا الغرض ، سيرسل امير المؤمنين ثلاثة قناصل من جهته احدهم الى وهران وثانيهم الى ارزيو وثالثهم الى مستغانم ، وسيرسل الجنرال من جهته ايضا ، قناصل الى معسكر لمنع النزاع بين الفرنسيين والعسرب و

المادة 2 : أن دين وعادات المسلمين ستكون دائما محل احترام وحماية •

المادة 3: أن المساجين الفرنسيين سيطلسق سراحهم حالا ، وكذلسك المساجين العرب •

اللادة 4: ستكون السوق حرة ولن يعترض اى من الطرفين فيها طريق الآخر ·

اللاة 5: كل العسكريين الذيسن يغرون من عنسد الغرنسييسن يجب على العرب اعادتهم الى الغرنسيين ، وكذلك العرب الذين يغرون من عند العرب

تربيبت هذه الماهدة من النص الفرنسي الذي قال عنه شارل كركنبوت Cockenpot

الله ترجمة للنص المربي الاصلي • القرحم ) ( المترجم ) انظر كتابه « معاهدة ديميشبال » ( باديس 1924 ) ( المترجم )

فرارة من العقوبة على مخالفة الاتكبوها والذين هربوا الى الفرنسييس ، سيسلمون فورا في عين المكان الى قنصل الامير في وهران او في الزيسو او في مستغانم .

المادة 6: كل أروبى يريد التنقل داخل البلاد سيحمل معه جواز سفر عليه ختم قنصل الامير وختم القائد العام للاقليم حتى يكون حامل هذا الجواز محل احترام وحماية اينما حل في البلاد •

### نُصِّمُ عَسَا ح*دة النّافنة.* النص العرب

اليتنان جنرال بيجو حاكم جيوش الفرنصيص فى وطن بلاد وهران والامير عبد القادر اتفقوا بينهم على الشروط الآتية بعده

شرط اول: الامير عبد القادر يعرف حكم سلطنة فرانسا في افريقية .

شوط ثان: فرانسا تحفظ لنفسها في وطن بلاد وحران مستغانم ومزغران وساير اراضيها ووهران وارزيو وايضا الحدود التي نذكرها بعده شرق المقطع من عند المرجة من اين يخرج الواد وقبله من المرجة المذكورة اعمل خط مساوى قبلة السبخة على نيشان سيدى سعيد لحد واد المالح واهبط مع الواد المذكور لحد البحر بنوع انهذه المذكورة اعلاء جميعها تكون في يد الفرنصيص المذكور لحد المرتبعها تكون في المناسبيس المذكور المدال المرتبعها المرتبعا المرتبعها المرتب

وفى وطن بلاد الجزاير الجزاير والساحل والوطن متاع متيجة من جيهة الشرق لحد واد خضرة الىقدام وقبلة لحد راس اول جبل حتى واد شفة وداخل فى ذلك البليدة وساير نواحيها وغربا من شغة لحد عكس واد مزفران وسن هناك خط مساوى لحد البحر ومتضمن فى هذا الحد القليعة وكامل نواحيها بنوع ان جميع هذه الحدود المذكورة تكون فى يد الفرنصيص م

شرط ثالث: الامير يحكم في رطن بلاد وهران والمدية ونصيب من عمالة الجزاير الذي ما دخلت في حدودنا وغربا للحدود المذكورة في الشرط الثاني وما يقدر يحكم غير في الحدود المذكورة اعلاه •

شرط وابع: الامير ما يقدر يحكم على المسلمين الذين يحبون يسكنون في الحدود الذين بيد الفرنصيص وهم مخيرين ان يمشوا يعيشوا في بلاد حكم

الامير كما انالسكان في بلاد الامير يقدروا من غير مانع يمنعهم ان يجوا يسكنوا في بلاد حدود الفرنصيص •

شرط خامس: العرب السكان في بلاد الفرنصيص يتبعوا دينهم بكل حرية ويقدروا يبينوا جوامع ويسلكوا بموجب شريعة دينهم على يد قاضيهم كبير الاسلام •

شرط سادس: الامر يعطى لجيش الفرنصيص ثلاثين الف ربعى وهرائى قمح (كذا) وثلاثين الف ربعى وهرائى شعير وخمسة آلاف فرد و وهذا الدفع متاغ الحب والفراد يكون لوهران كل ثلث واحدة فاول ثلث يكون بعد ثلاثة اشهر من التاريخ بمدة خمسة عشر يوم الثلثين الاخرين بعد شهرين اعنى في كل شهرين ثلث و

شرط سابع: الامير يشترى من فرانسا البارود والكبريت والسلاح الذي يستحق .

شرط ثامن: القرغلان الذين يحبون يقعدوا في تلمسان او في موضع آخر يتصرفوا بكل حرية باملاكهم ويعاملهم مثلما يعامل الحضر والذيب يحبون يجوا لبلاد الفرنصيص يقدروا من غير معارض لهم ان يبيعوا او يكروا الملاكهم .

شرط تاسع: فرنسا تسلم الى الاسير وشقون وتلمسان والمشور والمدافيح السابقين في المشور •

والامير يلزم نفسه ان يوند ويوصل لوهران كامل القش والعوين والبادود والسلاح متاع عسكر الفرنصيص الذي بتلمسان •

شرط عاشو: السبب والتجارة يكونوا مسرحين بكل حرية بن العسرب والفرنصيص ويقدروا يمشوا من حدود الى حدود في البلاد ويتسببوا ويتاجروا .

شرط حادى عشو ؛ الفرنصيص يكونوا محروسين موقرين عند العرب كما العرب عند الفرنصيص فالاملاك والبلاد الذين اشتروهم الفرنصيص والذين يشتروهم في بلاد حدود الامير يتصرفوا بهم بكل حرية وضمان والامير يلزم نفسه ان يخلص بزيادة كلما يفسده العرب في هذا الاملاك •

شرط ثاني عشر: المذّنبين اعنى القتلة وقاطعي الطرق والذين يحرقون الاملاك او غيره يردون من الجيهتين ·

شرط ثالث عشر: الامير يلزم نفسه أن لا يسلم شيء من مراسى البلاد لجنس من الجنوس الا باذن فرانسا

شرط رابع عشر: السبب والتجارة في اقاليم الجزاير ووهران ما يكسون غير في المراسى الذين بيد الفرنصيص ،

شرط خامس عشو: فرانسا تقدر تصنع عند الامير وكيلا وكذلك فسى البلاد الذي في حكمه لان يكونوا واسطة بين رعية الفرنصيص لاجل النزاع متاع التجارة او غير ذلك الذي يمكن ان يكون مع العرب والامير يقدر يصنع كذلك في البلاد ومراسى الفرنسيص •

كتب برشقون في 23 صفر عام 1253

الصدر: المجلة الافريقية (1950) كما ترجمها بريسنى Bresnier (خريج مدرسة اللغات الشرقية بباريس ، واستاذ اللغة العربية في الجزائر) •

# رسًالذالأمبرإلى الوزب بربنار

(1839)

الحمد لله وحده ،

وصلى الله وسلم على من لا تبي يعده •

#### (ختسم الاسير)

من امسير المؤمنين السيد الحاج عبد القادر بن محيى الدين ايده الله بمنه آمسين ، الى وزير القرة برناد ، السلام على من اتبع الحق والرحمة والبركة و بعسد .

فان وزيرنا السيد المولود بن عراش ورد علينا بالسلامة والعافية وشكر صنيعكم واحسانكم معه وفرحكم به فسرنا ذلك غاية السرور • غير ان مارشال الجزائر بعث ادا غي مذه الايام على ان يجعل الطريق بين الجزائر وقسنطينة وذلك ينافي شروطنا الاولى التي وقعت بتافنة على يد وكيلكم بيجو وما جعلنا الصلح الا بعد احضار علماء الوطن ومشايخه ومشاورتهم في ذلك فرضوا بما هنالك ولم نجعله وحدى •

ولما ورد علينا هذا الامر جمعناهم مرة اخرى الآن وشاورناهم قلم يرضوا بذلك ، وان كنت نحب الصحبة والالفة والصلح معكم قلم يمكننى مغالفتهم لموافقة شرعنا لمرادهم ولا يخفى عليكم حال الرعية اذا ارادوا شيئا لا يمكننى مخالفتهم • وايضا قان الوكيل بيجو كنا قد اتفقنا معه على بعض المسائل فلم يوف لنا بها •

من ذلك انا شرطنا عليه أن ينقل من النوائل نحو الحمسة عشو المستغلين بالفساد بيننا وبينكم من وهران الى محل بعيد فلم يقعل بعد أن التزم بذلك

وكتب لنا بخط يده ، وإن البوائر الباقية بجهة وهران لا ينزلون الا بارض المفرة فلم يوف بذلك ، ومن اراد منهم الانتقال الينا فلا يتعرض اليه احد وشرطنا عليه شراء الف قنطار بارود وثلاثة آلاف مكحلة يدفعها لنا في ثلاثة اشهر فلم يدفع لنا الا شيئا قليلا ، وإن بلغك إنا لم نوفوا بالحب والبقر فاعلم أنا دفعناه ولم يبق الا القليل نحو الحمس و ولما لم يقع الوفاء بالشروط من جهتكم طلب سنا أهل الوطن تأخير الباقي إلى الوفاء بالشروط مسئن جهتكم ومن الشروط الا يتعرض احد لمن اراد الانتقال الينا من جهة الجزائر ووهران فاذا بالتعرض وقع حتى أن بعض الناس نحو المائتين روحا هربوا وتركوا نساءهم وأولادهم ومالهم ولما رأى العرب عدم الوفاء بالشروط القديمة قالوا كيف نتكلموا على الشروط الجديدة و

وهذا ما عندنا اخبرناكم به كتب في19 ذي الحجة عام (تاريخ غير مقروم) \*

(بدون توقیع)

<sup>\*</sup> المعدر: 1673 ، 80 F ( دار الارشيف ، باريس ) •

ي ذكر في النص الفرنسي بانها قد وصلت بتاريخ 4 مارس 1839 رقم 3 \*

#### رسالة الامير عبد القادر الى السلطان العثماني عبد الجيد الثاني ، 1841

من الصعب ان يثق الباحث ثقة مطلقة فى هذه الرسالة • فلا اسلوبها ولا محتواها يقطعان بانها فعلا من الامير عبد القادر • ورغم ان الاستاذ التبيمى قد وضع لفظ (كذا) بعد الكلمات المكتوبة خطأ فما يزال فى النص كلمسات اخرى خاطئة لم يقع التنبيه عليها • وقد حافظت على ذلك احتراها لمسؤولية زميل • ويجب التنبيه الى ان النقط المتعددة فى النص تشمير الى كلمات محنوفة غير مفهومة فى الاصل • اما التعاليق فهى من وضعى الخاص • (المترجم)

نص الرسالة :

### بسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما

من عبد ٠٠٠٠٠ ومقبل ترب اعتابكم المستعطف لرحماكم ، السراجي فضلكم وقضاكم ، خادم حضرتكم ، وخادم المجاهدين ، عبد القادر بمن محيى الدين ، منحه الله رضاه ثم رضى رسوله ثم رضاكم في الدنيا ويوم الدين ، آمين ٠

الى سلطان سلاطين الاسلام ، وحامى بيضة امة محمد عليه الصلاة والسلام، طود الملوك الشامخ وركنهم الثابت الراسخ ، وشمسهم التى تستمد منها كواكبهم والبحر المحيط التى (كذا) لا تخوض لججه مراكبهم ، خير ملك قاد

الجيوش ، ورتب العساكر ، واحكم سلطان اعترف بفضله الحسود والناكر ، عين اهل الايمان التي بها ابصارهم ، وكنزهم وملجاهم (كذا) الحصين الذي به انتصارهم ، شرف المنابر ، وفخر الطروس والمحابر ليث الحروب ٠٠٠٠٠ الكروب • فهو اذا ركب سيد الفرسان ، واذا جلس فذو سياسة اعيت آل ساسان ، الغيث الذي عم البسيطة منه فضل واحسان ، وكان امير الانام بمنزلة الانسان ، وغبن أن يسمى غيره الآن وليس على الله بمستنكر أن يجعل العالم في واحد ، فلذا كان كعبة الملوك التي اليها حجها وامامها ومنهج تهجها ومحجها ٠٠٠٠٠ من قرع جمع ما في الاصل وزاد سيدتا وابن سيدتا الى الجد عثمان السلطان عبد المجيد خَان (I) ، اعانك الله على ما اولاك ، وكان لك وتولاك ، ونصوك على مر الدهور والازمان ، وسلام على سبيدى ورحمة الله وبركاته • وبعد : فالمرغوب اولا العفو عن خطانا (كذا) والاغضاء عن عورات وعثرات كتابنا ، فأن أدنى الناس وأقلهم لا يحسن بخطاب مثلك لا كن (كذا) الضرورة دعتنا الى ذالك (كذا ) وجرانا على مخاطبتك ، ما علينا من حلمك وعدلك ، وإنا نهنؤك بالخلافة التي لا يلحقها بحول الله وقوته كدر ، الميمونه ٠٠٠٠٠ على جميع الخلايق (كذا) من بشس وشجر وسمدر ، ونعسزوك (كذا) في الوالد (2) امير المؤمنين برء الله ضريحه ، واسكنه مــن الجنـــان فسيحه ، فالله يعظم لك الاجر ويلهمك الصبر ، ثم أنا نخبر سيدنا ونقص عليه من اخبارنا وان كنا نعلم ان علمه محيط بما هو ابعد من انظارنا وذلك ان الينيشارية (3) الذين كانوا بالجزائر ، ولما خرجوا عن طاعة امير المؤمنين والدك المرحوم ، عاقبهم الله بسوء فعلهم ، وسلط عليهم من لا يرحمهم العدو الكافر الغشوم ، (4) فبدد شبملهم ، واجتت اصلهم ، وملك القرى والمدايسن (كذا) واستولى على الاموال والذخاير والحزاين (كذا) ، وسمت به همته ، اخزاه الله ، إلى ملك جميع الايالة واسترقاق المسلمين تارة بالمكايد (كذا) والحيل وتارة بالقهر والاستطالة وحال الكافر والبحر بين المسلميسن وبيسن سلطانهم مع شدة حاجتهم إلى من يقوم بهم ويدافع عن حريمهم واولادهم

r) تولى السلطنة سنة 1839 ، وعمره اذاك ست عشرة سنة ، فيكون الامير يخاطب سلطانا لا يتجاوز عمره الثامئة عشرة •

عود السلطان محبود الثاني الذي تولى سنة 1808 ومات طبيعيا سنة 1839 وقد وقع في عهده احتلال الجزائر ، وثورة محمد على ، واشتهر باصلاح الجيش والقضاء على الينكشارية .

عنى هنا الاتراك الذين كانوا بالجزائر عامة .

<sup>)</sup> يمنى الفرنسيين •

واوطانهم، فعند ذلك استغاث الناس بالسلطان الشريف سيدنا عبد الرحمان، سلطان مراكش ، فبعث الى الرطن ابن عمه (5) مع جيش كثير وصار يمدعم بالمدد الغزير ، فما جعل الله فيهم نفعا ، ولا جاهدوا ولا غنوا عن المسلمين دفعا ، وانقلبوا من حيث جاءوا ورجعوا من حيث فاءوا ( كذا ) \*

فوقع اذ ذاك الهرج بين المسلمين ، وكثر الخلاف وتقطعت السبل ، وظهر البغى والاعتساف ، وكان والدى واسلافنا شأنهم بث العلم لطلابه واطعام الطعام لابناء السبيل وفتح ابوابه مع الاشتغال بما يعنى ، ، ، ، والتباعد من كل ما يعنى ، فلما داى والدى عموم المصيبة في الدين ، واستغال المسلمين فيما يلهيهم عن قتال الكفار الملحدين ، بذل جهده في اصلاح ذات البين ، ورفع الحيرة ، وشن الغارات على الكفار في كل حين بمن وافقه واطاعه من المجاهدين ،

فلما رأى الكفار ذلك ، زاد فى قوته وشدته وتكالب على المسلمين القريبين من حصونه ، واحتاج الناس اذ ذاك الى من يضبط جهادهم ، ويقوم بجميس امورهم ويجمعهم،ويجمع ما به قوام جهادهم ويتكلف سياسة خاصتهم و٠٠٠

فاجتمعوا (كذا) اعيان الوطن وطلبوا ذلك من الوالد، فنفر منهم، نفسر البعير الشارد، مع ما كان فيه من الرحمة على المسلمين والاشفاق و لانه كان اودع اهل الوقت على الاطلاق فطلبوا منه تعيين بعض اولاده لذلك، فاشار الى، لما سبق لى من الشقاوة (؟) في ام الكتاب هنالك (؟) فامتثلت أدره وأن كان امرا، أذ لم أعص له مدة عمرى أمرا، وشمرت على ساعد ألجد والاجتهاد، وبذلت للمسلمين نصحى في جمع الكلمة والجهاد وصيرت من وجهتى، وجهتين، فتارة بجمع الكلمة وردع البغاة، وآونة للدفع (كذا) عن المسلمين وقمع الكفار العتات (كذا)، ودفع الله عن الاسلام بذلك من الشر بعضه، وشيد من اركان الدين ما كان للكافر يحاول نقضه، وضيقنا على الكافر المجالات وصاروا لا يأمنون في جميع الحالات

ولما راى الكافر منا تلك القوة والحدة احتال فى حل عزائهنا بطلب الصلح (6) مدة ، فاجبناه لذلك على شروط علو الاسلام فيها ظاهر مضبوط وتحملها لظنه ان الصلح يحل من المسلمين العزايم (كذا) ويميلون الى ترك الجهاد

 <sup>5)</sup> بناء على تضرشل مو ولد السلطان نفسه ، وقد جاء في 5,000 فارس الى مدينة تلمسان ،
 6) يقسد معاهدة فيفرى ، 1834 المروفة بمعاهدة ديميشاك والتي كانت في جملتها في صالح الأمير .

والراحة على الدايم (كذا) فبقى في الصلح نحو سنة ثم غدر وخرج للحرب والمسلمين على حين غفلة وسنة • فبادر للغاية من قرب من المسلمين ، بعلما سار الى أم العساكر من وهران ، رحلتين ، فهزمه الله هزيمة شنعاء كانما ارسلت عليهم ربح عاتية ، فترا (كذا) القوم فيها صرعى • والجاهم المسلمون الى البحر فرموا بانفسهم فيه ، وما نجا من ذلك الجيش مقدار عشره ولا أرجعوا من سلاجهم الاشيئا تفيه (كذا) •

ثم بتوا نصف سنة • وجمعوا قوتهم واستجدوا عدتهم ، وقصدوا ام المساكر فوصلوها بعد حروب لم تبق منهم شجاعا ولا ماكرا فباتوا بها ليلتين، وانقلبوا خاسئين • ثم ذهبوا الى تلمسان باتفاق الينيشرى (7) الذين بها، وما من مدينة من مدن الاسلام دخلها الكفار الا كان الينشارى (كذا) هم دعاتهم اليهم ومرسليها •

ولما فات المسلمين (كذا) قتال الكفار في الذهاب ، اجتمعنا وقتلناهم في الاياب قتالات متعددة بقيت الكفار والمسلمون كانهم خسب مسندة • ثم رجع الى وهران وترك بعض عسكره مع الينشارى الذين بتلمسان ، فاقلموا بها سنة ونصف في ضيق الحصار والهوان ، وخرج الكافر ليبلغهم الزاد ، فتلفاه المسلمون ، وردوه بالهزم والنكاد ، وبقى محصورا على شاطىء البحر شهرين ما درج • والمسلمون كل يوم يقاتلونه حتى جاءه المدد من سيده فخرج •

ولما روا (كذا) عدو الله ما بلغه من المشقة وما لحقهم على الحصار والقتال مع بعد الشقة وطلب الصلح (8) من المسلمين على مال يدفعه للمجاهديس فاجبناه رجاء ان نستريع لمثلها ونستعد بالسلاح والكراع لنيلها (؟) وقد جعل الله في ذلك للمسلمين صلاحا ولامور الدين نجاحا .

واجتمعت كلمات المسلمين من حدود طاعة الشرفا (9) (كذا) الى حدود تونس وانتفا (كذا) الم عدود كرونس وانتفا (كذا) ، تسير المراة وحدها مسيرة شهر ، لا تخاف الا الله ولا تخشى من احد نكر (كذا) .

ر) مم كراغلة تلمسان الذين لم يكونوا على علاقة طبية مع الامين .

 <sup>8)</sup> يشير الى معاهدة التافئة التي وقعها الامير مع الجنرال بوجو سنة 1837 ، وقد اعترفت فيها قرنسا للامير بحوال ثلثي الجزائر .

ي اى من حدود الملكة المربية .

ولما اخذ الكافر قسعطينة من يد الباى احمد (TO) ولم يبق في مقابلته من ذلك الوطن احد وقع النزاع بيننا وبين الكافر على تلك الايالة ، فالكافسر يحتج بماخذها من يد غيرنا وانه افنى عليها امواله ورجاله ونحن نقول المسلمون جسد واحد فاترك امرهم الينا .

فانتقض الصلح بيننا واشتعلت نار الحرب (II) ، ومنذ سنتسان (كذا) لم ينقطع بيننا طعن ولا ضرب وانه في هذه المدة ، خرج الى المدية ، فوصلها بعد الحوال سيئة وطوالع رديئة ، جعل ستة وعشريسن يوما فسى مسيسرة ست ساعات و وامتلات الارض من قتلى الفريقين بترادف الحملات ، وعجز الناس عن دفن القتلى ٠٠٠٠٠ بهم الارض ، فهى آية تسطر وتتلى وكل مدينة قصدها وقع عليها مثل هذا واكثر ، وإنا اخبرناك بالاجمال ولو فصلنا لكان في الاستغراب اكبر وان جيش الكافر المقابل لنا يناهز الماية (كذا) الف سلاح تام وصواعق و بدافع تصير الواحد ضعيفا ، وانه أذا جمع قوته وقصد بعض المواضع ، فلا نقدر ان نرده ، اذ ليست لنا قوة بارود ولا سلاح ولا مدافع مثل ما عنده لاكي (كذا) يذيقه المسلمون شديد النكال وعظيم القتال ،

فاذا افترقت عساكره في المداين (كذا) والبروج وحاصره المسلمون ومنعوه الدخول والحروج ، فهم لا يامنون في ابواب الجزايس ، وان نساءهم واموالهم ورجالهم واولادهم كل يوم للمجاهدين جزاير ، فكل مدينة دخلها وعمروها برجالهم ، اقام المسلمون محلة معدة لحصارهم وقتالهم ، فيبقس جيشهم من وراء الجدارات (كذا) كأنهم نساء مخدرات ، وما وصل حيث وصل بشجاعة جيشه وجلده ، ولاكن (كذا) بكثرة عدده وعدته ، فما قابلهم المسلمون قط وهم ثلثه في العدد وفي بعض المرات ليسوا ربعه بقطع النظر عما له من المدد ،

ومع دلك ما ضعفوا ولا وهنوا ولا استكانوا ولا حزنوا مع الضعف الندى لا يحتاج الى شاهد ، مع قلة المال والسلاح ، الذي يعلمه الغايب (كندا) والشاهه .

فكم من يوم منحنا الله منهم ادبارا فنفذ ما عندنا من البارود ، فعاد ربحنا خسارا ، واهل هذا الوطن بالاصالة ضعاف منذ عاملهم عسال الجزائر فسى

<sup>10)</sup> وقع ذلك في خريف سنة 1837،وظل الحاج احمد يحارب بعد ذلك الى ان استسلم سنة 1848 . (11) انتقلت معاهدة التافئة سنة 1839 .

السابق بالظلم الكبير والاعتساف ومنذ ٠٠٠٠٠ العدو الكافر اشغلهم حربه على البيع والشرا (كذا) •

لقد نفذت فى سبيل الله اموالهم وفنيت فى سبيل الجهاد رجالهم ، والكافر لقوته اذا اخذت له محلة، جدد اخرى، واذا هلك له جيش، استخلف بالاخرى (كذا) ، واذا احتاج لشىء ، امده به سلطانه فهو لا شغمل له الا تدبيم المكايد (كذا) للمسلمين وما يأمره به شيطانه .

ونحن اسلمنا اخواننا المسلمون ، وتركونا اسارى في يد العدو فهم لنا ظالمون وتبرأ مما (كذا) سن كان قدريبا من الملوك (I2) ومنعونها شراء ما نتقوى به على الكافر ، خوفا منه ، ومنعونا حتى السلوك .

طلبنا منهم الاعانة بالرجال ، فلم يقبلوا · واستعناهم بالاموال ، فلم يفعلوا · وطلبنا منهم السلف ، فكان عين المحال ، وبنعوا رعاياهم من اعانتنا بكل وجه وحال ، فما نفعنا قريب ولا مجود ، ولا دافع عنا ذو سيف ولا محاود ، كأن المسلمين ليسوا بجسد واحد ، وكانه ليس الظلم لى الواجد · والمسلمون بهذا القطر لا ينظرون من غيرك افراج ، ولا لهم ملجأ يلجئون اليه غير حصنك العالى الادراج ، فابصارهم لاعانتك وامدادك طامعة ، وقلوبهم بمجتك وذكرك طافحة ·

فان قيل مال ، عندك المال وافر وان قيل جيش ، عندك العساكر البحرواني وحياتك السعيدة لولا خوفي على المسلمين من العدو ، ما لازمت سكونا ولا هدوه حتى أوقف بين يديك واقص من اخبار المسلمين بهذا القطر عليك فانهم قد غلقت عليهم الابواب وتقطعت بهم الحبال والاسباب ، ولا بلاغ لهم الإ بالله ، ثم بك وقد استمسكوا بالعروة الوثقسي ، وتعلقوا بحبلك وسبيلك ، ومحال ان يرجع كتابهم بعد الوقوف بين يديك صفر اليدين ، أو يبتى على معشرهم بعد استمطار غيثك ، دين وفائك الغيث المدوار والبحر يبقى على معشرهم بعد استمطار غيثك ، دين وانك الغيث المدوار والبحر تزيل العناء والعما (كذا) وانا من عيالك والله سايلك (كذا) عنا فازل ما اثقل الظهر منا وعنا و لا زالت تلك الحضرة تزيل و ودوقي لقاصدها كل مطلوبها ومرغوب و

<sup>42)</sup> الظاهر انه يعرض بالسلطان هيد الرحمن •

ولما لم يكن سبيل الى وصول كتابنا ، فضلا عن انفسنا اليك ، ترانا نكرر (٢3) المكاتب اذ لم ندر من وصل منها ومن لم يصل اليك ، فكم مسن كتاب كتبناه ولم يأتنا من حضرة سيدنا جواب ، نسئل (كذا) الله ان يجعل المانع خيرا ، لا مانع سخط وعتاب ٠

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما وفي شوال ، من رباط مستغانم 1257 \*

( إما ختم الامير عبد القادر فكان باعلي الصورة ) •

تفهم من هذا ، إذا صحت الرسالة ، إن الأمير كان قد كاتب السلطات العثمانية من قبل،
 وبما بعد توتر العلاقات مع الفرنسيين سنة 1839 .

<sup>14)</sup> المعروف أن الأمير قد مدح السلطان عبد المجيد الثاني بقصيدة لامية عند استقبال هذا له أثر أطلاق سراحه من فرنسا ، وأن هذا السلطان هو الذي كفل الامير لدى تأبليون الثالث وقد مدحه الامير أيضا ودعا له في قصيدة تونية بمناسبة حرب القرم ، وليس في القصيدتين أية اشارة الى هذه المراسلات •

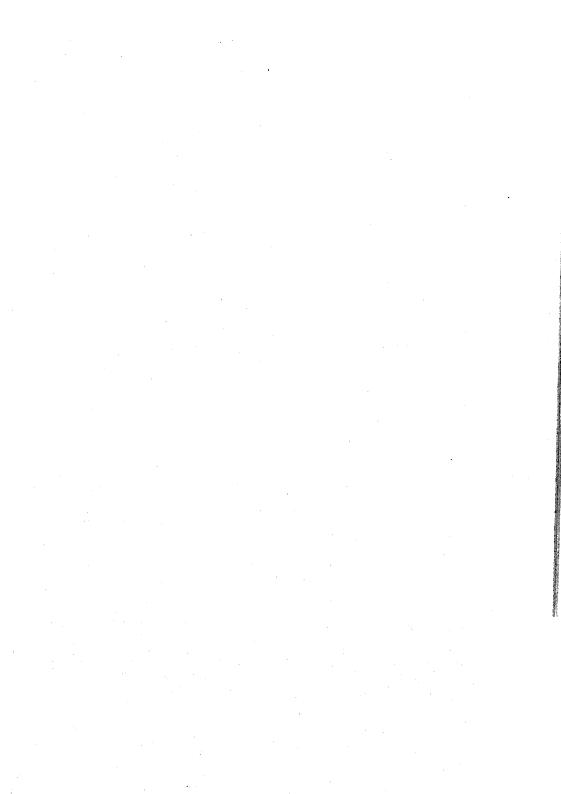

### فهرس الاعلام والجماعات

ابن يحيى: · 244 · 243 · 143 آل ساسان : الاتراك = الترك: • 308 . 71 . 66 . 62 . 53 . 51 . 49 . 26 آل عثمان : 1272 1224 1222 153 140 129 126 · 210 · 283 · 281 · 280 · 279 · 278 · 275 ابراهيم - عليه السلام - : · 293 · 288 · 287 · 286 · 284 • 256 الاجواد (قبيلة): ابراهيم باشا: أحمد (ابن عم الامير عبد القادد) : ابن البركاني: • 227 ، 197 - 164 أحمد (أمير) : ابن حمادي : • 72 • 204 أحمد باشا (حاكم دمشق) : ابن حمديس: 288 • 29 احمد الصليح : ابن خروب: • 27 • 215 أحمد بن الطاهر: ابن سالم (احمد): · 65 . 181 . 163 . 154 . 151 . 149 ارسطو : . 240 . 228 . 227 . 204 . 185 . 182 · 278 4 47 اسكندر الاكبر: ابن عبود : · 212 138 اسماعیل باشا الخدیوی (والی مصر): ابن عزوز: • 294 • 164 افلاطون: ابن علال: . 278 . 47 · 267 , 227 , 215 , 144 , 127 اكسموث (اللورد): ابن ميارك: \* IO • 267 A. Nettement الفريد نيتمون : ابن مختار:

· 128 . 127

• 37

<sup>●</sup> الاعلام: عبد القادر = الامير ابن محيى الدين = السلطان ؛ الجسرائسر (القطر) ؛ فرنسا ؛ الفرنسيون = المسيحيون ؛ واشباهها لم نرتبها ضمسن الفهرس لكثرة تردادها في الكتاب :

```
الاسكندر بيلمار :
  Bazaine
                                                                . 8 . 7
                         بازیس :
                            • 247
                                                         امبراطور روسيا:
  Baldwin
                          بالدوين:
                                                                  • 290
                            270
                                                      اميراطور القسطنطينية
  Bowen
                            باون :
                                                                   191
                            · 10
                                                الانكشارية = الينيشارية:
                    اليايات الأتراك :
                                                            · 310 . 308
                            • 42
                                                                 الانكليز:
                        بای تونس:
                                                         · 218 . 13 . 9
                            .72
                                                           أهالي التيطري :
                     باي التيطري:
                                                                  • 109
                            • 50
                                                            اهالي مِعسِكُر : ا
                        البـربـر:
                           255
                 البركان الفرنسي :
                                                              أهل اللمة :
                           • :98
                                                                 • 289
Bernard
                         برناد:
                                                    امل القيائل الكبري : `
                     • 305 / 22
                                                                  • 65
Broussard
                       بـروسار:
                                                           اهل قسنطينة :
                         • 109
Brougham
                                                             • 21 4 16
                          بروغام :
                                        أهل القصور (قري في الصحراء) :
                         · 157
Bresnier
                                                                · 137
                        بريسنى:
                                                            اهل وهران :
                           19
Berregaux
                  بريغو (جنرال):
                                                                 16

    106

                                                           اواری (آغا) :
               بکری (تاجر یهودی)
                                                                · 102
                           · IO
                                                    اولاد سيلى الشيغ :
W. Blunt
                         سلانت:
                                                  · 434 · 141 · 136 · 25
                      • 16 . 9
                                                     اولاد نايل (قبيلة):
                       بنو انجاد :
                                               · 234 · 141 · 136 · 25
    · 105 , 104 , 85 , 84 , 61
                                      Olivier
                       بنو جاد :
                                                             اوليغي:
                        • 165
                                                         • 254 . 253
                                     M. Emérit
                      بنو حسن :
                                                              ايمسيرت :
                    234 . 232
                                                                • 19
```

```
بنو هيدورة :
                                                               ينو الزدامة :
                           • 233
                                                                    • 232
                        بنو ورغة:
                                                               بنو سناسن:
                           • 215
                                                        • 244 . 242 . 196
        بنو يعقوب = اليعقوبيون:
                                                                بنو شقران :
                      • 59 ، 58

    59

                                                                 بنو صالح:
                          بنو يني:

    181

                                                                    • 185
Boissonet
                        بواسونى:
                                                                بنو صهيب:
                       . 265,24
                                                              • 234 • 231
Boyers
                                                                  بنو عامر:
                          بواييي:
                                        , 82 , 75 , 74 , 66 , 59 , 58 , 54

    63

                                                 • 239 . 217 . 107 . 84 . 83
بوجو = بيجو (جنرال): Bugeaux
. 107 . 22 . 21 . 20 . 19 . 17
                                                               بدو عباس :
· 117 · 116 · 115 · 112 · 111 · 110
                                                                • 59 c 58
, 160 , 156 , 136 , 123 , 120 , 119
                                                                  بنوعبيد:
                                                                    · 127
· 194 · 193 · 192 · 191 · 175 · 162
                                                                بنو عراش:
, 230 , 224 , 223 , 220 , 196 , 195
. 302 . 264 . 236 . 235 . 233 . 232
                                            134 ( 133 ( 131 ( 130 ( 129
                                                                    بنو عزة

    305

                                                                    · 112
                    البوحهيستاي :
                                                                 بنو عنتر:
    · 240 · 235 · 144 · 121 · 86
                                                                   · 128
               البوربون (اسسرة):
                                                                  بنو عياد:
                                                                   · 212
        البرجيون: البرجية (قبيلة)
                                                                 بنو قلعية:
           · 195 , 106 , 73 , 59
                                                                    • 239
Bourmont
                 بورمون (جنرال):
                                                                بنو مجاهر:
                         50 4 49
                                                           · 59 · 58 · 54
            بوشناق (تاجر يهودي):
                                                               بنو منصور:

    181

                     بوعمامــة:
                                                                بنو موسى:
                            • 25
                                                                    · 127
Beaufort
              بوقور (عليسلا):
                                        بنو هاشم = الغرابة (قبيلة الامسر
                    · 253 , 249
                                                               عبد القادر):
                          بومعزة:
                                        · 96 · 74 · 63 · 58 · 54 · 51 · 47
                     · 237 / 229
                                                          · 215 , 197 , 102
```

الحاج احمد (بای قسدنطینة): , 164 , 162 , 108 , 22 , 21 , 16

> 310 الحاج الجيلالي:

· I02 الحاج الطيب:

· 132

الحاج ابن عيسسى: · 131 , 130 , 64

الحاج محمسك:

· 129 الحاج موسسى :

• 89 حاجوت (قليبية):

· 185 , 183 حرب (قبائل حجازية):

· 293 · 292

الحزب الليبرالسي: · 114

حسن (بای وهران) :

129 , 43 , 16 حسین باشا (دای الجزائر):

· 51 · 50 · 44 · 43 · II · 10 الحكرمة البريطانية :

· II الحكومة المهسرية :

حليمي عبد القادر:

• 29

الحواريسون: 45

حمسان (قبيلة) : · 165

حمدان خوجة : • 10

P. Azan

Bedeau

بول ازان : . 8 . 7 . 6

بيدو (جنرال):

· 223 · 222 · 197 · 196 · 195

. 232

بيلمستاد :

· 37 P. de Reynaud: بيليسي دي رينو

• ვ6 ، 26

<u>ـ ت ـ</u>

التجينسي (اخو محمد بن سالسم التجيني :

· 132 · 131 · 130 · 129

Trezel • 98 , 97 , 96 , 95 , 94 , 89

تشرشل (اسرة) :

تشرشل (راندولف):

تشرشل (شادل هنری) = المؤلف : ·15 ·14 ·13 ·12 ·11 ·9 ·8 ·7 ·6 (33 129 128 123 122 120 118 116

• 299 Thiers تييس:

· 176 ، 174 ، 98

. – E –

جمال الدين الافغانسي :

جورج شقير:

• 13 Gérard جيرار (مارشـال)

· 177 . 174 الجيش المقربسي:

· 235

· 293 · 287 · 279 · 277 · 274 · 251 حميان (قبيلة): اللولة المغربية : · 238 . 80 224 / 222 Daumas دوماس (جنرال): · 252 251 · 135 · 24 · 23 · 8 • 257 ، 256 ، 253 خير الدين (امير) دومال (الدوق) ≃ ابن لويس فيليب : D'Aumale , 248 , 215 , 214 , 212 , 181 · 257 · 253 · 249 D'Arlange دار لانج (جنرال): D'Orléans دى أورليانز (الدوق) : · 106 , 99 , 98 180 Damrement دامريمون: دى بورمون (الكونت): 112 . 52 داود ـ عليه السلام ـ : De Joinville دي جوانفيل : · 2I2 • 224 دايات الحزائر: Derlon ديرلون (الكونت): · IO · 94 · 91 · 90 · 89 · 88 · 84 الدرقاوة (طريقة): De Salle دى صال (ضابط): • 228 · 175 · 171 · 170 الدروز: De France دى فرائس : 285 , 281 , 280 , 277 , 276 , 12 138 De Casse دیکاس (مهندس): دىلىسىس : 139 Dupin دويان: دى كستلان (الكونت) : • II4 De Castellane دوبوش (اسقف الجزائي): • 271 • 269 · 258 · 257 · 201 · 24 **Dumichels** ديهيشال (جنرال): D'Hutpoul دوتېسول: 69 67 64 63 19 18 17 • 195 , 188 . 79 . 78 . 77 . 76 . 75 . 74 . 73 Durand دوران (اليهودي): · III · 95 · 89 · 88 · 85 · 84 · 80 183 , 164 , 109 , 91 , 16 • 300 Deval د،فيال: • II Duvivier دوفيلىسى: 189 , 188 العثمانيون = الدولة العثمانية : R. W. St. John (108 , 37 , 27 , 15 , 13 , 12 , 11

سیدی میارك : · 204 . 100 سيدى يوسف: . 217 Sertorius سېر توریس : • 229 شارل العاشر ؛ · 114 · 11 Changarnier شانقرنی: · 263 · 197 · 195 · 189 · 188 شريف مكة : • 292 شمويسل محمد الدغستاني (بطل القوقاز) : · 289 · 288 · 27 صلاح الدين الايوبي: الطاهر التليل القماري: الطريقة القادرية: • 27 - ع -عبد الجليل التميمى: • 29 عبد الجميد الثاني: • 27

دوبير (جنرال ، وزير حرب) : 263 • 263 الرومان : 192 ، 139

> الزناخرة : 127 الزنوج : 204 الزواف : 188

ــ س ــ

• 234 ، 229 ، 107 سیلی حمادی : • 85 ، 84 سیدی خلیفة : • 201 ، 201 سیدی سقال :

سیدی العریبی : 61 ، 65 ، 84 ، 85 ، 89 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 106 ، 1

• 15 . 5

· II7

فيلتة (قيبلة) : · 216 4 89 4 61 Voirol فسوارول (جنرال): · 80 فيثاغرس: : 47 فيكتوريا (ملكة انكلترا): · 219 · 218 · 9 قارة محمد : • 267 , 261 قبائل الصحراء: 255 4 234 4 47 قدور بن رويلة: . 267 . 73 . 28 Garovini قرافینیی : • 168 , 167 Chasseurs d'Afrique: قناصى افريقيا · 233 · 96 · 64 القناوي (قائد مغربي): • 223 القومية : • 143 , 136 • 152 , 89 كافينياك (جنرال): Cavignac · 249 · 230 · 108 · 106 الكراغلة : 118 , 113 , 105 , 104 , 66 , 22 • 162 . 137 . 122 CI كلوزيل (مارشال): , 104 , 101 , 100 , 99 , 98 , 72

عيد القادر الجيلاني ؛ . 47 . 46 . 45 . 15 عبد القادر بن نونة : · 85 , 66 عبد الجيد (السلطان العثماني) : - 308 , 277 , 219 , 29 عثمان رجد العثمانين) : 308 عنية بن نافع : على (بن ابي طالب) : 207 عمر بن فراح (شیخ) : عيسى ـ عليه السلام . -き-الفزالي (حجة الاسلام): الفماري: · 85 , 84 , 61 فؤاد باشا : • 287 فالي (مارشال):

Valée
 (مارشال):

170 ، 167 ، 166 ، 165 ، 161 ، 22
 183 ، 182 ، 181 ، 180 ، 174 ، 171
 189 ، 188 ، 187 ، 186 ، 185 ، 184
 ido ت بن سعيد:
 164 ، 163
 189 ، 189 ، 189 ، 189 ، 189
 140 ريون:
 ido نجة = الاوربيون:
 ido نجة = الاوربيون:
 ido نجة = الماسونية:

· 108 , 106 , 105

Marlborougt Cockempot مارلبورو: • I2 المارونيون: Cognord · 12 محمد : النبس - صلى الله عليه وسلم ــ : · 238 · 226 · 207 · 139 · 132 · 289 · 286 · 278 · 256 محمد (ابن عبد القادر): 18. محمد بسرج: محمد بن سالم التجينسي . I20 . محمد بن عبد الله: Lamorcière • 229 محمد عبساره: 27 محمد على (والى مصير): 45 , I5 , I2 Lortet محيسي الديسن (والسه الاميس غيد القادر): · 44 · 43 · 42 · 25 · 15 · 5 . 56 . 54 . 52 . 51 . 47 . 46 . 45 · 67 ، 66 ، 58 المرابطسون: . III6 . 73 . 54 . 53 . 50 . 41 Léon Roche 137 مسيحيو لبنان وسوريا: . 280 . 279 . 258 . 80 . 45 . 37 · 287 · 285 · 284 · 283 · 282 · 281 · 288 مصطفى رجد الامير عبد القادل : 46 مصطفی بن اسماعیل : 104 . 85 . 84 . 83 . 82 . 61 Marcey · 216 . 105

کو حمیوت: 19 . 18 . 17 كونيسود: • 237 لاللاخيرة (زوجة الامير): لاللا الزهرة (واللة الأمر): • 260 , 234 , 204 لاللامغنية: • 223 . 222 لامورسيع : . 198 . 197 . 195 . 192 . 188 , 222 , 218 , 217 , 216 , 212 , 211 · 249 · 248 · 247 · 232 · 230 · 223 · 262 ، 261 ، 259 ، 255 ، 251 ، 250 لورتي : • 24 لورنس: • I2 • 236 , 164 لويس الثاني عشر: • 270 ليون رش: · 16 , 8 مؤرخو الانكليز :

· 10

مارسىي :

• 232

میلود بن عراش: مصطفى بن التهامي (صهر الأميسر 104 487 , 78 ,77 ,76 ,64 ,16 • 308 , 170 , 166 , 165 , 138 , 137 نابليون الاول: · 270 , IO نابليون الثالث (لويس): . 28. 26 . 25 . 24 15 . 13 . 9 , 268 , 266 , 265 , 263 , 234 , 33 · · 292 · 274 · 271 H. Péres هنری بیریس : هوراس فیرنسی (فنان) Horace Vernet ولد محمسود : يوسف (جنرال): 235 • 234 • 233 • 232 یوسف کرم :

عند القّادر): \* 235 , 215 , 206 , 197 , 131 , 86 المسيور: 303 معاوية بن ابي سفيان: معمسر المغاربة = القيائل المغربية : · 235 · 223 · 222 · 143 · 54 • 243 , 238 موردکــی عمار ( یهودی):Mordecai • 77 - 76 M. Thomas موریس توداس: موسى \_ عليه السلام - : مولای سلیمان (ابن سلطان المغرب) : مولاي عبد الرحمان (سلطان المغرب): . 164 . 158 . 85 . 61 . 54 . 53 ,222 , 221 , 220 , 219 , 196 , 165 .238 . 237 . 228 . 225 . 224 . 223 · 309 · 244 · 242 · 240 · 239 مولاي محمد (ابن سلطان المغرب): مولای عباشم (ابدن اخی سلطان المغرب): 239 Molé Montauban : (عقيد)

اليونسان:

يهسود الجزائر:

· 199 · 186 · 105 · 101 · 10

## اسماء الاماكن والبلدان والمدن والاوديسة •

ام العسناكس: • 310 Invalides انفليــــد : ارزیسو (مدینة): • 270 117 . 97 . 79 . 73 . 67 . 65 . 17 Opéra اوبسرا: \* 303 , 301 , 300 , 162 , 160 • 267 ارزيو (مينساء): اوراس (جبال): · 78 • 163 Ersébia ارسيبيا (سهل): التنبة (جبل): • 6 • 272 Etna اسباليسا: اطالها: · 49 , 12 , 9. • 167 , 15 اسطنبول: 272 Asmodeus اسەرودس (سفیڈ 240 ر\_ان الحديد (مة الإسكندريــة: · 181 .18o · 255 · 251 · 248 · 191 · 52 · 45 باب السوادي: • 294 • 186 . 181 الاطلس (سلسلة جبال): ساریس: 106 , 135 , 117 , 109 , 88 , 50 , 49 165 , 164 , 137 , 25 , 24 , 13 • 198 , 195 , 187 , 186 , 267 , 269 , 252 , 234 , 167 , 165 اغريس = غريس (منطقة) : . 276 . 271 194 ( 133 ( 129 ( 59 ( 39 نجايسة: الاغسواط: · 181 , 180 , 149 , 21 · 132 , 130 , 129 بعمدون (قريسة): افريقيسة (الشماليسة): , 218 , 194 , 176 , 114 , 21 · 12 بسبرج حمسزه: · 266 • 149 اقديسسن (منطقة): • 242 · · · 271 · 266 · 35 · 25 · 24 · 13 المسانس • 278 , 276 , 275 , 274 • 15 بروسيــا: امبسواز (قصر): . 288

· 271 · 266 · 265 · 262

ـ ٽ ـ

· 231 , 193 , 135 التافنية: 119 : 117 : 115 : 108 : 107 : 100 · 305 / 229 / 196 تافسندامت : i141 · 139 · 138 · 137 · 136 · 135 . 197 . 193 . 188 . 181 . 166 . 164 · 232 · 231 · 215 · 211 · 209 ترارة : · 196 تريرات (قريسة): · 248 تقسوت: · 141 ، 136 تلمسان : .84 . 82 . 75 . 66 . 61 . 54 . 22 104 . 101 . 97 . 95 . 87 . 86 . 85 . 118 . 113 . 109 . 108 . 107 . 105 . 139 . 136 . 135 . 123 . 122 . 119 · 310 / 303 / 141 تملية: • 232 تور (مدینسة): • 259 تونس: . 141 . 138 . 84 . 45 . 27 . 19

. 198 . 195 . 189 . 187 . 161 . 149

بريديسة: · 112 / 111 ريطانيا = انكلترا: . 218 . 49 . 13 . 12 . 11 . 10 · 288 4 280 سكسرة: 164 , 163 , 135 ىغىسىلىن : . 46 , 45 بلخورط (منطقسة) ٠ · 135 Blois بلسوة (مدينسة) · 265 البليباة : . 162 . 117 . 116 . 111 . 88 . 50 • 302 . 195 . 187 . 186 Pau بسو: · 257 بودورو (قلمسة): · 186 بورنسی (بسرج) 233 بوزريعسة رجب بوزقسرة (جبسل): · 20 / 19 بـوغيار : • 212 , 193 , 135 , 128 بوفساريسك : · 186 . 88 بوك شيكة (مكان) : · 218 بيت لحسم: · 212 بيسروت: • 276 ، 35 ، 13 ، 12 بيهسان (مكسان) :

• 233

- きー جامع سیدی حسن : جامسع الغزوات: Tophané جامع طوبخانسة : الجامع الكبير (المسجد الحرام) : الجامع الكبير (في معسكر): جامع المبايعسة: جاميع معسكر: الجزائر (العاصمة): · 143 · 139 · 135 · 118 · 87 · 49 , 168 , 167 , 166 , 165 , 162 , 149 · 185 · 183 · 182 · 175 · 174 · 171 • 269 . 255 . 233 . 195 . 187 . 186 الحجــاز : الحدود المغربية : • 226 . 222 . 219 . 105 العفرة (منطقية): · 306 . 122 حمزة (منطقة): • 180 حميسان (جبسال) :

خــوارة (قريـة)

حوران (جيال): .282 حيسدرة : . 62 . 6 الدائسيرة : . 244 . 242 . 238 . 235 . 234 • 248 دمشـــق: 136 135 125 124 115 114 113 . 282 . 278 . 277 . 276 . 46 . 45 · 294 · 292 · 291 · 287 · 286 الدوائسر: . 95 . 84 . 82 . 75 . 70 . 69 . 67 • 175 , 122 , 108 , 96

• 287 ريـو سلادو : Rio Salado • XII

304 . 303 . 119 . 113 . 22

ا**لـــزاب :** 164 ، 163

الرائس (مينساء) : 294 ، 293

راشقوت (مینساء) :

روسیــا :

Sebastopol بیدی سعید (مکان) : \* 302 . 117 سيراط (سهسل) : • 97 الشام = سورية: .84 . 82 . 75 . 74 . 70 . 69 . 67 · 35 · 23 · 16 · 15 · 14 · 12 · 9 294 شرشــال: Zutphein • 99 الشرق = المشرق: · 46 · 25 · 24 · 14 · 12 · 11 · 279 . 251 الشفسة : : · 166 . 162 . 161 . 117 الشلف (سهل): St. Cloud · 232 · 229 · 120 · 65 · 61 · 43 • 251 الصحسراء (196 / 195 / 149 / 127 / 106 / 42 · 23 | · 233 · 232 · 220 · 199 · 198 • 246 , 244 الصحراء العظمي: . . 129 • 272 الطيالف: 292 طرایلس : · 148 . 141

زاوية سيدى أبراهيسم: • 249 زاوية بسوراس: زاوية الكرط: الزمالسة : 199 198 175 139 108 196 1 95 . 215 . 214 . 213 . 212 . 211 . 209 • 218 . 216 زوتفن (میدان) سانت هیلینة (جزیرة) St. Héléna : سانت سان کلود رقعسس) : سبساو : · 188 , 163 • I35 (سیچن) معسک 214, 211 سطانيول (جيـ · 181 سعيلة : 231 . 193 . 135 سلسوان (قلعسة) : • 242 السويس: . 45

۔ ق ۔ القياهيرة : • 292 ,46 القباتل الكبرى: · 233 · 181 ·49 قبر النبي ـ ملى الله عليه وسلم - : النسطنطننسة: قسنطينة (الاقليم): .162 . 161 . 159 . 128 . 108 . 54 · 187 . 180 . 170 . 163 قسنطسنة (المدينة): 108 , 92 , 45 , 22 , 21 , 20 , 19 . 163 - 162 - 159 - 154 - 128 - 115 • 310 , 182 , 172 , 166 , 164 قصر البخساري: · 127 القليعسة: · 302 . II7 القيسروان: · 137 القيطنة (قريسة): 47 44 42 39 28 15 5 · 198 · 56 · 54 · 51 \_\_ # كاشرو (مكان):

126 , 101 , 15 , 5

الكياف:

184

• 63

الكسرمة (حصن):

الطريفة (سهيل) : • 244 Toulon طـولون : · 251 . 250 طنحية: • 224 : 49 \_ \_ \_ \_ الظهسرة (منطقسة): عاليسة (قريسة): 12 · 251 · 248 عمسور (جبسل): • 235 ، 233 ، 215 عنابسة: • 166 , 139 , 49 , 21 عين تهوشنت : • 234 . 229 عيسن الزور: - 238 عين ماضسسي: · 167 · 166 · 131 · 130 · 129 ــ ف ــ

فساس: 33 ، 54 ، 53 ، 222 ، 221 ، 137 ، 54 ، 53 • 240 ، 239 فرسسای: • 269 فروحسة:

187 - 185 - 184 - 183 - 141 - 139 1 302 1 245 1 232 1 215 1 189 1 188 310 الدينية (النبورة): • 293 مسراكثي: 309 المسزاية (مضائق): · 187 مستفانم: 117 103 178 168 167 17 · 261 · 195 · 193 · 162 · 160 · 136 · 302 · 301 · 300 *المصنو* : · 148 / 24 مصطفی باشا (حی): • I85 معسكسو: , 58 , 56 , 54 , 29 , 17 , 6 , 5 . 79 . 86 . 73 . 69 . 66 . 64 . 62 . 98 . 95 . 92 . 89 . 87 . 86 . 85 , 127 , 104 , 102 , 101 , 100 , 99 · 141 · 137 · 136 · 135 · 133 · 129 · 197 · 195 · 194 · 188 · 165 · 145 ·300 · 232 · 231 · 223 · 222 · 198 المفرب الاقصى : 138 , 120 , 102 , 85 , 84 , 9 . 196 . 191 . 189 . 148 . 142 . 141 240 . 225 . 222 . 219 . 218 مكة (الكرمة): . 293 . 226 . 46 . 45 . 43 . 42 • 294 ملسانة: . . I35 . 127 . 99 . . 92 . 89 . 87 . 165 . 164 . 141 . 139 . 137 . 136 . 193 . 189 . 188 . 187 . 185 . 170 · 197 . 196

المالق (قلعة) : 272 الامالق (قلعة) : 257 البنان : 12 البنان (جبل) : 282 ، 281 ، 277 ، 276 ، 35 ، 14 الكربوس (جبل) : 245 الكربوس (جبل) : 245

- ^ -

ليسون :

· 27I

```
مسوقادور (مدينة):
نومست = مسمط (حیل) Nusmut
                                                                 • 224
                                                          الموقعية رمتحف
                                                 مولای اسماعیل (غابة):
                                                             · 99 · 96
                (وادی) ارهیسو:
                                                                ميسزاب:
                           • 90
Isly
                   (وادی) ایزلی:
                                                              • 141 ، 136
                                                                 مىلية:
                         • 224
                                                                 • 180
                 (وادی) بودورو:

    20

                   (وادی) الحد :
                          • 20
                                                               نابولي:
                   (وادي) الحمام:
              · 47 · 39 · 15 · 5
                                                            سم طاقين:
                (وادي) خصيبية:
                                                                 • 213
                           : 58
                                                             نىدرومىة:
                   (وادی) سوف:
                                                          • 196 . 106

    136

                                                           (نهر) التافئة:
             (وادی) سیدی سالم:
                                                           · 107 . 105
                  (وادى) الشلف:
                                                          (نهر) جديوية:
,117 , 111 , 110 , 106 , 90 , 89
                                      Rubicon
                                                       (نهر) الروبيكون :
          · 196 . 195 . 187 . 185

    89

                (وادی) بنی عزة:
                                                             (نهر) سىق :
                          · II2
                   (وادى) القليرة:
                                                             • 99 4 96
Kuddra
                                                            رنهن الشيفة:
, 160 , 159 , 117 , 29 , 20 , 19
     · 302 · 166 · 163 · 162 · 161
                                                          • 302 • 187
                                                         (نهر) ميسرغين :
                    (وادي) قيس:
                                                                  • 69
                          • 244
                                                           (نهر) الهبرة :
                    (وادي) المالح:
                                                 • 171 . 116 . 99 . 97
                    • 302 , 117
                                                       نوترادام (كنيسة) :
                   (وادي) ملوية:
                                                          • 276 . 270
   244 , 243 , 242 , 237 , 234
                                                         الهبرة (مضيق):
                     (وادی) یسر:
                                                                  • 97
                          • 232
```

راد الله ، الم ،

اليونان: 288 ·

وارقلية: • 136 واشنطون: · 147 وجيدة : · 224 · 223 · 220 · 105 ولاسة = ولهاصة: • 184 الولايات المتحدة الام كي • 288 ، 167 الونشريس (سلسلة جبال): • 232 . 215 . 198 . 142 . 65 ونبوغة: • 165 وهران (الاقليم): 69 67 54 51 47 43 39 · 94 · 91 · 90 · 88 · 87 · 86 · 79

## اسماء الاحداث والعاهدات

## اسمياء الكتب

ذكرى العاقل وتنبيه الغافسل:

• 20

المونيتور (جريدة): Moniteur

• 250

سطور من الرسالة:

• 27

اامواقف :

• 27

وشاح الكتائب:

28

جبــل لبنــان : 13

13. الدروز المارونيون :

· 13

## محتوى الكتاب

| S            | مقسمة المترجيم:                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 33           | اهمداء الكتساب: ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                    |
| 35           | مقدمة المؤلف: ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                      |
| 39           | الفصيل الاول: (1807 _ 1828)                                             |
| 49           | الفصيل الثاني : (1830 ــ 1832)                                          |
| 61           | الفصل الثالث: (1833) : الفصل الثالث:                                    |
| 75           | الفصسل الرابسع: (1833) : 1833.                                          |
| 82           | الغصسل الخامس: (1834)                                                   |
| 94           | الفصيل السادس (1835) ************************************               |
| 104          | الغصل السابيم: (1836) تا            |
|              | الفصيل الثامن (1837)                                                    |
| 114          |                                                                         |
| 125          | الفصل التاسم (1838)                                                     |
| <b>135</b> ' | الفصل العاشر (1838)                                                     |
| 148          | الفصيل الحادي عشر: (1838 ــ 1839)                                       |
| 159          | القصيل الثاني عشير: (1839) ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠        |
| 170          | الفصل الثالث عشر : (x839) : الفصل الثالث                                |
| 180          | الفصيل الرابع عشر : (x840 _ x839) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
| 191          | الفصل الخامس عشر: (1842 ــ 1841) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |

| 200         | الفصل السادس عشسر: (1841 – 1842)                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 211         | الفصل السابع عشر: (1843)                                     |
| 22I         | الفصل الثامن عشــر: (1844 ــ 1845)                           |
| 231         | الفصل التاسع عشر: (1845 - 1847)                              |
| 242         | الفصل العشــرون : (1847)                                     |
| 2 <b>51</b> | الفصل الواحد والعشرون : (1847 - 1848)                        |
| 254         | الفصل الثاني والعشرون : (1848 = 1853)                        |
| <b>2</b> 74 | الفصل الثالث والعشرون : (1853 ــ 1860 ــ نام                 |
| 287         | الفصل الرابع والعشرون : (1860 ــ 1864)                       |
|             |                                                              |
|             | الملاحــق:                                                   |
| 299         | ا _ رسالة الامير الى المؤلف                                  |
| 30 <b>0</b> | ب _ نص معاهدة ديبيشال ، 1834 · · · · · · · نص معاهدة ديبيشال |
| <b>3</b> 02 | جـ _ نص معاهدة التافنــة ، 1837                              |
| 3º5         | د ــ رسالة الاميــر الى الوزير برنار 1839                    |
| 307         | هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       |
| • • •       | فهرس الاعلام والاماكن : ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  |
|             |                                                              |

Anotto yeardla albanasala odi to noltgalimico tamino e solvanisale, e estasiste





تم طبعه بعطبعة النار التونسية للنشو ــ تونس في مــاى 1874





